المكسر فع المكتل

ويولن الخطية

بروایةوشرح ابن السکیت (۱۸۲ - ۱۸۶ه)

> تعقیق د. نهخازهمگرلفکییز، کارش

> > أستاذ بكلية الدراشات الإسلامية والغرية للبثات جامعة الأزهر

> > > -----

النايشر مكتبذ الخانجي بالفاجرة





2009-05-25

# إِنْ كَالْمُ الْمِحْظُيْمَةُ الْمِحْظُيْمَةُ

بروایةوشرح ابن السکیت (۱۸۸ - ۲۶۲ هر)

> تحقیق ک · نیخ از چیگر آگریگرنگ وگر استاذبکلیة الدرائدان الهسلامیة والنریة للبنان

جامعة الأزهر

النايشرمكت بذائخانجي بالفاهرة

المربع بهمغل

www.alukah.net

# صف هذا الكتاب بطريقة الجمع التصويري بمكتبة الخانجي

# الطبعة الأولى ١٤٠٧ هـ = ١٩٨٧ م

رقم الإيداع ٢٠٣١ – ١٩٨٧

المؤسسة السعودية بمسسر مطبعة المدالا مدارع العاسة - القامة ت : ۸۲۷۸۵۱



# بسنم التَّالِحَ فَالْحَمْرُ الْحَمْرُ الْمُعْرَالِ الْحَمْرُ الْحَ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف من بُعِثَ رحمة للعالمين محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وسلم .

#### وبعسد

فهذا جهد لغوى كبير نلمسه بوضوح من خلال إمعاننا النظر في شرح ديوان الحطيئة الذي صنعه العالم اللغوى الكبير يعقوب بن السكيت ، وقد مَنَّ الله تعالى على فاختصنى بالاهتام به لأقدمه لبنة متواضعة في صرح تراث العربية الخالد لعلى بذلك أشبع رغبة ملحة في نفسي وفي نفوس آلاف غيرى حتى يكتمل تراث المكتبة العربية بما شرد عنها من بعض نصوص الشعر العربي ، وبما فقدته من شروحه التي تُعَدُّ كنزا ثمينا لا غِنى عنه في كشف غامض ما في النصوص الأدبية من معانٍ وأفكار وألفاظ وصور لبيئات فرق الدهر بيننا وبينها فكادت تكون أحيانا كالشخوص في الليل البهيم .

وإذا كان الوفاء قد ندر في هذا العصر ، فأسأل الله تعالى ألا يحرمني الاتصاف به وعدم تناسي فضل أستاذى الجليل المغفور له مصطفى السقا الذى حرَّضنى تحريضا على القيام بنشر ديوان الحطيئة ، وكذلك أخى المغفور له الأستاذ محمد رشاد عبد المطلب الذى أرشدنى إلى أحد كنوز المخطوطات العربية وأعنى به مخطوطة مكتبة عاطف أفندى التى احتوت فيما احتوت ديوان الحطيئة ، وذلك منذ ثلاثين عاما . فحققتها وضمّنتها نشرة للديوان حاولت إظهاره في الثوب الذى ظننت أنه الأقرب إلى الصواب بتغيير نظام ترتيب القصائد في المخطوطة إذ جعلت القصائد الجاهلية تتصدر الديوان ويتلوها الأخرى الإسلامية ، وكذلك قسمت القصيدة إلى أغراضها ، أعقبت كل عرض شرحه ، ظنا منى أن هذا يَجذب القارىء إلى قراءة شعر الحطيئة ، غير مكترث بما تواضع عليه المحققون من المحافظة على المخطوطة شكلا وبنية .

كان هذا فى الطبعة الأولى عام ١٩٥٨ م، وأغلب الظن أنه قد غُفِر لى ما أسلفت من عمل بقدر ما استفاد الناس من جهد بُذل فى التحقيق والشرح ومحاولة المحافظة على مادة المخطوطة محافظة لم يُراعَ فيها إلا الأمانة العلمية التى لا يعلم جوهرها وحقيقتها إلا البارىء سبحانه وتعالى .

وقد بدا لى فى خلال تلك السنوات الثلاثين الماضية أن أعيد تحقيق الديوان ونشره بعد التثبت من تصويب أخطاء ظهرت فى الطبعة الأولى . وهأنذا اليوم أعيد نشر شعر الحطيئة معتمدا على المخطوطة النفيسة للديوان – التى ليس لها نظير فى مكتبات العالم – وهى محفوظة بمكتبة عاطف أفندى بتركيا تحت رقم ٢٧٧٧ ، وقد اجتلبت منها الجامعة العربية صورة مصغرة (ميكروفيلم) ثم تفضلت مشكورة بنقل صورة مكبرة منه لى ، اعتمدت عليها فى تحقيق الديوان . وقد حاولت فى خلال تلك السنوات المنصرمة أن أبحث عن نسخة أخرى من هذه المخطوطة فى مكتبات العالم ، فلم أوفق حتى الآن فى العثور على نسخة أخرى .

وقد اتخذت هذه المخطوطة أصلا اعتمدت عليه في نشر الديوان كما فعلت في الطبعة الأولى له ، غير أنى لم أمس ترتيب القصائد في المخطوطة بالتغيير كما كنت قد فعلت سابقا ، بل التزمت ترتيبها ورقة ورقة .

وديوان الحطيئة في مخطوطة عاطف أفندى – المشار إليها آنفا – يقع في ٤٦ ورقة ، وليس هذا الديوان هو الكتاب الوحيد الذي تحتوى عليه هذه المخطوطة ، بل إنها تتضمن عدة كتب أخرى سابقة له أو لاحقة به .

وكل ورقة مصورة من الجزء المشتمل على ديوان الحطيئة متضمنة صفحتين متقابلتين ، ما عدا الورقة الأولى والأخيرة . فقد وَرَدَ فى الصفحة اليسرى من الورقة الأولى مقدمة عن الحطيئة تملأ النصف الأعلى من هذه الصفحة فحسب ، أما الصفحة اليمنى من هذه الورقة فكانت نهاية كتاب آخر من الكتب التى تشتمل عليها المخطوطة . وفى أعلى المقدمة السابق ذكرها عنوان بالخط النسخى :



## شعر الحطيئة

ثم تبدأ المقدمة هكذا:

« قال : كان الحطيئة رجلا مملاقا ، ولم يكن يقتنى المال ولا يحسن إمساكه ... إلخ » وهى تقع فى أحد عشر سطرا متوسط كل منها حوالى ٢٠ كلمة ، ثم لا يبدأ كاتب النسخة – بعد هذه المقدمة – الكتابة فى الجزء الباقى من الصفحة بإيراد القصيدة الأولى من شعر الحطيئة ، بل يتركه فارغا . ثم يستهل الورقة التالية بذكر القصيدة الأولى بعد البسملة وإيراد نسب الحطيئة .

وأنا أشك فى أن المقدمة الأولى التى كتبت على الورقة الأولى لهذا العالم الذى جمع هذا الديوان ، بل أغلب الظن أن هذه الورقة الأولى من المخطوطة القديمة قد فقدت ، فنقل كاتب متأخر نص هذه المقدمة من إحدى المخطوطات المعروفة المتداولة لديوان الحطيئة برواية السكرى ، وهذه المقدمة المفقودة من هذه المخطوطة والتى نقلت غالبا من مخطوطة أخرى قد نسبت إلى رواة مختلفين كوفيين وبصريين نقل بعضهم عن بعضهم ، وهذا صنيعهم فى نقول أخرى منبثة فى كتب التراث ، ولعل أبا عمرو بن العلاء (شيخ الأصمعى ) وأبا عمرو الشيباني وابن الأعرابي هم أقدم مصادر هذه المقدمة .

وقد ترك ناسخ المخطوطة النصف الأسفل من الصفحة خاليا من الكتابة ، ولم يذكر فيه سندا للرواة ، أو تاريخ الكتابة أو النسخ . وكذلك اختلف الخط في هذه الورقة عما هو موجود في باقى أوراق المخطوطة .

ولا ينتقص من هذه المخطوطة فقدانها سند الرواة الذين رَوَوْهَا ، ولو أننا بفحص المخطوطة نجزم بأنها من صنيع العالم الجليل أبى يوسف يعقوب بن إسحاق المعروف بابن السكيت (١) ، ذلك العالم اللغوى الكبير الذي حَظِيت المكتبة العربية بالاحتفاظ له بعدة



<sup>(</sup>١) والسّكّيت : لقب أبيه إسحاق ، عُرف به لأنه كان كثير السكوت ، طويل الصمت ، وكان من أهل دورق بلدة من كور الأهواز في خوزستان ، وبها ولد ابنه ، ثم انتقل إلى بغداد ، وكان إسحاق رجلا صالحا ، من =

••••••

= أصحاب الكسائى ، حسن المعرفة بالعربية ، فهمَّ بأن يُلقِّنَ ابنه علوم الأدب ، وسعى طالبا من الله أن يوفقه إلى ذلك ، فأجيبت دعوته . فلما بلغ يعقوب أشده ، أخذ يختلف إلى الأثمة ، فروى عن الأصمعى وأبى عبيدة والفراء ( ١٤٠ - ٢٠٧ هـ ) وأبى عمرو الشيبانى وابن الأعرابي وغيرهم ، وأخذ عنهم النحو واللغة والشعر ، فأضحى عالما مُبرِّزًا ، وراويَة ثقة : روى عنه : أبو عكرمة الضبى وأبو سعيد السكرى ( ٢١٢ - ٢٧٥ هـ ) وغيرهما . قال أبو العباس ثعلب : أجمع أصحابنا على أنه لم يكن بعد ابن الأعرابي أعلم باللغة من ابن السكيت .

ومما يروى أنه كان -- وهو حدَث - يحضر مجلس أبى الحسن اللحيانى ، فعزم اللحيانى على أن يملى نوادره ضعف ما أملى سابقا ، فقال يوما فى مجلسه : تقول العرب : « مُثْقَلُ استعان بلَوْنِهِ » فقام إليه ابن السكيت فقال : يا أبا الحسن ، إنما هو « مثقل استعان بدَفْيه » يريدون الجمل إذا نهض بحمله استعان بجنبيه ، فقطع أبو الحسن الإملاء . فلما كان المجلس الثانى ، أملى فقال : تقول العرب « هو جارى مُكاشرى » فقام إليه ابن السكيت فقال : أعزك الله ، وما معنى مكاشرى ؟ إنما هو : « مكاسرى » أى كِستُر بيتى إلى كِسْر بيته . قال : فقطع اللحيانى الإملاء ، فما أملى بعد ذلك شيئا .

وكان يعقوب يقول : أنا أعلم من أبي بالنحو ، وأبي أعلم منى بالشعر واللغة . وقال البعض : إن ابن السكيت كان باللغة أعلم منه بالنحو .

ويروى أبو عثمان المازنى أن محمد بن عبد الملك الزيات الوزير أمره أن يسأل أبا يوسف عن مسألة ، فسأله عن وزن « نكتل » في قوله تعالى : ﴿ فأرسل معنا أخانا نكتل ﴾ فردّ قائلا « نفعل » ثم نُحطّىء فقال « نفتعل » فدله صديقه المازني على خطئه فأفحم أمام الوزير الذي أنبه أشد تأنيب !

وكان المتوكل قد ألزمه تأديب ولده المعتز بالله ، فلما جلس عنده قال له : بأى شيء يحب الأمير أن نبدأ ؟ فقال المعتز : بالانصراف !

قال يعقوب : فأقوم .

قال المعتز : فأنا أخف نهوضا منك .

فقام فاستعجل، فعثر بسراويله، فسقط، والتفت إلى يعقوب خجلا، وقد احمر وجهه، فأنشد يعقوب:

يُصاب الفتى من عثرة بلسانه وليس يصاب المرء من عثرة الرجل فعثرتــه بالقــول تُذهب رأسه وعثرتـه بالرجل تبرا على مهل

فلما كان من الغد ، دخل يعقوب على المتوكل ، فأخبره بما جرى ، فأمر له بخمسين ألف درهم ، وقال : قد بلغني البيتان .

ثم ما لبث أن تغير المتوكل عليه ، وكان سبب ذلك أن ابن السكيت كان شيعياً ، فبينها هو مع المتوكل في بعض الأيام ، إذ مر بهما ولداه المعتز والمؤيد ، فقال له : من أحب إليك ابناى هذان أم الحسن والحسين ؟



كتب فى اللغة وفى مقدمتها كتاب إصلاح المنطق الذى نشره الأستاذان أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارون بدار المعارف وكتاب مختصر تهذيب الألفاظ الذى نشره أحد الآباء اليسوعيين ببيروت سنة ١٨٩٧ م وكتاب فى الأضداد نشر ضمن كتاب « ثلاثة كتب فى الأضداد » فى بيروت أيضا سنة ١٩١٦ م بعناية دكتور أوغست هفنر ، وكذلك عدة دواوين كديوان النابغة الجعدى المحفوظ والمصور بالجامعة العربية ، وديوان عروة بن الورد الملقب بعروة الصعاليك ، وديوان قبس بن الخطيم الذى نشره المدكتور ناصر الدين الأسد وديوان النابغة الذبياني الذى نشره المرحوم د . شكرى فيصل ، هذا غير ما عرف عنه من صنعته عدة دواوين أخرى كديوان جرير ( انظر مقدمة الديوان المخقق بدار المعارف سنة ١٩٦٩ م ) وديوان الحطيئة الذي نحن بصدده وقد ذكر ابن النديم فى الفهرست ص ١٥٧ أنه من الدواوين التي صنعها .

وبقراءتنا لهذه المخطوطة نلحظ بالإضافة إلى السمات اللغوية التي تميز بها ابن السكيت في كتبه وآلتي منها الاستطراد والإفاضة في الشرح اللغوى وكثرة الاستشهاد نلحظ ورود عدة عبارات تمتلىء بها صفحات المخطوطة ، وهي تحمل كنية ابن السكيت أو اسمه مثل:

نفسى تروم أمورا لست مدركها ما دمت أحذر ما يأتى به القدر ليس ارتحالك في ضر هو السفر لكن مقامك في ضر هو السفر

ومنه ( من أبيات ) .

وكل الحادثـــات إذا تنــــاهـت فمــــوصول بها فرج قريب !

( انظر تاريخ بغداد للخطيب ٢٧٣/١٤ ، وتاريخ الحافظ ابن كثير ٢/١٠ ٣٤٦/١ و وشذرات الذهب لابن العماد ١٠٦/٢ وبغية الوعاة ٤١٩ ، والفهرست لابن النديم ص ١٥٧ ) .



فغض يعقوب من ابنيه ، وقال : قنبر خير منهما ، وأثنى على الحسن والحسين ، فأمر الأتراك فداسوا بطنه ،
 فحمل إلى داره ، فمات بعد يوم وبعض يوم ، وروى فى قتله روايات أخرى .

وقد اختلف فى تاريخ وفاته ، ولم يذكروا تاريخ مولده على التحديد . ومن المصادر المختلفة نستطيع أن نقول إنه عاش بين سنتى ١٨٦ هـ ، ٢٤٣ أو ٢٤٦ أو ٢٤٦ هـ . وله شعر رائق قليل ، ومنه :

« ها هنا بيتان لم تكن في كتاب أبي يوسف ، وهو هذا .... » ويعنى بهما البيتين ٥ ، ٦ من القصيدة السابعة من المخطوطة .

« وبعد هذا أربعة أبيات ليست في كتاب يعقوب » .
 ويعنى بها الأبيات ( ۲۷ – ۲۰ ) من القصيدة السابعة .

- « رجع إلى كتاب يعقوب » وهي عبارة ذكرت بعد البيت العشرين من القصيدة السابعة .
  - ويقول عن البيت الرابع والعشرين من القصيدة السابعة :
    - « وها هنا بيت لم يروه يعقوب وهو في رواية خالد » .
      - وبعد البيت الأول من القصيدة الثامنة يقول:
        - « هذا الخبر عن غير يعقوب » .
      - وبعد البيت العاشر من القصيدة الثامنة يقول:
        - « ها هنا أبيات لم يروها يعقوب » .
      - وقال عن البيتين ٦ ، ٧ من القصيدة الثامنة :
        - « لم يروهما يعقوب » . ثم قال بعدهما :
          - « إلى ها هنا عن غير يعقوب » .
  - وأورد في أثناء شرح البيت الثاني من القصيدة العاشرة :
    - « عن أبي يوسف قال : نصب أغربالا » .
- وفي البيت الرابع من القصيدة السادسة والعشرين رواية عن « أبي يوسف » .
  - وفي البيت الثامن من القصيدة الثانية عشرة:
    - « في كتاب أبي الحسن .... » .
      - وفي كتابي .... » .
- وأخيرا فإن هناك نص عبارة فى كتاب إصلاح المنطق ص ١٢ من طبعة دار المعارف ذكر بعد البيت الخامس عشر من المقطوعة الثامنة عشرة من هذه المخطوطة .

恭 恭 柒

ورواية ابن السكيت لشعر الحطيئة في هذه المخطوطة تنتهي بالمقطوعة رقم ٥٠، إذ يذكر بعدها مباشرة العبارة التي تقول:

« وهذه زيادات من شعر الحطيئة من غير الرواية »

ثم يختم الديوان بعد نهاية القصيدة رقم ٨٣ وهي آخر قصيدة في المخطوطة ، بهذه العبارة :

« آخر ما وجد من غير رواية يعقوب ، والحمد لله وحده وصلواته على سيدنا محمد النبي وآله وسلم » .

وبهذا يمكننا أن نجزم بأن القسم الأكبر من المخطوطة من رواية ابن السكيت ، والقسم الآخر المحتوى على القصائد والمقطوعات من رقم ٥٣ إلى رقم ٨٣ هو من رواية أخرى تتسم بقلة الشرح وبعدم الاستشهاد والبعد عن الاستطراد اللغوى الذى عهدناه في مؤلفات عالمنا اللغوى الكبير وفي الجزء الأكبر من المخطوطة .

\* \* \*

وقد أثبِعَت رواية ابن السكيت في هذه المخطوطة رواياتٍ أخرى لكثير من العلماء والرواة الذين عرف عنهم صنعة الدواوين ، وبخاصة ديوان الحطيئة ، وكلهم أساتذة لابن السكيت ، وقد أخذ عنهم وروى ، سواء أكانوا كوفيين : كأبي عمرو الشيباني ( ١٠٠ - ١٠ ) تلميذ المفضل الضبي ، وهو ممن صنعوا دواوين الشعراء ، وله رواية في المخطوطة ( انظر شرح الأبيات ٢ ، ٢ ، ٧ من القصيدة رقم ١ - والأبيات ( ٥ ، ١١ ) من القصيدة رقم ٢ ، والسادس من القصيدة رقم ٣ ، والرابع عشر والسادس عشر من القصيدة رقم ٤ . ويقول بعد البيت العشرين من القصيدة السابعة « هذان البيتان من رواية خالد لم يروهما أبو عمرو » وبعد البيت الخامس والعشرين من القصيدة السابعة وقول :

« لم يكن هذا البيت في كتاب أبي عمرو ».

وابن الأعرابي ( ١٠٥ – ٢٣١ ) ربيب المفضل الضبي الذي سمع منه دواوين الشعراء وصححها عليه ، ومنها ديوان جرير وديوان الحطيئة (١) .

وخالد بن كلثوم اللغوى النحوى الراوية وقد ذكره الزبيدى فى الطبقة الثانية من اللغويين الكوفيين فى طبقة أبى عمرو الشيبانى ، وله صنعة فى الأشعار والقبائل (٢) . ونجد له رواية فى مخطوطة الحطيئة ، حيث نجد مثل هذه العبارات :

« ففى البيت الثامن من القصيدة رقم ٤ أن خالداً والأصمعى تنازعا رواية هذا البيت » . وكذلك البيت العاشر من نفس القصيدة . حيث يقول : « وهذا من رواية الأصمعى ، وغيره قال : من رواية خالد » .

وعن الأبيات ( 9 - 1 1 ) من القصيدة الرابعة يقول : « وهذه من رواية خالد ، ولم يروه أبو عمرو » . وعن رقم ٢٤ من القصيدة السابعة يقول : « وها هنا بيت لم يروه يعقوب ، وهو في رواية خالد » .

أما أساتذة ابن السكيت البصريون ففى مقدمتهم الأصمعى (  $^{170}$  –  $^{170}$  هـ ) تلميذ أبى عمرو بن العلاء ، وقد صنع كثيرا من الدواوين ، وأذاعها مدوّنة ، منها ديوان النابغة  $^{(7)}$  ، وزهير  $^{(3)}$  ، والحبل  $^{(9)}$  ، والحطيئة  $^{(7)}$  ، وجرير  $^{(8)}$  . وقد ذكر أبو الفرج الأصفهاني في الأغاني (  $^{10}$  ) أن الأصمعى كتب للحطيئة في ليلة أربعين قصيدة .



<sup>(</sup>۱) انظر ديوان جرير المحقق ( المقدمة ) وديوان الحطيئة برواية السكرى طبعة جولدتسهير حيث يذكر مقدمات القصائد منسوبة إليها رواية القصائد بكنيته أبى عبد الله . وكذلك فى مخطوطة الحطيئة التى ننشرها فى البيت ٧ ( رقم ١ ) والبيت ٧ ( رقم ١ ) والبيت ٧ ( رقم ١ ) والبيت ٧ ( رقم ٣ ) .

 <sup>(</sup>۲) ولم نعثر له على ترجمة وافية توضح تاريخي ميلاده ووفاته (انظر طبقات النحويين للزبيدى وإنباه الرواة ٣٥٢/١ و بغية الوعاة ص ٢٤١ والفهرست ص ٦٦ .

<sup>(</sup>٣) معجم البلدان لياقوت ٢٩٤/١ .

<sup>(</sup>٤) مصادر الشعر الجاهلي ص ٥٣٧ .

<sup>(</sup>٥) معجم البلدان لياقوت ٢٩٤/١ .

<sup>(</sup>٦) المزهر للسيوطي طبعة الحلبي ٣٥٥/٢ .

<sup>(</sup>٧) الفهرست لابن النديم ص ٢٥٥ .

وقد امتلأت مخطوطة الحطيئة التي ننشرها برواية الأصمعي <sup>(۱)</sup> كما ذكر في البيتيين ٨ ، ٩ من رقم ٤ ، والثالث من رقم ٦ والرابع عشر من رقم ٧ .

ومن العلماء البصريين أساتذة ابن السكيت: أبو عبيدة معمر بن المثنى (١١٠ - ٢٠٧ هـ) جامع روايات النقائض ومدونها ، وهو تلميذ أبى عمرو بن العلاء ، وله رواية في مخطوطة ديوان الحطيئة الذي ننشره ( انظر الأول من القصيدة الأولى ، والبيت ١٧ من القصيدة الرابعة ، والأبيات ٣ ، ٣٢ من القصيدة الخامسة ، والبيت ٥ ، من رقم ٨ ، والبيتين ١٠ ، ١٤ من القصيدة الثالثة عشرة ) .

وهناك آخرون يقل ذكرهم فى المخطوطة كحماد الراوية (ت ١٥٦ هـ) وعمارة ابن عقيل بن بلال بن جرير (المتوفى سنة ٢٣١ هـ) وهو حفيد جرير وكان راوية ثقة . والكِلابى أبو صاعد الذى نقل عنه فى إصلاح المنطق والألفاظ (٢).

والفراء عن القاسم بن مَعْن ، وأبي زيد الأنصارى ، وابن الكلبى ، واليزيدى . وهكذا نرى أن هذه المخطوطة برواية ابن السكيت قد تدفقت فيها المنابع الكوفية والبصرية لرواية شعر الحطيئة ، وبذلك تعد من أوثق المصادر لشعر الحطيئة ، إن لم تكن أوثقها .

ويمتاز القسم الأول من المخطوطة الذى يرويه ابن السكيت وهو الذى تشتمل عليه الأوراق التسعة والثلاثون الأولى من المخطوطة بشرح الألفاظ عقب البيت أو البيتين مباشرة ، وبالاستشهاد بآية قرآنية أو بأبيات من الشعر منسوبة أو غير منسوبة إلى قائليها ، وبذكر آراء أخرى لعلماء آخرين حول الرواية أو الشرح ، وذلك كله بعد كلمة « غيره » وقد يكرر هذه اللفظة بعد البيت الواحد مرتين أو ثلاثا ، وقد يذكر شرحا آخر للفظة واحدة ، أو للبيت أو رواية أخرى في هامش الورقة ، وهذا قليل . ونلحظ على هذا



<sup>(</sup>۱) انظر الأبيات ۱، ۲، ۵، ۲، ۱ (من القصيدة الأولى) –  $\pi$ ، ۵،  $\pi$  (من القصيدة الثانية)  $\pi$ ، ٤، ٥ ، ٥ ، ١٠ (من القصيدة الثالثة) – ۱، ۲، ۲، ۲، ۹، ۱، ۱، ۱، (من القصيدة الرابعة) – ۱۰ (من القصيدة الثالثة عشرة) – ۲، ۲، ۲، ۲، ۲، ۲، ۲، ۱۳ (من القصيدة الثالثة ) –  $\pi$  ( القصيدة الشابعة ) .

<sup>(</sup>٢) انظر ديوان الخنساء تحقيق شيخو طبعة بيروت سنة ١٨٩٨ م ص ٣٤٢ .

الجزء من المخطوطة استفاضة فى الشرح تربو كثيرا على نظيرها مما جاء فى القسم التالى من المخطوطة أو مما جاء فى نظيره مرويا فى نسخة السكرى ، وهو يهتم فى هذا القسم بالرواية وتعددها وعَزْو الرواية إلى صاحبها ، وكذلك بالشرح اللغوى اهتماما كبيرا والاستطراد أحيانا فى ذكر مترادفات قد تصل إلى عدة أسطر .

أمّا من ناحية الخط: فيكتب البيت بخط متميز عن الخط الذى كتب به الشرح، وهو يعنى بضبط الكلمات وبخاصة أبيات الشاعر عناية كبيرة مما يزيد من قيمة هذه المخطوطة، ويظهر حرص الكاتب ودقته بالنص على كتابة الكلمة بخط واضح في الهامش إذا ما ارتاب في عدم كتابتها واضحة في المتن.

والخط واضح فى جملته إلى حد ما ، ويعيبه أحيانا سقوط بقعة من مداد هنا أو هناك وفشاء المداد مما يجعل قراءة لفظة أو ألفاظ متعذرا فيؤدى ذلك إلى إبهام جملة برمتها وعدم التوصل إلى فهم معناها .

ونلحظ أخيرا أن أقوى قصائد الحطيئة وأكثرها طولا وشرحا وفحولة هى التى تتصدر الديوان وهى القصائد التسعة الأولى أما تاليها فأغلبها مقطعات ، ويخف الشرح كلما توغلنا فى الديوان واقتربنا من نهايته .

أما القسم الثانى من المخطوطة الذى تتضمنه الأوراق السبعة الأخيرة (من الورقة الأربعين حتى السادسة والأربعين) وهو الذى أضيف إلى غير ابن السكيت، فنلحظ على هذا القسم أنه ردىء الخط غير واضح الكتابة، دقيق الكلمات، استطاع الكاتب بذلك أن يكتب في سبع ورقات ما كان أجدره أن يكتبه في ثلاثة أمثالها، فزاد ذلك من صعوبة قراءة هذا القسم وغموض كثير من عباراته التي لم أتوصل إلى حل غامضها إلا بعد جهد جهيد، ويغلب على شرح هذا القسم الإيجاز التام في الشرح اللغوى، والاختصار في إيراد الروايات المختلفة، ولذلك فهو أقل قيمة من الناحية اللغوية من جهة، ويؤيد نسبة القسم الأول إلى العالم الكبير ابن السكيت من جهة أخرى، وبضدها تعرف الأشياء!



إذن أستطيع أن أقول مطمئنا إن مخطوطة عاطف أفندى هي ديوان الحطيئة بشرح ابن السكيت ، ولا يعيبُها ضياع الورقة المشتملة على النص على هذا صراحة في صدر المخطوطة وفي نهايتها ، وكذلك تاريخ كتابتها ، لضياع الأوراق المحتوية على ذلك . مصادر أخرى لشعر الحطيئة :

۱ – هناك مخطوطات لديوان الحطيئة برواية السكرى اطلع على بعضها المستشرق جولدتسيهر أول من حقق ديوان الحطيئة ونشره فى أواخر القرن التاسع عشر: إحداها بليدن واثنتان بدار الكتب المصرية تحت رقم ٤٥٥ أدب ، ٥٨٥ أدب ورابعة بمكتبة الفاتح بتركيا تحت رقم ٣٨٢١ وقد اجتلبت صورة مصغرة منها (ميكروفيلم) إلى الجامعة العربية وتقع فى ٨٧ ورقة وهى أدق من أترابها السابقات وأكثر قِدَما منها إذ كتبت فى القرن السابع الهجرى وعلى الورقة الثانية منها هذه العبارة بالهامش: وقف السلطان ابن السلطان الغازى محمد خان .... حرره الفقير درويش مصطفى ، وفوق هذه العبارة خاتم كتب فيه « الحمد لله الذي هدانا لهذا ، وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله » . وفي أسفل العبارة خاتم كاتبه ، وفي أول المخطوطة استهل الكاتب القصيدة الأولى بهذه العبارة :

« الحمد لله رب العالمين وصلواته على سيدنا محمد نبيه وعترته المنتخبين . قال أبو سعيد الحسن بن الحسين السكرى : أخبرنا محمد بن حبيب ، عن ابن الأعرابي وأبى عمرو قال : قال الحطيئة :

وتنتهى المخطوطة بهذه العبارة :

هذا آخر شعر الحطيئة فى رواية ابن حبيب عن ابن الأعرابى وأبى عمرو الشيبانى . والحمد لله رب العالمين وصلواته على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله الطاهرين وعترته المنتخبين وحسبنا الله ونعم الوكيل » . وكانت هذه المخطوطة مُعَوَّلى الثانى فى تحقيق شعر الحطيئة .

وهناك مخطوطة أخرى لشرح السكرى شعر الحطيئة محفوظة بالمتحف العراقى لا تختلف اختلافا كبيرا فى روايتها شعر الحطيئة أو عدد القصائد أو الأبيات أو شروح السكرى وإن كانت أقل من مخطوطة مكتبة الفاتح دقة وضبطا .

وهذه المخطوطات الخمس يتفق بعضها مع بعض فى عدد القصائد والمقطوعات الموجودة بها وفى ترتيب هذه القصائد ، وتنقص عن مخطوطة عاطف أفندى قصيدة



قافية <sup>(۱)</sup> نصصت عليها فى التخريج ولامية ( رقم ٦٧ ) ، وتزيد عن مخطوطة عاطف أفندى ببعض مقطوعات ذكرتها فى نهاية الديوان ذيلا له .

7 - والطريق الثالث الذي وصلنا من خلاله شعر الحطيئة هو طريق أبي حاتم السجستاني (<sup>7)</sup> وقد وردت بعض قصائد الحطيئة التي رواها أبو حاتم في القسم الثالث من مختارات أشعار العرب التي جمعها ابن الشجري وهي أقل عددا مما رواه السكري وابن السكيت ؛ إذ لا تزيد على ثلاث عشرة قصيدة ومقطوعة وبعض أخبار له . قال المستشرق النمساوي جولدتسيهر : « وكان أبو حاتم أدق من الشيباني وابن الأعرابي ، فحرص فيها على رفض الأشعار المشكوك في نسبتها إليه » .

\* \* \*

وقد طبع الديوان طبعاتٍ أخرى غير طبعة جولدتسيهر : منها طبعة في القسطنطينية سنة ١٣٠٨ هـ ( ١٨٩٠ م ) في جزءين كما يقول الأستاذ إفرام البستاني في الجزء الذي أصدره عن الحطيئة في مجموعته المسماة « بالروائع » وقد ذكر أنه لم يطلع إلا على أولهما . وكذلك نشر الديوان الشيخ أحمد بن الأمين الشنقيطي بمصر سنة ١٩٠٥ م في طبعة لم تَنْأ عن التحريف ، ثم طبع الديوان في لبنان سنة ١٩٥١ م طبعة محتصرة الشرح ، وأخيراً نشرته دار صادر سنة ١٩٦٧ م بلبنان معتمدة على صنعة السكري للديوان والذي طبعة جولدتسيهر وعلى تحقيقي للديوان الذي نشرته سنة السكري وقد أثنى صانع هذه الطبعة على عملي وعلى جهدي في طبعتي الأولى .



<sup>(</sup>١) وهي برقم ٢٥ من هذه الطبعة .

<sup>(</sup>۲) هو سهل بن محمد بن عثمان بن يزيد أبو حاتم الجشمى السجستانى من ساكنى البصرة ، كان إماما فى علوم القرآن واللغة والشعر ، أخذ عنه أبو بكر بن دريد والمبرد وغيرهما ، وكان أعلم الناس بالعروض ، وقرأ سيبويه مرتين على الأخفش ، وعليه اعتمد أبو بكر بن دريد فى اللغة ، وكان صالحا عفيفا ، يتصدق كل يوم بدينار ، ويختم القرآن فى كل أسبوع . وكان كثير التصانيف فى اللغة ، ومما طبع له كتاب المعمرين فى ليدن سنة ١٨٩٦ م وكتاب الأضداد الذى نشر ضمن " ثلاثة كتب فى الأضداد للأصمعي والسجستانى وابن السكيت " وتوفى سنة ٢٤٨ وقيل سنة ٢٥٠ أو سنة ٢٥٥ وقد قارب التسعين .

وأخيرا فقد حَرَصْت على أن أجمع فى طبعتى هذه كل ما عُرف من شروح لشعر الحطيئة الأخرى ذكرتها بالهامش ، وأعنى بها شرح السكرى مأخوذا من مخطوطة مكتبة الفاتح بالقسطنطينية وطبعة جولدتسيهر السالفة الذكر ، وشرح ابن الشجرى لبعض ما اختاره من قصائده فى « مختارات شعراء العرب » وذلك ليتيسر فهم شعر الحطيئة وينجلى غامضه .

وكنت أود أن أقف وقفة طويلة أخرى أوازن بين شرحى ابن السكيت والسكرى لشعر الحطيئة ولكن لم يقدّر لى ذلك ، ومع هذا أستطيع أن أقرر فى ضوء وقفتى الطويلة إزاء الشرحين قرابة الثلاثين عاما أن ابن السكيت أكثر إفاضة فى ذكر مشتقات المادة اللغوية وإيرادًا لمعظم روايات البيت وحرْصا على نسبة المواد اللغوية أو الشروح إلى أصحابها ، وأقرب إلى الدقة فى رواية البيت كا يلحظ من آراء كبار اللغويين والرواة التى أوردت فى الشرح . أما السكرى (ت ٢٧٦ هـ أو سنة ٢٨٦ هـ) تلميذ ابن السكيت فقد استفاد منه ومن غيره من صناع الدواوين كشيخه ابن حبيب فجاء شرحه للأبيات أحيانا أقرب إلى الوضوح وإلى ما نظنه الأقرب إلى الشرح الأدبى الذى يقابل السّخاء اللغوى لدى ابن السكيت .

وأحمد الله العلى القدير أن وفقنى إلى القيام بهذا العمل ، وأسأله تعالى السداد والرشاد وعسى أن يغتفر لى القارىء الكريم ما قد يظهر له من أخطاء في هذا العمل ، وفوق كل ذي علم عليم.

۱۶ من صفر ۱۶۰۳ هـ العباسية فی ۱۸ من أكتور سنة ۱۹۸۳ م

المرفع ١٩٥٤ المخطئ

,



المسترفع المخلل

الورقة الثانية والثالثة من مخطوطة عاطف أفندى

المسترفع بهمغل

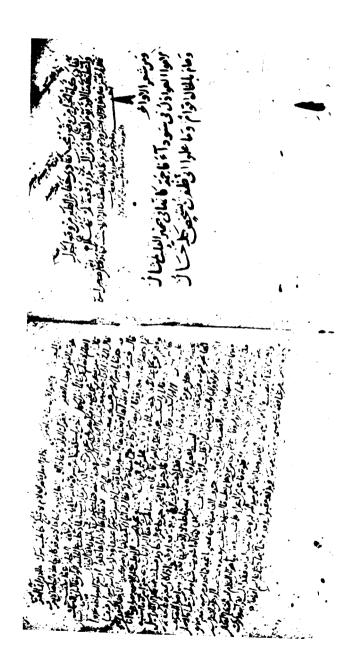

الورقة الأخيرة من مخطوطة عاطف أفندى

المسترفع المعمل



الورقة الأولى من مخطوطة مكتبة الفاتح





الورقة الثانية والثالثة من مخطوطة مكتبة الفاتح

المسترفع المعمل



الورقة الثالثة والرابعة من مخطوطة مكتبة الفاتح

المسترفع المغيل



الورقة الأخيرة من مخطوطة مكتبة الفاتح



المرفع ١٩٥٤ المخطئ

,

د بوائي الخطيطة برواية وشرح ابن السكيت ( ١٨٦ - ٢٤٦ هـ )

المرفع ١٩٥٤ المخطئ

,

#### شعر الحطيئة

قال : كان الحطيئة رجلا مملاقا ، ولم يكن يقتنى المال ، ولا يحسن إمساكه ، وكان لا يسأل إلحاحا ، يأتى الرجل فيسلم عليه ، فقدم المدينة أول خلافة عمر رضى الله عنه ، ومعه امرأتان له وبنُونَ صغار ، وقد نُزلت الكوفة (١) ، فأراد أن يَقْدَمها ، فيسأل مَنْ بها من قومه ، فلقيه الزبرقان ، عرفه ، ولم يعرفه الحطيئة ، فقال : أين أراد الرجل ؟

قال : أردت العراق ، فإن السنين قد حَطّتنا (7) – أي ذهبت بأموالنا – .

قال : هل لك في تمر ولبن ؟

قال: ذاك العيش.

فكتب إلى امرأته - ولم يُسمّه لها - أن اقرى هذا الرجل وأهل بيته حتى أقدم عليك . وأقام الزبرقان عند عمر ، وكان جليدا غنيا ، وكان الحطيئة دميما سيىء الحال والهيئة .

فلما قدم الحطيئة على امرأة الزبرقان ، جفته ، ولم تدر مَنْ هو . ثم إن الزبرقان قدِمَ ، فلم يلبث إلا قليلا حتى تحوّل من ذلك المنزل ، فقال للحطيئة : إن شئتَ أن نبدأ بك وبأهلك فننقلكم ، فَنَضَعَكم في الدار ، ثم نأتيكم بعدُ ، فعلتُ ، وإن شئتَ أن تتحوّل ، فإذا عرفنا منزلنا ومكاننا رددنا إليك الركاب فتحملتَ .

فقال الحطيئة : بل ارتحلوا ، فإذا نزلتم رددتم الركاب ، فنزلتُ عليكم . ففعل ذلك الزبرقان ، وكانوا يحسدونه – فأتاه الزبرقان ، وكانوا يحسدونه – فأتاه



<sup>(</sup>١) أسست الكوفة سنة ١٧ هـ .

<sup>(</sup>٢) انظر كلمة عنه في فهرس الأعلام في نهاية الديوان .

<sup>(</sup>٣) في الأغاني ( طبعة الدار ) ١٧٩/٢ – ١٨٥ ومختارات ابن الشجري ص ٤٥ : حطمتنا هذه السنة .

بغيض - وهو فى الدار ينتظر ركاب الزبرقان أن تأتيه - فقال : يا حطيئة : هل لك أن تنتقل إلى فأعطيك وأحبوك ، وأضمن لك مال الدهر ، فأيما بعير هلك ، فلك اثنان مكانه ، وأية شاة هلكت ، فلك شاتان مكانها . فطمع فى ذلك الحطيئة ، فأتبعه (١)، فاحتمله بغيض ، فأنزله عليه ، ورد الزبرقان الركاب إلى الحطيئة ، فوجده قد انتقل إلى بغيض ، فأتاه الزبرقان ، فقال : ما حملك على جارى يا بغيض ؟

قال: اختارني.

قال: أكذاك هو يا حطيئة ؟

قال: نعم.

قال : وما حملك على ذلك ؟ هل رأيت أمرا تكرهه ؟

فانصرف عنه الزبرقان ، ثم خاصمهم إلى عمر ، فقال عمر : أقيموه بين الحيين ، ثم لْيَدْعُهُ الحيان ، فأينها ذهب فهو أحق به . ففعلوا ذلك ، فأنشأ الحطيئة ينطق بالزبرقان في أشعاره (٢) :



<sup>(</sup>١) فى القاموس: أتبعه وتبِعه .

<sup>(</sup>۲) انظر الخبر في طبقات فحول الشعراء لابن سلام ( طبعة المعارف الأولى ) ص ٩٧ والأغاني ( طبعة دار الكتب ) ١٧٩/٢ وذكر الخبر أيضا قريبا من رواية الأغاني في مختارات ابن الشجرى بتحقيقنا سنة ١٩٧٩ م في أول القسم الثالث منها ص ٤٥٠ منسوبا إلى الأصمعي . وفي نسخة السكرى منسوبا إلى ابن الأعرابي وأبي عمرو الشيباني .

# بسم الله الرحمن الرحيم رب أعِنّ

قال الحطيئة ، واسمه جَرُول بن أوس بن جُوِيّة بن مخزوم بن مالك بن غالب بن قطيعة بن عبس بن بَغيض بن رَيْث بن غطفان بن سعد بن أعصر :

١ - طافت أُمامةُ بالرُكبان آوِنَةً يا حُسْنَهُ مِنْ قَوَامٍ ما ومُنْتَقَبا (١)

طاف يَطيف: من طيف الخيال، وأنشد الأصمعى: أنَّى أَلَمَّ بك الخيال يَطيفُ ومَطافَةُ لك ذُكرةٌ وشُعُوفُ (٢)

قال اليزيدي <sup>(٣)</sup> وأبو زيد الأنصاري <sup>(٤)</sup> : طاف يَطُوف ، وإنما الطيْف تخفيف طَيَّف ، كَا قيل : مَيْت تخفيف مَيِّت ، وهو من : مَوتَ يَمْوُتُ .

والركبان: أصحاب الإبل.

آونةً : مِرارًا ، واحدها أوان . وحكى الفراء (٥) عن أبي خالد (٦) : هذا إوانٌ بالكسرة .



 <sup>(</sup>١) المنتقب : موضع النقاب -- ومِنْ : في التمييز زائدة : يا حسنها قواماً ومنتقبا ( الخزانة للبغدادي ٥٦٧/١ ) وروى الشطر الثاني في الأغاني ( طبعة دار الكتب المصرية ) ٢٠١/٣ :

يا حُسْنَها من خيال زار مُنتقِبا

 <sup>(</sup>۲) البیت لکعب بن زهیر فی دیوانه ( طبعة دار الکتب المصریة ) ص ۱۱۳ وفی اللسان مادة ( ذکر – طیف – شعف ) .

<sup>(</sup>٣) اليزيديّ : أحد أسرة اليزيديين ، ولعله جدهم : أبو محمد يحيى بن المبارك تلميذ أبي عمرو بن العلاء توفى سنة ٢٠٢ هـ ( تاريخ الأدب العربي لبروكلمان ١٦٨/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) أبو زيد الأنصاري : من علماء اللغة البصريين توفي سنة ٢١٥ هـ ( بروكلمان ١٤٥/٢ ) .

<sup>(</sup>٥) الفراء : من علماء النحو الكوفيين توفى سنة ٢٠٧ هـ ( بروكلمان ٢٠٠/٢ ) .

<sup>(</sup>٦) أبو خالد : لعله أبو خالد النميرى الراوية البصرى ( انظر طبقات النحويين واللغويين للزبيدى ص ١٧٩ ) .

قوله: « يا حُسْنَهُ » لفظه لفظ الدعاء ، وهو تعجب ، كما تقول: يا بُرْدَها على الكبد: أي ما أبردها . الأصمعيّ (١): قيل لأعرابيّ: هل في الجنة تمر؟ قال: يا تمراه! أي ما أكثره! وأنشد:

يا رِبَّها اليومَ على مُبِين على مُبين جَرَز القَصيم (٢)

القصيم: مَنْبِتُ الغَضَا. ومُبين: بئر. جَرَز: وسط. وقوله: « من قوام ما ». أراد: يا حُسْنَها قواما ومنتقبا، يقال: امرأة حسنة القوام: أي القامة، و « ما » صلة. أبو عمرو قال: طافت أمامة وهو يريد الخيال. وآونة: مرةً بعد مرة. والأوان والآونة واحد. وأراد: يا حُسْنَه من قوام ومن منتقب.

٢ - إذْ تَسْتَبِيكَ بِمَصْقُولٍ عَوارِضُهُ حَمْشِ اللَّفَاتِ تَرَى في غَرْبِهِ شَنَبا

تَسْتَبِيك : تذهب بعقلك ، سباه الله : غَرَّبه الله وأبعده ، وجاء السيل بعُود سَبِيّ : إذا احتمله فجاء به من أرض إلى أرض . مصقول : يريد تُغرا مصقولا . والعوارض : الأسنان التي بعد الأنياب ، أبو عبيدة (٣) : ما خلف الأنياب إلى آخر الأضراس ، أبو عمرو (٤) : الرباعيّات والأنياب . حَمْشُ اللثات : قليل لحم اللثات ، يقال ساق حَمْشَة : بَيِّنَةُ الحُمُوشَة . وغَرْبُهُ : حَدُّهُ ، وغَرْبُ السِّنان : حَدُّهُ ، وفي لسان فلان غَرب . الأصمعي : الشَنَبُ : بَرد الأسنان وعُذوبتها ، وأنشد :

شَنْبَاءُ الحديث مِكسال

وقال البعيث (٥):



<sup>(</sup>١) الأصمعي : من أئمة العلماء والرواة البصريين ، توفى سنة ٢١٧ هـ ( بروكلمان ١٤٨/٤ ) .

<sup>(</sup>٢) ذكر البيت فى اللسان مادة قصم مستشهدا به على أن القصيم نبت . واختلف اللسان مع شارح ديوان الحطيئة هنا فى أن جرد بالراء المكسورة والدال ، ثم شرحها قائلا : والأجارد من الأرض : ما لا ينبت . وذكر البيت فى اللسان كذلك مستشهدا به على أن القصيم موضع معروف يشقه طريق بطن فلج .

<sup>(</sup>٣) أبو عبيدة : من علماء اللغة والأخبار ، وجامع نقائض جرير والفرزدق توفى بين سنتي ٢١٣، ٢٠٧ هـ. .

 <sup>(</sup>٤) أبو عمرو : ورد كثيرا في مخطوطة ديوان الحطيئة ، وهو إما أبو عمرو بن العلاء المتوفى سنة ١٧٠ هـ .
 أو أبو عمرو الشيبانى المتوفى سنة ٢١٣ هـ .

<sup>(</sup>٥) البعيث : هو خِداش بن بشر المجاشعيّ أحد الشعراء الأمويين الذين ناقضوا جريرا .

## شَنباء اللثاتِ شَمُوعُ (١)

أبو عمرو: الشَّنَبُ: حِدَّةُ الأنياب، ويكون منها طول على سائر الأنياب (٢)

غيره : تستبيك : تَسْبِي قلبك : أي تشتريه ، من سَبَأْتُ الخمر : اشتريتها .

عوارضه : عوارض الثغر من الثنايا إلى آخر الأضراس ، ومنهم من يقول : هي الثنايا والرَّباعيات .

٣ - قدأُخْلَقَتْ عَهْدَها مِن بَعْدِ جِدَّتِهِ وَكذَّبت حُبَّ مَلْهُوفٍ (٣) وما كَذَبَا (٤)

أى أخلقت وصالها بعد أن كان جديدا . كذّبت حُبَّ ملهوف : أى كذّبته فى حُبّه إياها . وكذّبت : روى غيره : وكذّبت ، خفيف ، أى كذّبته هي ولم يَكْذِبْها هو .

٤ - بِحَيْثُ يَنْسَى زِمَامَ العَنْسِ (٥) رَاكِبُها ويُصْبِحُ المرءُ فيها ناعِساً وَصِبَا (٦)

أى طافت بنا بحيث ينسى زمام العنس (٧): أى ينسى زمامه من شدة النعاس . والعَنْسُ : الناقة الصُلبة : والوَصِب : الذى يجد تكسيرًا وفَتْرة ، ويقال : أجد في عظامى توصيبا : أى فترة في العظام وتكسيرا في الجيد .

غيره قال : يصبح المرء فيها : في الصحراء . والوصيبُ : التعب .

مُسْتَهْلِكِ الوِرْدِ كَالْأُسْدِيِّ قد جَعَلَت أيدى المَطِيِّ به عَادِيَّةً رُغُبا



<sup>(</sup>١) الشموع: اللعوب الضحوك.

<sup>(</sup>٢) الشنب: رقة الأسنان وكثرة مائها وصفاؤها.

<sup>(</sup>٣) السكرى : كأنه يتلهف على شيء فاته .

<sup>(</sup>٤) ذكر السكري في شرحه لديوان الحطيئة البيت الآتي تاليا للبيت الثالث مما لم يذكر في نصنا الذي ننشره:

وبَلْدَةٍ جُبْتُها وَحْدِى بِيَعْمَلَةٍ إذا السرابُ على صحرائها اضطربا

<sup>(</sup>٥) السكرى : العِيسِ .

<sup>(</sup>٦) ابن الشجرى نَصِبَا .

<sup>(</sup>٧) السكرى: بحيث ينسى .... متعلق بقوله: وبلدة جبتها ( البيت المذكور سابقا بالهامش ) وهو فى وصف مستوحش قفر: يريد أن الرجل يَنْسَى فيه زمام ناقته خوفا. والوَصِبُ: التعِب. يريد: طاف خيالها بنا فى هذا الموضع المخوف الذى ينسى فيه الرجل زمام ناقته خوفا.

« مُستهلكِ الوِرْدِ » ، للأصْمعى فيه قولان : أى الذين يردونه ويستهلكون أنفسهن في السير . والوِرْدُ : الوُرُود ، ويكون أيضا أراد بقوله : مستهلك الوِرْد : أى الوُرُود ، كقولك جاء فلان مستهلك العَدْو : أى عَدْوُهُ شديد . والأَسْديُّ والأَسْتِيُّ بالدال والتاء ، يقال : هو سَدَا الثوبَ وسَتَاهُ : أراد أنه طريق ممتد . والعادية : الآبار القديمة . والرُغُب : واسعة ، واحدها رَغِيبٌ ، يقال : حُرْجٌ رَغِيبٌ : إذا كان واسعا . وقال المُسْتَهلِك مثل المُهْلِك ، يريد يُهلك هذا الطريق من طلبَ الماء فيه لبعده .

غيره قال : أراد بالرُغُب : الطرق الواسعة ، قال : ويُرْوَى : « رَغَبا » ، بفتح الراء والغين . قال : مستهلك الورد : يعنى الطريق قد دَرَسَ . والوِرْدُ : الطريق فى الجبل . قال : « به » أى بالطريق . والطريق يؤنث ويُذكّر .

٦ - يَجْتَازُ أَجْوَازَ قَفْرٍ من جوانبه يأوِي إليه ويَلْقَى (١) دونه عَتَبَا

أى يجتاز هذا الطريق أوساط قفر : أى يقطعها من جوانب هذا الطريق . يقول : جوانبه كلها قفر . والأجواز : واحدها جَوْز ، وجَوْز كل شيء : وسطه .

أبو عمرو: قوله: « يأوى إليه » ، أى يأوى هذا الطريق إلى الماء . وقوله: « عَتَبا » : أى ارتفاعا ، والعَتَب: الدرج ، وكل عَتَبة درجة ، فأراد أنه يلقى دونه صعوبة .

قعدوا على أكوارها فتردّفت صَخِبَ الصدى جذع الرعان رَجيلا)

المسترفع الموتيل

<sup>(</sup>١) رواها السكرى: تَأْوِى إليه وتَلْقَى. ثم شرح البيت: يريد هذا الطريق الأعظمُ يَمُرّ ، فيقطع السهل والجلَد ، والطرق الصغار المتشعبّة من جوانبه إذا اتسع له المذهب تفرقت ، فإذا صار إلى مضيق انضمت إليه . وقوله: « تلقى دونه عَتَبا »: يريد هذه الطرق تلقى دون الطريق الأعظم إذا صارت إليه جَلَداً من الأرض وصعوبة مثل عتب الدرجة ، كقول الراعى يصف ناقة:

<sup>......</sup> وتردّفت صَخِبَ الصَّدَى جَدَع الرعانِ رَجِيلاً أى قويا ، أى صارت خلف فحل أو حمار ، أى أثَّر فى الرّعان .

<sup>(</sup> وبيت الراعي في اللسان مادة رجل ، وتمامه :

غيره : يأوى إليه : إلى الطريق . ودونها : دون الطريق . والعَتَب : الارتفاع والغلظ يكون في الأرض ، الواحدة عَتَبة .

إذا مَخارمُ أَخناء (١) عَرَضْنَ له لم يَنْبُ عنها وخاف الجَوْرَ فَاعْتَتَبَا مَخارم (٢): جمع مَخْرَم: وهو مُنْقَطع أنف الجبل. والأحناء: حروف الجبل. غيره: ما تحتى من الجبال والأودية. وقوله: عرضن له: أى بهذا الطريق. وقوله: لم يَنْبُ عنها: أى لم يرتفع الطريق عنها، ولكنه علاها. وقوله: «وخاف الجور»: أراد: لم ينب عنها ولم يخف الجور فيعتتب: أى يرجع. وقوله «خاف» داخِل في الجَحْدِ. يقال: مضى فلان في حاجة ثم اعتتب في طريقه: أى رجع. وقولهم: لك العُتْبَى والكرامة: أى الرجوع إلى ما تحب.

أبو عمرو وابن الأعرابي : قوله : خاف الجورَ : أي خاف أن يجور ، فركب العتَبَ وهو النّشاز والارتفاع ، وليس قوله : « وخاف الجور » : بداخل في الجَحْدِ (٣) وتروى : إذا مَخارم أصْواءِ عَرَضْنَ

والأصواء: الآكام والغلظ ، يقال : ظل القوم مُصْوِينَ يَوْمَهم : إذا وقعوا في إكام وغلظ ، وكان أبو عمرو وابن الأعرابي يقولان : الصُّوَى : الأعلام .

لا يَرْمَضُونَ إذا جَرَّت مغافرهم ولا ترى مِنْهُمُ فى الطعن مَيَّالا ويفشلون إذا نادى ربيئتهِم أَلاَ ارْكُبُنَّ فقد آنستُ أبطالا

أراد : « ولا يفشلون » ، فلم يجيء « بِلاً » ثانية . وقال الراجز :

ولا تبلغ الجارة حتى تقعُدا تُقْصِي القريبَ وتزور الأبعدا

أراد : ولا تُقْصِي القريب ، فلم يجيء بلا ، أي لا تُبعدُ مَن يقرب منها وتصل الأبعد .

(٣) الجحد: النفي .



<sup>(</sup>١) السكرى: أحياة بالرفع.

<sup>(</sup>٢) السكرى: المخارم: الطرق فى الغلظ. والأحياء: الواضحة. ويروى: « أحيانا » ، يريد: مرة بعد مرة . يقول: إذا عرضَتْ لهذا الطريق طُرق بَيِّنة رَكِبهَا ومضاها. وقوله « وخاف الجورَ » فالطريق لا يخاف الجورَ ، وإنما شبّهه بالإنسان. واعْتِتَابُهُ: رجوعه عن الجور فلا يركبُه. والجؤرُ ها هنا: الأكمة والغِلَظُ من الأرض يحيد عنها . وفيه تفسير آخر يقول قوله: « لم ينب عنها ولم يخف الجور: فمضى ، فجاء بمعنى لم ثانية ، ولم يجيء بها ، كا قال الشاع :

غَيرهما يقول : خاف الطريقُ الجورَ : أي (١) مال عن الجبل فعدل عنه .

قال : والمخرم : طريق بين جبلين أو رملتين ضخمتين . والأحناء : ما تطامن من الأرض أيضا ، الواحد : حِنْوَةُ ، أى لم يَنْبُ الطريقُ عن المخارم .

٨ - والذئبُ يَطْرُقُنا في كل مَنْزِلَةٍ عَدْوَ القَرِينَيْنِ (٢) في آثارنا خَبَبَا

يطرقنا: يأتينا ليلا. في كل مَنْزِلَةٍ: أي منزل. عَدْوَ القرينين: أي يَعْدُو معنا ويقرب منا كأنا وإياه في قَرَنٍ ، والقرينان: البعيران يُقْرَنان في حبل. فيقول: نحن مجهودون فالذئب يطمع فينا. غيره: يقال منزل ومنزلة، ودار ودارة، وأنشد: بدارة جلجل (٣). ويروى: عَدْوَ القرائن.

وإنّ الصبْرَ قد غُلبا
 وإنّ الصبْرَ قد غُلبا
 الصبْرَ قد غُلبا
 العزاء وإنّ الصبْرَ قد غُلبا
 العزاء وإنّ الصبْرَ قد غُلبا

وقوله: إن العزاء وإن الصبر: أراد إن العزاء والصبر ، ومعنى إنَّ الثانية الطرح . ١٠ - هلاَّ الْتَمَسْتِ لنا إنْ كنتِ صادقةً مَالاً نَعِيشُ به في الخُرْجِ (٤) أو نَشَبَا

قال عُمارة: الخُرج عن يسار القِبلة من اللَّهَابة لَهابة بنى كعب بن العنبر، وهى أسفُل الصَّمّان، والخُرج لبنى كعب. ويروى بالخَرج (٥): وهى قرية من قرى اليمامة. والنَشب: المال القليل. وروى غيره:



<sup>(</sup>١) تقرأ (أو)، (لو).

 <sup>(</sup>٢) السكرى: يريد أن الذئب يتْبعنا ، لعل بعضنا يسقط فيأكله الذئب . والقرينان: البعيران يُقرنان في
 حبل واحد . فشبّه اتّباع الذئب لهم لا يفارقهم كأنه مقرون بهم .

<sup>(</sup>٣) وهو قول امرىء القيس فى معلقته ( البيت العاشر ص ٣٢ من شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات تحقيق الأستاذ عبد السلام محمد هارون ) .

<sup>(</sup>٤) روى الشطر الثاني في نسخة السكرى : مالا فيُسْكِنَنا بالخُرْجِ ...

وفی مختارات ابن الشجری : نعیش به فی الناس .

<sup>(</sup>٥) وهكذا رويت في معجم ما استعجم للبكرى.

هَلاَّ اكتسبتِ لنا إن كنتِ صادقةً مَالاً فَيُسْكِنَنَا بالجَرْع ....

قوله: فيُسْكِنَنا: أي نسكن له ونعيش.

ویروی : مالا فَیُشْبِتَنا : أی نقیم ولا نبرح . وجَزْع كل شيء : وسطه وناحیته . قال : ویروی : هَلاّ جَعَلتِ لنا .

١١ - حتى نُجازِى (١) أقواما بِسَعْيِهِمُ من آل لَأْي وكانوا سادةً نُجُبا

بسعيهم : بحسن فعلهم . وَلَأْى بن جعفر - وهو أنف الناقة : لقب كان له - ابنُ قُرَيْع بن عمرو بن كعب . وواحد النُجُب : نجيب .

وروى غيره : وكانوا معشرا نُجبا .

١٢ - إِن امراً (٢) رَهْطُهُ بالشام مَنْزِلُهُ بِرَمْلِ يَبْرِينَ جارًا (٣) شَدَّ (١) ما اغتربا (٥)

رهطه بالشام (٦): أى بناحية الشام . ومنازل بنى عَبْس: شَرْج والقَصيم والجِوى وهى أسافل عَدَنَة (٧). وكان الحطيئة جاور بَغِيضَ بن شماسٍ برمل يَبْرين ، ورمل يبرين: لبنى سعد .

غيره : أراد هو بالشبام ، ومنزله برمل يبرين . قال : ويبرين : من بلاد بنى تميم ، فأضمر الواو ، ثم قال : « شدَّ ما اغتربا » ، يقول : هو جار لقوم ، أى تباعد من أهله .



<sup>(</sup>۱) السكرى ( دار صادر ) : يجازى .

<sup>(</sup>٢) السكرى : قوله امرأ : عنى الحطيثة بالمرء نفسه .

<sup>(</sup>٣) في معجم ما استعجم للبكري بالرفع.

<sup>(</sup>٤) في الخزانة للبغدادي ١/٨٦٥ ( الأُميرية ) ، ٢٨٩/٣ ( هارون ) تعليق وإعراب .

<sup>(</sup>٥) في صفة جزيرة العرب للهمداني : اعتزبا .

<sup>(</sup>٦) السكرى : وقوله رهطه بالشام : بناحية الشام ، فإن الحطيثة عَبْسيّى ، ومنزل بنى عَبْس : شرج والقصيم والجوى وهى أسافل عَدَنة ، وكان الحطيئة جاور بَغيضَ بن شمّاس المذكور برمل يبرين : وهى قرية كثيرة النخل والعيون بالبحرين بحذاء الأحساء لبنى عوف بن سعد بن زيد مناة ، ثم لبنى أنف الناقة .

<sup>(</sup>٧) قرأتها في الأصل بالباء ولعلها محرفة .

۱۳ - لن (۱) یَعْدَمُوارائحامن إرْثِ مَجْدِهِمُ (۲) ولن یَبِیتَ سِوَاهُمْ حِلْمُهُمْ عَزَبا الْإِرْث : الأصل . أى لا یَعْدَمُ بنو لَأْي مَجْدًا یَرُوحُ علیهم ، وهو بمنزلة المال الذی یروح علی أهله إذا انصرف إلی أهله من المرعی .

وقوله : « ولن يَبِيتَ سواهم » : أى يَعْرُبُ عنهم حلمُهم فيذهب إلى غيرهم ، ويقال : إن عقلك سواك : إذا نَفِدَ عقله .

ويقال : مال عازِب وعَزِيب : إذا كان لا يروح إلى أهله ، وقد أعزب الرجل : إذَا كان مالُه عازبا ، وقد أعزب حلمه : إذا غاب عنه حلمه .

وروى غيره: لن يفقدوا.

قال : والرائح : المجد .

يقول : لا يَعْدَمُونه أن يروح عليهم كلُّ يوم من إرْثِ ما وَرِثوه من المجد .

١٤ – لابُدّ في الجِدّ أن تَلْقَى حَفِيظَتَهم يومَ اللقاءِ وعِيصًا دونهم أَشِبا

فى الجدّ: إذا جَدُّوا فى الحرب . حفيظتهم (٣): يعنى أَنَفَتهم وغضبهم ، يقال : قد أحفظت الرجل: إذا أغضبته . والعِيص (٤): الشجر الملتف . قال عمارة : العِيص : السِّدر والعَوْسَج والسَّلَم ، ومن العِضاهِ كلها إذا اجتمع وتدانى والتفّ ، والجمع عيصان ، ومن الطَّرْفاء الغَيْطَلة ، ومن القصب الأجمة . وسُمِع من الكِلابيّ (٥) يقول : العبص : النابت بعضه فى أصول بعض ، يكون من الأراك ، ثم يكون من السِّدر



<sup>(</sup>١) السكرى: لم.

<sup>(</sup>٢) السكرى: يريد أن مجدهم لازم ، وكرمهم لا يفارقهم ، كالمال الذى يسرح بَكَرًا ويروح عشيًا إلى أهله . ويقال للرجل إذا عزب عنه حلمه : حلمك سواك ! يقول : فليس يذهب عنهم حلمهم ، ولا يستخفهم الجهل .

<sup>(</sup>٣) السكرى : حفيظتهم : غضبُهم ومحافظتهم على أحسابهم .

<sup>(</sup>٤) السكرى: العِيص: التفاف الشجر، وإنما هذا مَثَل، أراد عَدَدًا كثيرا ممتنعا على الأعداء. ( انظر مادة عيص ومشتقاتها في شعر جرير).

أبو صاعد الكلابي أحد أعراب البادية روى عنه ابن السكيت في الألفاظ وإصلاح المنطق وياقوت في
 معجم البلدان .

والسَّلَم ، ثم يقال : فَرْشُ (١) من قتاد ومن عُرْفُط ومن عَرْفج ومن سَمُر ومن العِضاه كلها ، ويقال : وهْصَة من عُرْفُط ، ووَهَصَات من عُرْفُط ، والوَهْصة تكون من الشجر كله ، والوَهْط (٢) للعُرْفُط خاصة ، والسَّلِيل (٣) من السَّلَم لا يشاركه في هذا الاسم شيء من الشجر ، والعَوْل والعَالُ من الطلح لا يشاركه في هذا الاسم شيء من الشجر ، والقَصِيمة : منبت العضي ، يقال : قصيمة من أرطى ، وصرَيمة من طلح ومن عُرْفُط ومن سَلَم ومن عَضَى ، والحَرَجة مِن السَّمُر والطلح والعَوْسج والسَلَم والسَّدر ومن كل الشجر . والأثنَة : أعرض من الحرجة ، والأشِبُ : الملتف ، يقال : أشِبَ أشبًا .

١٥ - رَدُّوا على جارِ مَولاهم بِمَهْلِكَة لولا الإلهُ ولولا فَضْلُهم (٤) ذَهَبا (٥)

مَهلِكَة ومَهْلَكَة . رَدُّوا : يعنى بنى لَأْى . والجار : الحطيئة . ومولاهم : ابن عمهم ، عَنَى به الزبرقان ، وكان الحطيئة جارًا له : أى ردوا على الحطيئة إبلهم حتى تحمَّل .

وروی غیرہ :

..... بمهلكة لل راه قليلا ماله سَغِبا

السَغِب : الجائع . ومَهلُكة : الهلاك .

وروی غیر یعقوب :

فَثَمَّرُوا مَالَهُ مِن فَضِلُ مَالِهِمُ لَولًا الْإِلَهُ وَلُولًا عَطْفُهُم ذَهِبَا فَتُمَرُوا : يعنى بغيضًا . ماله : مال الحطيئة ، وذلك أنهم قالوا له : إنْ تحوَّلْتَ

رَدُّوا على جار مولاهم بمهلكة لولا الإلهُ ولولا عَطْفُهم عَطِبا فَوَوَّروا ماله من فَضْل مالهمُ لولا الإله ولولا سَعْيُهم ذهبا



<sup>(</sup>١) اللسان مادة فرش.

<sup>(</sup>٢) اللسان مادة وهط.

<sup>(</sup>٣) اللسان مادة سلل.

<sup>(</sup>٤) مختارات ابن الشجرى : دَفْعُهم . السكرى : عَطْفُهم عَطِبًا .

<sup>(</sup>٥) روى السكرى هذا البيت في نسخته بيتين :

عُوِّضْتَ بكل شيء مِثْلَيْه : إنْ هَلَكَ لك بعيرٌ أخلفْنا عليك بعيرين ، وكذلك كلَّ شيء . ولولا عطفُهم : يعني عَطْفَ بغيض . وقوله « ذَهَبَا » : ذهب الحطيئة وهلك ، فوصل ، والألف صلة (١).

١٦ - لن يَتْرُكُوا جَارَ مَوْلاهم بِمَتْلَفَةٍ غَبْراءَ ثُمَّتَ يَطْوُوا دونه السَّبَبا

المَتْلَفَة : المهلكة . الأصمعي : لن يتركوا جار مولاهم فى بئر هلاك ، ثم يطوون دونه الحبْلَ ، كما طَوَى الزبرقانُ سَبَبَهُ عنّى وتركنى .

غيره : مَثْلَفة : مَفازة غبراء مَحْل مُوحشة . والسبب : الوسيلة طَوَوْها عنه لم يُمكّنُوه منها فيخرجوه من الهلكة .

وروی غیرہ :

جَارَهُمْ في قعر مُظلمة (<sup>٢)</sup>

أى في قعر بئر مظلمة .

١٧ - سِيرِي (٣) أَمامَ (٤) فإنَّ الأكثرين حَصَّى والأُكْرَمين (٥) إذا ما يُنْسَبُونَ أبا (٦)

..... زِمْزَمَةٌ كانواالأُنوفَ وكانواالأُكرمين أبا

(٦) ذكر السكرى في شرحه البيت التالى بعد البيت السابع عشر:
 قومٌ يَبِيتُ قَرِيرَ العَيْنِ جارُهُمُ إِذَا لَوَى بقُوَى أطنابهم طُنبا

قرة العين : كناية عن نعومة البال وهدوئه ؛ لأن قرة العين في الأصل : انقطاع البكاء .



<sup>(</sup>١) السكرى : يقول : استنقذوا الحطيئة من الهَلكةِ في جوار الزبرقان .

<sup>(</sup>٢) وكذلك رويت في مختارات ابن الشجري البيت الحادي عشر .

<sup>(</sup>٣) مختارات ابن الشجرى : سيروا .

<sup>(</sup>٤) وفى زهر الآداب للحصرى : أمامَ .

وقد كرر الحطيئة هذه المخاطبة في سينيته الرابعة من هذا الديوان البيت الثاني عشر .

المدح أو الفخر بالأكرمين أبا: انظر بيت سهم بن حنظلة الغنوى فى كتاب تهذيب الألفاظ
 لابن السكيت ص ٢٠.

١٨ - قومٌ هُمُ الأَنفُ (١) والأَذنابُ غَيْرُهُمُ وَمَنْ يُسَوِّى (٢) بأَنفِ الناقة الذَّنبا (٣)

كان آلُ شَمَّاس يُعَيَّرُونَ في الجَاهلية بأنف الناقة ، فلما قال الحطيئة هذا البيت ، صار مَدْحا لهم (٤) . قال ابن الكلبي : أنف الناقة : جعفر بن قُريْع بن عَوْف بن كَعْب ابن سعد بن زيد مناة بن تميم ، وإنما سُمِّي أنفَ الناقة لأنّ قُرَيْعا أباه نحر جَزُورا ، فقسَمها بين نسائه ، فقالت أم جعفر بن قريع – وهي الشَّمُوس من بني وائل بن سعد بن هُريم – : انْطَلقُ إلى أبيك ، فانظر هل بقي عنده شيء ؟ فأتاه ، فلم يجد عنده إلا رأس الجزور ، فأخذ بأنفها يجره ، فقيل له : ما هذا ؟ فقال : هذا أنف الناقة ! فسُمِّي بذلك أنف الناقة ؛ وكانوا يغضبون منه . ولما مدحهم الحطيئة – وإنما مدح منهم بَغيض بن شمّاسِ بنِ لَأْي بن أنف الناقة – صار فخرا لهم . غيره : أنف الناقة : بغيض وأهل بيته ، والأذناب : الزبرقان وأهل بيته .

١٩ - قَوْمٌ إذا عَقَدوا عَقْداً لِجَارِهِمُ شَدُّوا العِناجَ وشَدُّوا فوقه الكَرَبا

عَقَد الحبلَ والعهد يعقده عَقْدا ، وأعقدت العسلَ والدواء أعقدهما إعقادًا والعِناج : حبل يُشدّ أسفلَ الدلو إذا كانت ثقيلة ، ثم يُشدَ إلى العَرَاقِيّ ، فإذا انقطعت الأوذام (٥) فانقلبت ، أمسكها العِناج : يقال قد عَنَجْتُ الدلو أعْنُجُها ، واسم الحبل : العِناج . والكَرَب : عَقْدُ الرشاء الذي يُشدّ على العَراق ، يقال : أكْرَبْتُ الدلو أكْربُها



<sup>(</sup>١) التاج مادة ذنب ، أنف : الرأسُ .

<sup>(</sup>٢) العقد الفريد ( القاهرة سنة ١٩١٣ م ) ٤١٤/٣ : يساوى .

<sup>(</sup>٣) كنى الشعراء عن الشيء الحقير بالذنّب ، انظر بيت الحطيئة فى الأغانى ( طبعة دار الكتب المصرية ) ١٩٣/٢ – وبيت عَبِيد بن الأبرص فى مختارات ابن الشجرى ص ١٠٦ – وبيت أبى عدِىّ العبشمى فى النقائض ص ٨٦ – وبيت الكميت فى الأغانى ١٢٧/١ .

<sup>(</sup>٤) انظر العقد الفريد ( القاهرة سنة ١٩١٣ م ) ٤١٤/٣ .

<sup>(</sup>٥) خزانة الأدب للبغدادى ٥٦٧/١ : الوَذْم : السيور التى بين آذان الدلو وأطراف العَراقيّ . والكَرَب : الحبل الذى يُشَدّ فى وسط العراق ، ثم يثنى ويثلث ، ليكون هو الذى يلى الماء فلا يعفن الحبل الكبير … وأراد الحطيئة أنهم إذا عقدوا عقدا أحكموه وأوثقوه كإحكام الدلو إذا شد عليها العناج والكرب .

إكرابا . والعَراق : العُودان المصلبان اللذان تُشَدُّ إليهما الأوذام ، فأراد أنهم إذا عقدوا لجارهم عقدا أحكموه (١) .

غيره: العِناح: حبل يؤخذ فيصير صُرَّةً فى أسفل الدلو يُشَدُّ ذلك الحبل إلى تلك الصُرَّة وهو حجر ثم يُشَدِّ ذلك الحبل من تلك الصرَّة إلى الكرب. قال: والكرب: العَقْد الذي يكون فوق العَراق من الرأس يجعلون ذلك لمكان الأوذام، فإن انقطع وَذَمَّ كان ذلك (٢).

٠٠ - أَبْلِغْ سَرَاةَ بني سعد (٣) مُغَلْغَلَةً جَهْدَ الرِّسالة لا أَلْتاً ولا كذبا

مُغلغلة: رسالة تَغَلْغُلُ إليهم حتى تصل: أى تَخَلَّلُ. والأَلَّتُ: النقصان، يقال: أَلْتَهُ يَأْلِتُه أَلْتا، ولاَتَهُ يَلِيتُهُ لَيْتا (٤٠)، وألاته يُليتُه إلاتةً، قال الله تعالى (٥٠): « لا يَلتِكم من أعمالكم ». أى ينقصكم، وقال في موضع آخر: « وما ألتَّنَاهُم من عملهم » (٦٠). ثم قال الراجز:

وليلةِ ذاتِ نَدًى سَرَيْتُ وليلةٍ ذاتِ نَدًى سَرَيْتُ ولم يَلِثْنِي عَن سُراها ليتُ (٧)

قوله : « ولا كذبا » أى ولا فيه زيادة .



<sup>(</sup>١) وقال الحطيئة أيضا في هذا المعنى : وإن عاهدوا أوفوا وإن عاقدوا شدوا . ( القصيدة السادسة البيت الثامن من هذا الديوان ) . وانظر البيت ١٨ من القصيدة رقم ٧١ :

الموثقون لجار البيت ما عقدوا ....

 <sup>(</sup>۲) انظر المعانى الكبير لابن قتيبة ١١٠٦ والخزانة للبغدادى ٢٧/١ و ويرى ابن قتيبة فى الشعر والشعراء
 أن الحطيئة أخذ بيته من بيت لأبى دُوَاد أنشده فى كتابه .

<sup>(</sup>٣) مختارات ابن الشجرى : بني كعب . اللسان ألت : أبلغ بني تُعَلِّ عني .

<sup>(</sup>٤) لغنان حكاهما اليزيدي عن أبي عمرو بن العلاء كا جاء في اللسان ألت .

<sup>(</sup>٥) سورة الحجرات الآية الرابعة عشرة : وإن تُطيعوا الله ورسوله لا يَلِتْكُمْ من أعمالكم شيئا .

<sup>(</sup>٦) الآية ٢١ من سورة الطور .

 <sup>(</sup>٧) فى اللسان مادة ليت: قيل معنى هذا: لم يلتنى عن سراها أن أتندم فأقول: ليتنى ما سريتها. وقيل
 معناه: لم يصرفنى عن سراها صارف إن لم يلتنى لائت، فوضع المصدر موضع الاسم ... إلخ.

غيره : المغلغلة : رسالة تَغَلْغَلُ : أَى تدخل في كل شيء ، وكذلك الماءُ إذا تَغَلْغَلَ بين الشجر . جهد الرسالة : أي حق الرسالة .

۲۱ - ما كان ذَنْبُ بَغِيضِ لا أَبَالَكُمُ في بائسِ جاء يحدو (١) أَيْنُقاً شُسُبَا ويروى : شُرُبا .

وقوله: بائس: يعنى نفسه.

والشُرُب والشُسبُ والشُسنُ (٢): العِجاف الضُمَّر ، والشُسنُف أشدُّ ضُمْرا من الشُسبُ والشُنرُب . ويقال للبُسر الذي يَشَّقُ : شَسِيف .

٢٢ - حَطَّتْ به من بلاد الطَّوْدِ عاريةٌ (٣) حَصَّاءُ (٤) لم تَتَّرِكْ دون العَصَا شَذَبا حطَّت به (٥): أي أسرعت بالحطيئة .

من بلاد الطُّود (٦): يريد الشام إلى بلاد تميم.

والعارية : السنة الباردة الشديدة .

حَصَّاء (٧): لا نبت فيها ، يقال : قد انحصَّ شَعْره : إذا انحتَّ .

وقوله : « لم تُترك » : أي أكلت الشجر إلا عُصِيًّا .

والشَذَب (٨) من العيدان : ما إذا ألقيت الخشب ألقى عنه الورق .



<sup>(</sup>١) هناك بيت آخر يشبه هذا البيت ( البيت الثانى من القصيدة الرابعة في هذا الديوان ) .

 <sup>(</sup>٢) فى أمالى القالى ٦٩/٢ : الشازب والشاسف : الذى يبس . قال : وسمعت أعرابيا يقول : ما قال الحطيئة أَيْنُقا شُرُبا ، إنما قال : أعنزا شُسُبا .

<sup>(</sup>٣) روى الشطر الأول فى شرح السكرى : حَطّت به من بلاد الطُورِ عادية .... وفى مختارات ابن الشجرى : حطّت به من بلاد الطَّوْدِ تَحْدُرُهُ ...

وفى التاج واللسان مادة حدر ، حَضّ : جاءت به من بلاد الطُور تحدره ...

<sup>(</sup>٤) مجمع الأمثال للميداني : عارية شهباء .

<sup>(</sup>٥) السكرى : حطّت به : أقحمته .

<sup>(</sup>٦) السكرى : وبلاد الطُورِ : من الشام ، ولم يكن بالشام ، ولكن منازل غطفان بنجد مما يلي اليمن .

<sup>(</sup>٧) السكرى : الحصَّاء : السنة التي لا نَبْتَ فيها كالرأس الأحصَّ الذي لا شَعْر فيه .

<sup>(</sup>٨) السكرى: شَذَبُ العَصَا: قِشْرُها.

غيره: الشذب: اللحاء: وهو القشر. أراد (١) سَنة شديدة أكلت العُشب والشجر، وتركت الأرض عارية. والطَّود: الجبل. وقال رجل من الأنصار في الحَصَّاء:

قد حَصَّت البَيْضَةُ رأسي فما أَظْعَمُ نوما غير تَهْجَاعِ (٢)

٢٣ - ما كان ذَنْبُكَ في جارٍ جَعَلْتَ له (٣) عَيْشاً ، وقد كان ذاق الموتَ أو كَرَباً

يقول لبغيض: ما كان ذَنْبُكَ في جار: يعني نفسه.

ذاق الموت : أي من الجهد والضرّ .

أو كَرَبَ : أي قرب ، يقال : إناء كَرْبانٌ وقَرْبانٌ : إذا قارب الامتلاء .

٢٤ - جارِ (٤) أُبَيْتَ لِعَوْفٍ أَنْ يُسَبَّ به أَلْقَاهُ (٥) قومٌ جُفَاةٌ ضَيَّعُوا الحَسَبَا

الحَسَبُ : عَوْف بن كَعْب بن سعد بن زيد مناة بن تميم .

أى أَبَيْتَ أَن يُسَبُّ عَوْف من أجل الحطيئة .

قوله : « قوم جُفاة » : يعنى الزبرقانَ وقومَه .

وروی غیرہ :

جارٍ أَنِفْتَ لِعَوْفٍ <sup>(٦)</sup> .....

ويروى أيضاً:

قَوْمٌ دُنَاةٌ (٦) .....



<sup>(</sup>١) السكرى : يريد أن السنة التحت كُلُّ شيء ، حتى التحت العِصبُّ فقشرتْها .

 <sup>(</sup>٢) نسب البيت في اللسان مادة حصّ إلى أبي قيس بن الأسلت ، وروى : أذوق بدل أطعم . والحاصّة :
 العلة التي تَحُصّ الشعر وتُذْهِبُهُ .

<sup>(</sup>٣) مخطوطة ديوان الحطيئة بالمتحف العراق : جُعِلْتَ له عَيْشاً .

<sup>(</sup>٤) رواية السكرى أُنِفْتَ لعوف أن تُسَبُّ به .

<sup>(</sup>٥) روى السكرى: قَوْمٌ .

<sup>(</sup>٦) وهي رواية السكري وابن الشجري في مختاراته . والدُّناة : جمع دَنِيّ : وهو الساقط الضعيف .

٢٥ - أُخْرَجْتَ جارَهُمُ من قَعْرِ مُظْلِمةٍ لَوْ لَم تُغِثْهُ ثَوَى فى قَعْرِها حِقَبا
 ثوى وأثوى : إذا أقام .

غيره: الحِقَب: السِّنون، الواحدة حِقْبة، وجمع الحِقَب أحقاب، قال الله تعالى: « لابثين فيها أحقابا » (١) جَارَهم: يعنى الحطيئة (٢).

\* \* \*

- Y -

وقال أيضاً يهجو الزِّبْرِقَانَ بنَ بدرٍ التميمي ثم السَّعْدِيّ ويمدح بغيضا:

١ حَفَا مُسْحَلاً نُ عن سُلَيْمى فَحَامِرُهُ تُمَشِّى (٣) به ظِلْمائهُ (٤) وجآذِرُهُ
 أى عفا وخلا من الأنيس حتى ألِفَتْهُ الظِّلْمَانُ والبقر .

ومُسحلان وحامر: موضعان (٥).

والجآذر : أولاد البقر ، واحدها جُؤْذَر وجُؤذُر .

وظِلمان : جمع ظَليم : وهو ذكر النعام .

ألقيت كاسبهم في قَعْرُ مظلمة ....

(٣) في الأغاني ١٥٥/٢ .

عفا بن سُلَيْمي مُسْخُلاَنُ فَحَامِرُهْ تَمَشَّى به .....

ياقوت في رسم مسحلان : تُمَشِّي : تكثر المشي . ورويت في اللسان مادة مَشَى : تَمَشَّى .

(٤) التاج مادة مشي : له ذِرْعالُه .

( وذِرْعان : جمع ذَرَع : ولد البقرة الوحشية : وهو القوى على المشيي ) .

(٥) ياقوت في رسم حامر : مسحلان وحامر : واديان بالشام ( عن ابن السكيت ) .



<sup>(</sup>١) سورة النبأ الآية ٢٣ : « للطاغين مآبا ، لابثين فيها أحقابا » .

<sup>(</sup>٢) وقال الحطيئة في القصيدة رقم ٣٥ البيت الثاني :

غيره قال : يروى مُسْحَلان ومَسْحَلان ، قال : وهو وادٍ ، ولا يُنوَّن . وحامر : أرض .

ومثل الجؤذر: قُنْفُذ وقُنْفَذ ، وعُنْدُدُ وعُنْدَدُ ، يقال : مالى من ذاك عُنْدُد وعُنْدَد : أي بُدٌّ . وعُنْصُل وعُنْصَل : وهو الكُرَّاثُ البَّرِيّ ، وعُنْصُر وعُنْصَر : الأصل .

٢ - بمُسْتَأْسِدِ القُرْيانِ حُوِّ تِلاعُهُ (١) فَنُوَّارُهُ مِيلٌ إِلَى الشمس زاهِرُهُ (٢)

يقال : قد استأسد النبت : إذا طال وأتم .

والقُرْيانُ (٣): مجارى الماء إلى الرياض ، واحدها قَرِيٌّ (٤) ، وإنما سُمِّىَ قَرِيًّا لأَنه يَقْرِى الماء: أي يجمعه .

والحُوُّ : التي قد اشتدت خضرتها حتى ضربت إلى السواد .

والتلاع (٥): مُسِيل الماء إلى الوادى ، واحدتها تلعة .

والنُوّار : النور ، وهو الزهر .

وقوله: ميلٌ إلى الشمس: كل نَوْر إذا طلعت عليه الشمس استقبلها، ثم دار معها حيث تدور (٦).

وروى غيره : حُوِّ نباتُه . فنُوّاره : الهاء للنبت . زاهرهُ : ما زَهَرَ منه . قال : والقُرْيانُ : مجارى الماء من الجبل إلى الرياض .



<sup>(</sup>١) السكرى : حُوِّ نباتُه . وفى شرح شواهد الكشاف ص ٧٩ : عافٍ نباته .

 <sup>(</sup>٢) السكرى: وزاهره: ما زَهَر من نَوْره. ويقال: إن الزهر إنما يكون أبداً حِيال الشمس يستقبلها
 بوجهه. فيقول: إنّ نوّار هذه الروضة. يميل زاهره حيال الشمس.

<sup>(</sup>٣) هامش نسخة الأصل : بكسر القاف .

<sup>(</sup>٤) ورد هذا الشرح بنصه فى الأغانى ( طبعة دار الكتب المصرية ) ١٥٥/٢ .

<sup>(</sup>٥) ديوان زهير ( طبعة دار الكتب المصرية ) ص ١٣٧ – وانظر مستسأسد القريان ص ١٣١ .

وغيثٍ من الوَسْمِيّ حُوِّ تِلاعُه الجابت روابيه النجاءَ هواطله

 <sup>(</sup>٦) الأغانى ١٥٥/٢ ( والنُّوار : يقال إنه يكون أبدًا حِيالَ الشمس يستقبلها بوجهه ، فيقول : إنّ نُوار
 هذه الروضة يميل زاهره حيالَ الشمس » .

٣ - كأنَّ سَلِيحاً (١) نَشَرَتْ فيه بَزَّها بُرُودًا ورَقْماً فاتَكَ البَيْعَ تاجِرُهْ
 وروى الأصمعى : فاتحَ البيعَ .

سَلِيح : حَيّ من قضاعة .

وقوله : « نَشَّرت فيه بَزَّها » : شبه ألوان الزهر الأحمر منه والأصفر والأبيض بالبُرود والرُّقُم ، أراد أن هؤلاء تجار نشّروا بَزَّهم .

وقوله : « فاتك البيعَ » ، أى جَدّ فى البيع ، واستكثر من التجارة ، واستهاث فيها ، والاستهاثة : الإكثار .

ومَن روى : فاتح البيع ، فمعناه : كاشَفَ البيع : أي كشفه .

غيره : الْرُقُمُ : ما كان فيه دارات . تاجِرُهْ : يريد تاجرَ المتاع « يقال : قد فتك التاجر تجارَتُه » : إذا حَذَقَها .

خلا النُوْى بالعَلياءِ لمْ يَعْفُهُ البِلَى إذا لم تَأُوَّبُهُ الجَنُوبُ تُباكره أراد: عفا مُسْحَلاً نُ خلا النُّوْى .

والعَلياء : مكان مرتفع يُبْنَى عليه البيتُ لئلا يصيبَه السيل .

وقوله: « إذا لم تَأْوَّبُهُ » : أَى إذا لم تأته عند الليل هَبَّت عليه بُكْرةً . غيره : النُّوْئُ : الحَفِيرة حول الخباء لئلا يدخلهُ الماء . لم يَعْفُهُ : أَى لم تَدْرُسْه ، وأراد : غَيْرَ النَّوْي . العَلياء : إذا فتحتَ العيْنَ مَدَدْتَ ، وإذا ضممت قصرت .

٥ - رأت رائحا جَوْناً فقامت غَريرةً بِمِسْحاتها قَبْلَ الظلامِ تُبادِرُهْ
 رائحا : يعنى سحابا راح مع العَشيّ . والجَوْنُ : السواد .

وقوله : « فقامت غريرة » : أراد : فقامت سليمي غريرة . ورواها الأصمعي :



<sup>(</sup>١) أساس البلاغة للزمخشري مادة فتك : سليطا .

غريرة بالرفع: أى قامت بمسحاتها تُصْلح النُّوْى لئلا يدخل عليها الماء. تُبادره: تبادر السحاب، يقال: سَحَوْتُ الأرض: إذا قشرت ما عليها من الطين، وكذلك سَحَوْتُ القرطاسَ وسَحَيْتُهُ: إذا قشرْتَه، والساحية: مَطْرة تقشر وجه الأرض. أبو عمرو: الجَوْنُ: الأبيض والأسود جميعا، ويقال للشمس «جَوْنة» لبياضها. غريرة: وهي التي الجَوّنُ: الأمور. وغريرة بالنصب: أي قامت امرأة في هذه الحال. ومِسْحَاتُها: مَرُّها الذي تعمل فيه قبل الظلام وهو المساء. تبادره: تبادر العارض. ورواية أبي عمرو: رأت عارضا جونا، قال: والعارض: السحاب، قال الله: « فلما رَأَوْهُ عارضا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهم » (١).

٦ - فما فَرَغَت حتى أتى الماءُ دونَها (٢) وسُدَّت نواحيه ورُفِّعَ دابِرُهْ

ويرويها الأصمعي : وسَدَّتْ .

أتى الماء دونها : أي عليها .

وسُدّت نواحي : البيت .

ورُفّع دابره : أي مُؤخَّرُهُ الذي يلي الماء من النُّوْي .

غيره :

فما برحت حَتى أتى الماء:

أى ما زالت ، يعنى المرأة .

دونها : أى حال الماء دونها : أى دون ما تعمل من الحَفْرِ الذى حول النوَّى . ونواحيه : نواحي النوَّى .

ورُفّع دابره : يقول رُفّع بالتراب دابرُ النؤى : مؤخره .



<sup>(</sup>١) سورة الأحقاف الآية ٢٤ .

<sup>(</sup>۲) ياقوت ۲۰۹/۳ .

حتى علا الماءُ دونه فَسُدَّت نواحيه ورُفّع دائره

٧ - وهل كنتُ إلا نائيا إذْ دَعَوْتُمُ مُنَادَى (١) عُبَيْدانَ المُحَلَّرِ باقِرُهُ

عُبَيْدانُ : رجل كان فى أول الدهر ، راعى السُّودِىِّ الذى من ولد عاد ، وكان عزيزا قبل أن يدرك لقمان . فلما أدرك لقمان ، اشتد أمره ، وتقدمت رُعاتُه فى شرب الماء وتأخر راعى السودِى وهو عُبيدان ، فضربه مثلا لأنه بعيد . والمُحَلَّ : المطرود الممنوع من الورْد . والباقر : البقر ، يقال بقر وبقير وباقر وباقور .

ويُروى : مُنَدَّى (٢) وهو من التندية ، والتندية : رَعْيٌ بين السَّقْييْن ، يقال : قد ندَّيْتُ إبلى تندية وهو انتداها .

غيره : عُبيدان : وادٍ (٣) . والمحلّا : الذي قد طُرِدَ عن الماء . ابن الأعرابي قال : هو ماء منقطع بأرض اليمن ، لا يقربه أنيس ولا وحش ، فبُعْدُهُ منع البقر من وروده ، فصارت لبعده منها كالمحلاة عنه .

وقال ابن الكلبى: كان رجل من عاد ، ثم أحد بنى سُودِ بنِ عاد ، يقال له عِثْر ، وكان أمنعَ عاد فى زمانه ، وكان راعيه عُبَيْدان يرعى ألف بقرة ، وكان إذا وردت بَقَرةٌ لم يُوردْ أحدٌ من عاد حتى يَفْرُغَ ، فلم يزل بذلك دهرا حتى أدرك لقمانُ بنُ عاد ، وكان من أشد عادٍ كلها وأهْيبِها ، وكان فى بيت عادٍ وعَدَدُها يومئذ : بنو ضِدِّ بنِ عاد ، فوردت بَقَرُ لقمانَ ، فنهنه عُبَيْدانُ ، فرجع راعى لقمان فأخبره ، فأتى لقمان عُبيدانَ ، فضربه وضرحهُ عن الماء ، فرجع عُبيدانُ إلى عِثر ، فشكا ذلك إليه ، فخرج عِثرٌ فى بنى أبيه ، ولقمانُ فى بنى أبيه ، فهزمتهم بنو ضِدِّ وحَلاَّوهُمْ عن الماء ، فكان عُبَيْدَانُ لا يُورِدُ حتى يَفْرُغَ لقمانُ من سَقَى بَقَرِهِ ، فكان عُبَيْدانُ يُقْبل ببقره ، ويُقبل راعى لقمان ببقره ، فإذا يظر إلى عُبيدانَ ، قال : أَىْ عُبَيْدانُ : حَلِّىء بقرك عن الماء حتى أُورِدَ : فلا يزال عُبَيْدانُ نظر إلى عُبيدانَ ، قال : أَىْ عُبَيْدانُ : حَلِّىء بقرك عن الماء حتى أُورِدَ : فلا يزال عُبَيْدانُ



<sup>(</sup>١) ابن دريد : كاء .

<sup>(</sup>۲) ديوان النابغة ( شرح ابن السكيت ص ۲۰۸ ) مُندَّى .

<sup>(</sup>٣) ياقوت ٣/٩٠٣ : قال أبو عمرو : عُبيدان : اسم وادى الحية بناحية اليمن ، يقال : كان فيه حية عظيمة قد منعته فلا يؤتى ولا يُرْعَى ، وأنشد بيت النابغة : مُنَدّى عُبيدانَ المحلأ باقره .

<sup>[</sup> انظر ديوان النابغة الذبياني صنعة ابن السكيت ص ٢٠٧ وطبعة دار المعارف ص ١٥٤ ] .

مُحِلَّاً عن الماء حتى يَفْرُغ راعى لقمان ، وضربته العرب مثلا ، فلم يزل لقمان يَفْعَلُ ذلك حتى هلك عِثْر ، وانْتَجَعَ لقمان منزله (١) فى العماليق . فكان صَالِحُ بنُ صَحْرِ بنِ عبد مناة إذا غضب ، أجمعت (٢) معه الهُبلاتُ كُلُّها إلا بنى حيال (٣) بن هُبَل ، فإنهم كانوا أَمْنَعَ بنى هُبَل وأشرَفَهم وأعَدَّهم ، فنهضوا ، فقال جَزْء (٤) بن قَطَن يُحذِّرهُم الظلم ، ويذكر عِثْرا وبقره ، وتَهضَّمَ لقمان له :

قد كان عِتْرُ بنى عادٍ وأُسْرَتُه فى الناس أَمْنَعَ مَنْ يَمْشِي على قَدَمِ وعاش دَهرا إذا أثواره وَرَدَتْ لَم يَقْرُبِ المَاءَ يومَ الوِرْد ذو نَسَم أَرْمَانَ كان عُبيدانُ تنادره رُعاةً وِرْدٍ ، ووِرْدُ المَاء مُقْتَسَمُ أَشِصَ عنه أَنُو ضِدِ كتائِبَهُ مِنْ بَعْدِ مَا زَمَّلُوا فُرسانَهُ بدم

٨ - بذى قَرْقَرَى إِذْ شُهَّدُ الناسِ حَوْلَنا فَأَسْدَيْتَ إِذْ (٥) أَعْيَى بِكَفَّيْكَ نائِرُهْ
 بذى قرقرى : موضع (٦) .

وأَسْدَيْتَ : من السَدَى ، يقال : هو السَّدَى والسَّتَى لِسَدَى الثوب (٧) .

ونائره : من النِّير <sup>(۸)</sup> ، يقال : نِرْتُ الثوبَ وأنرتُه . يقول : ابتدأتني بأمر ، ثم لم تُتِمَّهُ . وروى غيره : فأسْتَيْتَ ما أغْيَى .

ولما خَشِيتُ الهُونَ والعَيْرُ مُمْسِكٌ على رَغْمِهِ ما أَثْبَتَ الحَبْلَ حافِرُهُ يقول : لما خَشِيتُ الهُونَ تولّيت ، وإنما يُقِيمُ على الهُونِ الحمارُ راغما ، ما أثبت حافرَهُ في الحبل ودام . والعَيْر : يضرب به المَثَلُ في الذلة ، قال المتلمّس :



<sup>(</sup>١) مخطوطة المتحف العرافي ديوان الحطيئة: فنزل.

<sup>(</sup>٢) المخطوطة السابقة اجتمعت .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق: حَبَّار .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق: جُوَيْن.

<sup>(</sup>٥) السكرى: ما أُعْيَى .

<sup>(</sup>٦) السكرى : أراد بذى قرقرى : وهو ماء لبنى عُبْسٍ ما بين الحاجر ومَعْدِنِ النُّقْرة .

<sup>(</sup>٧) لُحْمَةُ الثوب ما يُنْسَعُ عَرضا . والسَّدَى : ما يُمَدُّ طولا في النسج . وأسديثُ الثوبَ : أَقَمْتُ سَدَاه .

<sup>(</sup>٨) الَّذِيرِ : القصب والخيوط إذا اجتمعت ، فالنائر : الذي تجتمع عليه الخيوط .

ولا يقيم على هُون يُراد به إلا الأذلاَّن عَيْرُ الأهْلِ والوتد (١) وقوله: « ما أثبت الحَبْلَ حافرُه »: أبو عبيدة: هذا مقلوب ، أراد: ما أثبت الحبلُ حافِرَهُ فقلب ، كما قال القطامى:

فلما أنْ جرى سِمَنّ عليها كَمْ بَطَّنْتَ بِالفَدَنِ السَّيَاعا (٢)

أراد : كما بطَّنْتَ السَّيَاعَ بالفَدَن . والفَدَنُ : القَصْرُ ، والسَّياع : الطين ، وكما قال الآخر :

أَسْلَمُوهَا فِي دَمَشْقَ كَمَا أَسْلَمَتْ وَحْشِيَّةٌ وَهَقَا (٣) أَسْلَمَتْ وَحْشِيَّةٌ وَهَقَا (٣) أَراد: كَمَا أَسْلَم وَهَقٌ وَحْشِيةً (٤).

غيره : لما لم يخرج الحبل من الحافر فكأنَّ الحافرَ أثبته .

غيره: الهُونُ: الهوان. يقول: رُبِط الحمارُ على غير علف، فصبر على ذلك على الذل والهوان. وقوله: « ما أثبت الحبل » ، يقول: إذا وقع الحبل فى الرُسُغ رَدَّهُ الحافرُ فلم يسقط ، ويقال الرُّصُعُ أيضا.

١٠ - تَوَلَّيْتُ (٥) لا آسَى على نائل امرىءٍ ﴿ طَوَى كَشْحَهُ عَنِّى وَقَلَّتْ أُواصِرُهُ

لا آسَى : لا أحزن . والنائل : العَطاء ، يقال : رجل نَالٌ إذا كان كَثِيرَ العَطاء . طوى كشْحَهُ : تركني . وقلّت أواصره : أي عواطفه وأرحامه ، يقال : ما تأصِرُهُ عليَّ



<sup>(</sup>١) أنشد الميدانى البيت ضمن ثلاثة أبيات غير منسوبة فى كتابه « مجمع الأمثال » طبعة مصر سنة ١٣٥٢ هـ . بمطبعة عبد الرحمن محمد جـ ١ ص ٢٩٥ تحت المثل « أذل من حمار مُقَيّد » برواية :

ولا يقيم بدار الذل يعرفها إلا الأذلان عَيْر الأهل والوتد

وانظر ديوان المتلمّس ٤٨ : ٥ وديوان المعانى ١٢٠/١ والفاخر لأبي طالب المفضل ص ٢٧٤ .

<sup>(</sup>٢) اللسان مادة سيع.

<sup>(</sup>٣) اللسان وأساس البلاغة مادة وهق . وهو لابن قيس الرقيات في ديوانه ص ٥٣ .

<sup>(</sup>٤) نقد الشعر لقدامة ( باب المقلوب ) .

<sup>(</sup>٥) السكرى طبعة جولدتسهير : وَلَّيْتُ .

آصِرةٌ : أي ما تَعْطِفُهُ عليَّ عاطفة ، فيقول : ليس ها هنا شيء يعطف بعضنا على بعض .

وروى غيره : تولّيتُ لَمْ آمَنْ ، وهو مِثْلُ آسَى . نائل امرىء : الزبرقان . وأواصره : يعنى الحطيئة .

١١ - وأكرمتُ نَفْسِي اليومَ من سُوءِ طِعْمَةٍ ويَقْنَى الحياءَ المرءُ والرُّمْحُ شاجِرُهْ (١)

يقال: إنه لَسَيِّىءُ الطِّعْمة: أى سَيِّىءُ المَكْسَب. ولك هذا الشيء طِعْمَةً. وقوله: « ويَقْنَى الحياءَ »: أى يَلزم ويحفظ، ويقال: اقْنَ حياءكَ : أى الْزَمْهُ، ومنه قيل: غَنَمُ قنْيَة: أى غنم حبس، ليست بعنم بيع. قال: وحكى لنا أبو عمرو مكان مَقْنَاة: إذا كان لا يزال فيه الظل، ولا تطلع فيه الشمس، فإذا كانت الشمس تطلع فيه كثيرا قيل: مكان مَضْحاةً. في المثل: خلاؤك أقنى لحيائك: أى إذا خلوت فاستحى. يقول: يستحى المرء من القبيح وإن كان فيه الرمح قد طعن فيه.

غيره : الحياء : الاستحياء ممدود ، وكذلك حياء الناقة . وحيا الغيث : مقصور ، تكتب بالألف . شاجرُهْ : داخل فيه .

١٢ - وكنتُ كذاتِ البَعْلِ ذَارَتْ بأَنْفِها فَمِنْ (٢) ذَاكَ تَبْغِى غَيْرَهُ وتُهاجِرُهْ (٣) ويروى : كذات البَوِّ .



<sup>(</sup>١) لا يرضى أن يطعم طعاما يشعر فيه بالذل ، فإن المرء الكريم الأبيّ النفس يلزم الحياء والتعفف مهما اشتدت به النوازل .

<sup>(</sup>٢) في مخطوطات السكرى : ح الأشبهُ أن يكون فَمًا ، يُرادُ به الفم ، ونوّنه لأنه مفعول ، أي أن الناقة تبغى فَماً غَيْرَ فَمِ البوّ . وفي التاج مادة غير : بَعْدَهُ .

<sup>(</sup>٣) السكرى : أو تهاجره . يقول : كان تركى قُرْ بكم كالمرأة التى كرهت ريحَ زَوْجِها وقُرْبَهُ ، فأرادت التَّبَدُّلَ بِه . ويقال : امرأة مُذار ، ومُذائر ، وذائر ، والناقة المُذائِرُ : التى تعرف ولدها بعينها ، وتُنكر ريحَه بأنفها ، فإذا دنا مِنها ضَرَحَتُهُ .

وانظر اللسان والتاج مادة : ذرّ – ومجمع الأمثال للميداني ١٦٢/٢ . اللسان ذرر : كذات البو ... تُبغى نُعْدَهُ .

ذارت : أى لم تَشَمَّ وَلَدَها وَكَرِهَتْهُ .

والبَوُّ : أَن يُذْبَحَ ولدُ الناقة ، ثم يُؤْخَذَ جِلْدُهُ فيُحْشَى ثُماما أو غَيْرَهُ من الشجر ، ثم تُعْطَفُ عليه أَمُّهُ لئلا ينقطعَ لبنها .

غيره : كذات البعل : امرأة لها زوج . وقوله : « فَمِنْ ذاك » ، يقول : فَمِنْ كراهتها تبغى غَيْرَهُ وتترك زوجها .

۱۳ - وكَلَّفْتَنِي مَجْدَ امرىءٍ لن تَنَالَهُ وما قَدَّمَتْ آباؤه ومآثِرُهُ مَا مَدُهُ . مكارمه .

غيره : يخاطب الزبرقان . مآثر آبائهم : وهو شرفهم وكرمهم (١) .

١٤ - تَوانَيْتَ حتى كُنْتَ مِنْ غِبِّ أمره (٢) على مَعْجَزٍ (٦) إِنْ قُمْتَ يَوْماً تُفاخره
 توانَيْتَ في طلب المجد : أي قَصَّرْتَ .

من غِبِّ: أي بعد ذلك ، حتى صِرْتَ على هذه الحال .

١٥ - فَدَعْ آلَ شَمَّاسِ بِنِ لَأْيِ فإنهم مَوْاليك أوْ كَاثِرْ بهم مَنْ تُكَاثره (٤)
 كاثِرْ : فاخِرْ إذا لم يكن عندك من الفخر ما تُفاخر به (٥) .



<sup>(</sup>١) السكرى : يقول : كَلَّفْتَنِي أَن أَذَكَرَكَ بما أُمدَحُ به هذا الذَى أَحْسَنَ إِلَىَّ فَأَذْكُرَك بما أَذكُرُهُ به ، وهذا لا يستقم .

<sup>(</sup>٢) هامش الأصل: أمره: من أمرك.

 <sup>(</sup>٣) السكرى: ويُرْوَى: على مُعْجِز - يقول: توانيتَ عن طلب المجد الذى طلبه، حتى غَبَّ فَخْرُهُ وتقدم، ثم قمتَ بَعْدُ تُفاخِرُهُ، وقد تقدَّم فخْرُهُ وغَبَّ.

<sup>(</sup>٤) ذكر هذا البيت في نسخة السكرى بيتين هما:

فَذُعْ آل شَمّاسِ بنِ لَأْيِ فَإِنَّهُ على مَرْقَبٍ ما حَوْلَهُ هُوَ قاهِرُهُ وَفَاخِرْ بهم مَنْ تُكاثره وفاخِرْ بهم في آل سعد فإنهم مَوْ تُكاثره

 <sup>(</sup>٥) السكرى: يقول: فاخر بهم وتشرَّفْ بفخرهم فى آل سعد كُلُّهم، وكاثر بهم مَنْ تكاثِرُهُ منهم، فإنهم
 بنو عَمَّكَ، ولا تَفْخَرْ عليهم.

١٦ – فإنَّ الصَّفَا العادِيُّ لن تَستطيعَهُ ﴿ فَأَقْصِرْ وَلَمْ يُبْلَغُ من الشَّرِّ آخِرُهُ ۗ

أى صَفَاهُمْ قديم على عهد عاد ، فأنت لا تستطيع أن يَفُلَّهُ مِعْوَلُك ، وهذا مَثَلُ ضربه للعز ، فيقول : فأقْصرْ مِنْ قَبْل أن يجيءَ الشرُّ كله (١) .

غيره : الصَّفَا : ما عَرُضَ من الحجارة ، والعاديّ : القديم . وقوله : « لن تستطيعه » : أي لن تستطيع أنْ تؤثّر فيه ، وأراد بالصفا ها هنا : الأصْلَ .

ورُويَ : فأقصر ولم يَلْحَقْ من الشر (٢) : أي لم يأت الشر بَعْدُ ، إنما أنت في أوله .

١٧ - أَتَحْصُرُ أَقْوَاماً يَجُودُوا بِمالهم فَلَوْلاَ قَبِيلُ (٣) الْهُرْمُزَانِ تُحاصِرُهُ أَتَّحْصِرُ أَتَّوَاماً يَجُودُوا بِمالهم فَلَوْلاَ قَبِيلُ (٣) الْهُرْمُزَانِ تُحاصِرُهُ أَتَّحَصِر : أَي تَمنع وتحبس (٤) .

يقول : دع هؤلاء الذين يجودون بمالهم ، وعليك بالهُرمزان فاحصره : أى امنعه : أى إنك لا تقدر على العجم (°) . ومعنى لولا : هلاّ . ورواه : فَهَلاَّ .

١٨ - فلا المالُ إِنْ جَادُوا به أنت مانِعٌ ولا العِزُّ مِنْ بُنْيانِهِمْ أنت عاقِرُهْ
 ١٩ - ولا هادِمٌ بُنْيانَ (٦) ما شَرَّفَتْ لهم (٧) فُرَيْعُ بنُ عَوْفٍ خَلْفُهُ وأَكابِرُهْ



<sup>(</sup>١) السكرى: يريد أن عِزَّهُمْ لا يُستطاع ، كما لا تُسْتَطاعُ الصخورُ القديمةُ أن يُؤثِّرَ فيها شيء ، فأقصِرْ قبل أن يستحكم الشرُّ بينكم ، وتلحَق لواحقُهُ وأواخِرُهُ .

<sup>(</sup>۲) هي رواية السكري .

 <sup>(</sup>٣) السكرى : أتَحْصُرُ قَوْماً أَنْ يجودوا بمالهم فهلاً قتيلَ ....

<sup>(</sup>٤) السكرى: أتمنع الناسَ أن يجودُوا بأموالهم في الحقوق، فَهَلاَّ مَنَعْتَ عُمَرَ بنَ الخطاب رضى الله تعالى عنه حين يُعْطِى الأموال في وُجُوهها. والهُرمزان: دُهقان تَسْتُرَ، وإنما نُسِبَ الهُرْمَزَانُ إلى قَتْل عمر بن الخطاب، لأنهم رأوا أبا نُوْلُوَةً غُلامَ المُغِيرة بن شُعْبَةً وهو يَعْرِضُ على الهرمزان السكينَ التي قتل بها عمر، فبذلك السبب وثَبَ عُبَيْدُ الله بنُ عمر على الهُرمزان فقتله، مُتَّهِماً له أن يكون مَالاً أبا لُوْلُوَة على أبيه عمر بن الخطاب رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>٥) هذا النص نقله البغدادي في خزانته ٣٩٠/٣ وأضاف : والهرمزان كان والى مدينة تستر ، فلما فتحت جاءوا به إلى عمر بن الخطاب .

<sup>(</sup>٦) انظر المدح ببناء المجد القصائد: ٥ ( بيت ٢٣ ) ، ٩ ( البيتان ٨ ، ١٢ ) .

<sup>(</sup>٧) السكرى : ولا هادمٌ بُنْيَانَ مَنْ شَرَّفَتْ له .

ويروى : ما قَدَّمَتْ لهم .

وقوله : خَلْفُهُ : أي ما خلف الأبناء والنسل . والأكابر : الآباء .

غيره: روى: « بُنْيَانَ ما شَيَّدت ». قال: والخَلْفُ: البعيد. وخَلْفه: نسله وما يجىء بعده ، قال الله تعالى: « فَخَلَفَ من بعدهم خَلْفٌ » (١) أى نسل. والخَلَف : البَدَل .

٢٠ - فإنْ تَكُ ذَا عِزِّ حَدَيثٍ فإنهم هم إرْثُ مَجْدٍ لَم تَخُنْهُ (٢) زَوَافِرُهُ

إِرْتْ : أصل . زَوافره : موادُّهُ وروافده ، يقال : هو زافرتُهم عند السلطان : أى يقوم بأمرهم ويُعينهم (٣) . يقال : هو في زافرة قومه : أى في عَدَدهم وكثرتهم . ويقال : زوافره : مُعظمه ، وزافرة السهم : وَسَطُه .

غيره : زوافره : قومه .

٢١ - فإنْ تَكُ ذا شَاءٍ كَثيرٍ فإنهم ذَوُو (٤) جامِلٍ (٥) لا يَهْدَأُ الليلَ سامِرُهْ
 الجامل: الإبل. لا يَهْدَأ: لا يسكن ولا ينام.

يقول : لا ينام الذي يحفظ الإبل وهو السامر ، أي يسمرون ليلهم .

٢٢ - وإنْ تَكُ ذا قَرْمٍ أُزَبُّ فإنَّهُمْ سَتَلْقَى (٦) لَهُمْ قَرْماً هِجَاناً أَبَاعِرُهْ



<sup>(</sup>١) الآية ٩٥ من سورة مريم .

<sup>(</sup>۲) السكرى : ذوو إرْث مَجْد لم تخنهم زوَافره .

فإن تك ذا عز : يريد أنَّ عِزَّه حادث بتوليته النبي صدقات بني تميم .

<sup>(</sup>٣) السكري زافرة الرجل: أنصاره، وهم ناهضته وأسرته. وزافرة البيت: أركانه.

<sup>(</sup>٤) اللسان مادة جمل والخزانة ٣٩١/٣: لهم .

<sup>(</sup>٥) السكرى: الجامل: اسم جمع بمعنى جماعة الإبل مع رعاتها. والهَدْه: السكون. والليل: ظرف، و سامره: فاعله، و الضمير للجامل: أى لا يسكن و لا ينام الذي يحفظ الإبل: وهو السامر، يعنى أن الرعاة يسهرون ليلهم لحفظ الإبل: وهو السامر، يعنى أن الرعاة يسهرون ليلهم لحفظ إبلهم و جاء في اللسان / جمل قال ابن الأعرابي: الجامل: الجمال. وقال غيره: قطيع من الإبل معهارٌ عُيانُها وأربابها كالبقر والباقر.

<sup>(</sup>٦) السكرى: يُلاقَى لهم قَرْمٌ هِجانٌ أبا عِرُهُ ورويت أيضا: به قرْمٌ .

الأَزَبُّ: كثير شعر الأذنين والحاجِبَيْنِ والأشفار ، ولا يكاد يكون إلا نَفورا . وفي المثل : كُلُّ أَزَبَّ نَفُور .

ويقال : بعير وأباعر في القلة ، والكثير بُعْران ، والبعير يكون للذكر والأنثى .

٢٣ - لهم سُورَةٌ في المجد لو تُرْتَدَى بها (١) ﴿ بَرَاطِيلُ جَوَّابٍ (٢) ، نَبَتْ ، ومَنَاقِرُهُ

سُورَةٌ : فَضْلٌ وارتفاع .

وقوله: لو يُرتدى بها بَرَاطيلُ: أراد لو يُرْتَدَى ببراطيل جَوَّاب نَبَتْ البراطيلُ والمِناقر . والبراطيل : حَجَرٌ طويل قَدْرَ الناقر . والبراطيل : حَجَرٌ طويل قَدْرَ الذراع .

والمنقار : الذي يُنْقَر به الحجر .

والجوَّاب: الذي يجوب الرَّكايا: أي يَحْفِرُها ويَخْرُقها، قال الله تعالى: ﴿ جابوا الصخر بالواد ﴾ (٣): أي خَرَقُوهُ .

ويُرْتَدى : من رَدَيْتُ الحجر : وهو أن تَصُكَّهُ بمِعْوَل أَوْ بِصَخْرَةٍ لتكسِرَهُ ، يقال : رَدَيْتُهُ ورَدَسْتُهُ ، ويقال للصخرة التي تكسرها الحِجَارة : مِرْدَاة . ويقال : للناقة الشديدة المزاحمة عند الحوض : مِرْدَاة .

نَبَتْ : ارتفعت عنها ولم تؤثُّر فيها .

وروى غيره : براطيلُ بالرفع . قال : وجوّاب ها هنا جبل . يقول : نبت هذه المعاول عن هذا الجبل ، فلم تَعْملُ فيه . ويقال : سُورَة وسَوْرَة .



<sup>(</sup>١) السكرى: تَرْتَدِى.

 <sup>(</sup>۲) السكرى: جوّاب: جبل. والبراطيل: واحدها برْطيل: وهو الحجر الطويل. أراد لو تُرْتَدَى بِبْرِطيل
 جوّاب فقلب. ح: الأشبه أن يكون جوّابٌ ها هنا: اسمَ رَجُل من بنى كلاب. وفى مخطوطه المتحف العراق: لو تُرتَدَى بها ... أكلَتُ .

<sup>(</sup>٣) سورة الفجر الآية ٩ .

٢٤ - قَرَوْا (١) جَارَكَ العَيْمَانَ لَمَّا تَرَكْتَهُ (٢) وقَلَّصَ عن بَرْدِ الشَّرابِ مَشَافِرُهُ (٣)

يقال : قَرَيْتُ الضيفَ أَقْرِيه قِرَى وقَرَى ، حكاهما لنا الفراء عن القاسم بن مَعْن (٤) . والمِقْرَى : بالقصر : الإناءُ الذي يُقْرَى فيه . والمِقْراء بالمدّ : الرجل الذي يُكْثِرُ من الأضياف .

والعَيْمان : المُشْتَهِى لِلَّبَنِ ، يقال : عِمْتُ إلى اللبن أَعامُ عَيْمَةً . وحكى ابن الأعرابي : عِمْتُ أَعِيمُ . والعَيْمَةُ إلى اللبن بمنزلة القَرَم إلى اللحم ، قال : ولما أنشد جرير عبد الملك بن مروان قوله :

تشكّتْ أُمُّ حَزرة ثم قالت رأيت المُورِدِينَ ذَوِى لَقاحِ تُعَلِّلُ وهْيَ ساغِبَةٌ بنيها بأنفاسٍ من الشَبِمِ القراحِ

قال عبد الملك: لا أَرْوَى الله عَيْمَتَها.

وقوله: « وقَلَّصَ عن بَرْد الشراب » ، قال أبو عمرو: كَرِهَ الماءَ من شَهوة اللبن . الأصمعى : سُقِي الماءَ في الشتاء وقد برد فقَلَصَتْ شَفَتُهُ من شدة برد الماء . وقوله : « مشافره » . مستعار .

جارك : يَعْنَى الحطيئة نفسه .



<sup>(</sup>١) الحماسة للتبريزي : سَقَوْا .

<sup>(</sup>٢) الآمدى ( الموازنة ) : جفوتَهُ .

<sup>(</sup>٣) السكرى : يقول لمّا لم يقدر على شُرْب الماءِ من شدّة البرد ، قَرَوْهُ سناما ولبنا مَحْضاً .

<sup>(</sup>٤) قاضي الكوفة أيام المهدى ، ثقة ، جامع للعلم ، راوية للشعر ، عالم بالعربية والنحو توفي سنة ١٧٥ هـ . ( إنباه الرواة على أبناه النحاة ٣١/٣ ) .

أضاف السكرى فى نسخته: فإذا خالطه الماء فهو الضَّيْحُ والضَّيَاحُ والمَذِيق ، فإذا جُهِدَ بالماء جِدًّا فهو السِّمار والسَّجاجُ والشّهاب والخَضَار بمعنى واحد: إذا كان ماؤه أكثر من لبنِه .

<sup>(</sup>وانظر كتاب فقه اللغة للثعالبي في ترتيب أحوال اللبن و تفصيل أوصافه : طبعة مصر سنة ١٣٤٧ هـ) ص ٢١٤.

يقول : أنا كنت جارك فَسَقَوْنِي اللبن ، وقبل ذاك قد قَلَّص عن برد الشراب مشافره .

يقول : بلغ من هزاله ما لو وقع عليه طائر وهو مَيّت ما شبع منه ، وإذا وُصف الإنسان بشدة الهزال قيل : ما يشبع من لحمه الطائر .

٢٦ - هُمُ لأَحَمُونَى بَعْدَ جَهْدٍ <sup>(١)</sup> وَفَاقَةٍ كَا لاَحَمَ <sup>(٢)</sup> الْعَظْمَ الكسيرَ جَبَائرهُ لاحمونى : لَأَمُونَى <sup>(٣)</sup> .

والجبائر : الألواح من خشب أو قنَّى تُشَدُّ على العظم الكسير ، واحدتها جِبارة . غيره : الجبائر : ما عليه من الخرق ما يُشَدّ به الكسر .

٢٧ - أَلُمْ أَكُ مِسكينا إلى الله راغبا (١) على رَأْسِهِ أَن يَظْلِمَ الناسَ زَاجِرُهُ

قال : المِسْكين الذي لا شيء له ، والفقير : الذي له بُلْغَةٌ من العيش ، واحتج بقول الله تعالى : ﴿ إِنَمَا الصدقاتُ للفقراء والمساكين ﴾ (٥) . قال : وقلت لأعرابي : أفقير أنت ؟ قال : لا والله ، بل مسكين .

وقوله: «على رأسه أن يظلم الناسَ زاجرُه». قال أبو عمرو: أى يزجره ذله من أن يظلم أحدا. وقال الأصمعى: على رأسه تقوى من الله أن يظلم الناس. ابن الأعرابي: عَنَى بالزاجر: شَيْبَهُ (٦).

 $\star$   $\star$   $\star$ 



<sup>(</sup>١) السكرى: بَعْدَ فَقْر . أساس البلاغة للزمخشرى / لحم: ضرّ .

<sup>(</sup>٢) القصيدة ٧١ البيت ١٢ من هذا الديوان .

<sup>(</sup>٣) السكرى : كأنهم جعلوا على عظمه لحما .

<sup>(</sup>٤) السكرى: مُسْلِماً.

<sup>(</sup>٥) سورة التوبة الآية ٦٠ .

 <sup>(</sup>٦) السكرى: إن شاء جعل الزاجرَ ها هنا الشيبَ ، يقول: قد كبِرتُ فنهانى الكِبَر عن الظلم وما كنت راكبَهُ و آتيهُ من ذلك فى الشباب ، وإن شاء كان الزاجرُ عُمَرَ بن الخطاب يَمْنَعُهُ خوفُه منه من ذلك .

وقال يمدح عَلْقَمَةَ (١) بنَ عُلاثَةَ بن عوفِ بنِ الأحوصِ بنِ جعفرِ بنِ كِلابِ بنِ ربيعةَ بنِ عامرِ بنِ صعصعةَ .

وزاد غيره : قال يهجو عامرَ بنَ الطُفيل ، ويذكر آلَ لَأَي بنِ بَغيضِ بنِ رَيْثِ بنِ عَطفانَ بن سعد بن قيس عَيْلانَ بن مُضرَر بن نزار بن مَعَدّ بن عَدنان (٢) .

١ - أَلاَ آلُ لَيْلَى أَزْمَعُوا بِقُقُولِ وما آذَنُوا ذا حاجةٍ بِرَحِيلِ (٣)
 ألا : افتتاح لكلام .

أزمعوا: أي أجمعوا عليه.

بقُفول : أى على قُفول ، والصفات (٤) يدخل بعضها على بعض ، يقال : قد قَفَل من سفره يَقْفُل قُفُولاً وقَفْلا ، وقد أقفل الجندَ قائدُهم إقفالا . وقد قَفَل جلْدُهُ من الصوم يَقفِل : إذا يَبِسَ . وقد أقفله الصوم . وخيل قوافل : أى ضوامر . والقَفْل : ما يَبِسَ من الشجر .

وقوله: « آذَنُوا »: أي أعلموا.

ذا حاجة : يعني نفسه .

( ٣ – ديوان الحطيئة )



أدرك الإسلام وأسلم وهو رئيس بنى كلاب ، ثم ارتد فيمن ارتد من العرب ، ولكنه دخل في دين الله
 بعد ذلك وولاه عمر بن الخطاب حَوْران ومات بها .

وقد كانت بينه و بين عامِر بن الطفيل منافرة مشهورة ، أخذ جانب علقمة فيها الحطيئةُ وغيره ، و جانبَ عامرٍ لَبيدُ بنُ ربيعةً والأعشى .

وكان عامر من أشهر فرسان العرب بأسا ونجدة ، وقد أبى أن يسلم على يد النبى عَلَيْكُم ،وكان يزعم أنه نِدُّ لرسول الله ! وكان شاعرا جيد الشعر ، وله ديوان شعر مطبوع فى ليدن ( انظر الأغانى طبعة دار الكتب المصرية الجزء ١٦ ص ٢٨٣ – ٢٩٧ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر القصيدتين رقم ٤٩ ، ٧٤ من هذا الديوان في مدح علقمة .

<sup>(</sup>٣) السكرى : ولم يُنْظُروا ذا حاجةٍ لِرَحِيلِ . وفى غير مخطوطة الفاتح : ولم يُنْظِرُوا .

<sup>(</sup>٤) الصفات : حروف الجر – اصطلاح نحوى كوفي .

ويروى:

ألا آلُ ليلي آذنوا بقُقُول ولم يُؤْذِنُوا ذا حاجة .....

قال: ويروى:

ولم يُنْظِروا (١) ذا حاجة ...

٢ - تنادَوْا فَحَثُوا للترجُّل (٢) عِيرَهم فبانوا بِبَيْضاءِ الخُدودِ قَتُولِ
 أي تنادَوْا للرحيل .

والعِيرُ : الإِبل التي تُحْمَلُ عليها المِيرَةُ والأثقال .

وقال : « الخدود » وإنما لها خَدّان ، والعرب قد تجمع الواحد والتثنية ، فيجمعونه بما حوله .

وقال غيره: ويُرْوَى: فبانوا بِجَمَّاءِ الخدود. والجَمَّاء: التي ليس لعظامها حجم.

٢ - مُبَتَّلَةٍ يَشْفِي السقيمَ كلامُها لها جِيدُ أَدْمَاءِ العَشِيِّ خَذُولِ
 المُبَتَّلَةُ (٣): السَّبْطَةُ الخَلْق التي يكون بَعْضُ خَلْقها على بعض.

والجيد: العُنُق.

أَدْماء العَشِيّ : يعنى ظُبْيَةً ، وأراد أَنَّ لَوْنَها يَحسُنُ بالعَشِيّ . والآدَم من الظباء : ظِباء طِوال العُنق والقوائم ، بِيضُ البطون ، سُمْر الظهور . قال الأصمعي : مساكنها الجبال ، ولا يطمع الفهد في الآدَم لسرعته ، قال : وهي العَواهج (٤) .

المسترفع المنظل

<sup>(</sup>١) قال السكرى : ينظروا : ينتظرون .

<sup>(</sup>٢) السكرى: للتفرق .... بِجَمَّاءِ العظام .

<sup>(</sup>٣) السكرى: المُبتَّلة: التي عَظُمَ أَسفلها ، ولَطُف أعلاها ، وانقطع خَصْرُها ، ومن هذا : هِبَةٌ بَتْلةٌ : أي مُنْقَطِعَةٌ . ابن الشجرى : المبتّلة : السبطة الخلق ، لا يركب خلقها بعضه بعضا .

<sup>(</sup>٤) العَوْهَجُ : الظبية التامة الخَلْق .

والخَذول : التى انفردت من صواحبها ، وأقامت على ولدها ، وإنما صيّرها خَذُولا ، لأنها إذا انفردت استباه حُسْنُها ، فيقال : قد خَذَلت وخَدَرَت : إذا تخلّفت عنهن ، قال العجاج :

## واحتت (١) مُحْتَثَاتُها الخَدُورا (٢)

غيره : المُبَتَّلَةُ : الحَسنَةُ الحَلْق ، التي كل خَلْقها يُشبه بعضه بعضا .

وقوله : « أدماء العشى » (٣) : وصفها بالعَشيّ ، لأنها ترعى في أول النهار ، فإذا كان في آخره نَظَرْتَ إليها ممتلئةً حَسنَةً .

٤ - وتَبْسِمُ عن عَذْبٍ مُجَاجٍ (١) كأنَّهُ نُطَافَةُ مُزْدٍ صُفِّقَتْ بشَمول
 يقال: تَبْسَّمَ يَتَبَسَّمُ ، وبَسَمَ يبْسِم ، وانْكَلَّ .

قوله: « عن عَذب »: تُغْرِهَا ، أي أنه عذب الريق.

وقوله : « مُجاج » شبهه بمُجاج النحل : وهو ما يَقْلِسُ من العَسَل .

قوله: « نُطافة مُزْن » : قال الأصمعي : هو ما نَطَف منها ، أي ما قَطَر منها .

وقال غيره : النِطاف والنُطافة : الماء ، وهو جمع نُطفة ، قلّ أو كَثُر .

والمُزْنُ : السحاب ، أَىَّ لَوْنِ كان ، واحدته مُزْنة . قال أبو زيد : المزن : السحاب الأبيض .

صُفِّقت : مُزجت .

والشَّمول : الخمر ، سُمِّيت شَمُولاً لأنها تشمل القوم بريحها . الأصمعى : سُمِّيتْ شَمُولا : لأنَّ لها عَصِفةً كعصِفة الشَّمال .



<sup>(</sup>١) الحث : الإعجال فى اتصال ، والمطاوع : احتث .

<sup>(</sup>٢) أنشد الرجز في اللسان ( خدر ) غير منسوب .

<sup>(</sup>٣) ابن الشجرى : وأدماء العَشِيّ : أي لونها حسن بالعشيّ .

<sup>(</sup>٤) ابن الشجرى : عَذْبِ المُجَاجِ - السكرى : عَذْبِ زُلاَلٍ .

غيره : عن عَذْب : يريد فمها . والمُجاج : ما رُمِيَ به ، كأنه نطافة مُزْن . يريد كأن ذلك الريقَ نُطافَةٌ ، أي بَقِيَّةُ ماء مُزْن . والمُزْنُ : السحاب فيه ماء .

ه - فَعَدِّ طِلابَ الحِیِّ عَنْكَ بِجَسْرَةٍ تَحَيَّلُ فَي جَدْلِ الزِّمامِ ذَمُولِ وَيوي : فِي ثِنْي (١) الزمام .

فَعَدِّ: أَى اصرف عنك . ويقال : عَدَّانى عن كذا وكذا : أَى صَرَفَنى . والعَداء : الصَّرْف .

والجَسْرَةُ: العظيمة ، وأنشد: دِيارُ خَوْدِ جَسْرَةِ المُخَدَّم (٢)

وقال ابن أحمر :

موضع رَحْلِها جَسْرُ (٣)

تَخَيُّلُ: تختال من نشاطها ومرحها .

وثِنْيُ الزمام : ما انثني منه .

والذَّمِيل : ضرب من السير ، يقال : ذَمَل يَذْمُل ويَذْمِل ذَميلا ، وذَمالا .

قال الأصمعي : هو العَنَق ، ثم التزيُّد ، ثم الذميل .

دارٌ لِخَوْدٍ جَسْرَةِ المُخَدَّمِ

والمخدُّم : موضع الخلخال .

(٣) هذا جزء من بيت منسوب في اللسان مادة ( جسر ) إلى ابن مقبل ، قال :

هَوْجَاءُ موضع رَحْلها جَسْرُ

أي ضخم .



<sup>(</sup>١) وهي رواية ابن الشجري والسكري .

<sup>(</sup>٢) في اللسان مادة ( جسر ) جارية جسرة السواعد : ممتلئتها . وأنشد :

غيره : ويروى : طِلابَ البِيض . قال : والجَسْرَةُ : الطويلة . وتَخَيَّلُ : ترتفع وتعظم من نشاطها .

على هِ قَلَةٍ بالشَّيْطَيْنِ (١) جَفُولِ (٢)
 العُذَافرة: الشَّديدة.

والحَرْفُ : الضامر . قال أبو عمرو : الحَرْفُ : الشديدةُ القُلْبَةُ ، شُبِّهت بحرف الجبل ، لصلابتها وشدتها .

والْقُتُود والأقتاد : عِيدَانُ الرَّحْل ، واحدها قِتْد ، على القياس .

هِقْلة: نعامة.

والشَّيِّطَيْن : موضع .

وجَفُول : ذاهبة مسرعة ، يقال : جَفَلَت الريح وأجفلت .

غيره قال : ويروى : على جَوْنَةٍ : وهي النعامة أيضا : وهي السوداء . قال : والحرف : الصُلبة .

٧ - لَعَمْرِى لقد جارَيْتُمُ (٣) آل مالكِ إلى ماجدِ ذى جَمَّةٍ وفُضُولِ
 ويروى: ذى جَمَّةٍ وحَفِيلِ (١).

ماجد: يعني علقمة بنَ عُلاثة .



<sup>(</sup>١) ابن الشجرى : على خاضب بالأوْعَسَيْن .

والخاضب : الظلم الذي قد أكل الخضرة .

<sup>(</sup>٢) وبعده مما انفردت به مخطوطة مكتبة الفاتح باسطنبول:

فلوْ سَلِمَتْ نَفْسِي لعمرو بنِ عامِرٍ لقد طال رَكْبٌ نازلٌ بأُمِيلِ

<sup>(</sup>٣) ابن الشجرى : جَاوَرْتُمُ .

 <sup>(</sup>٤) وهي رواية ابن الشجرى قال : الحفيل فعيل من احتفل إذا اجتمع ، ومنه المحفل ، قال : يريد به البئر
 أو الضرع .

ذى جَمّة : أى ذى كثرة وتَزَيُّد ، وأصله من جَمَّة البئرِ : وهو من كثرة الماء ، يقال : اسقنى من جَمّ بئرك وجَمّة بئرك . والمَجَمُّ : الموضع الذى يَجُمّ فيه الماء ، فأراد كثرة العطايا .

وحَفيل: أي يحتفل.

غیره : آل مالك (۱) : أراد یا آل مالك ، وهم من بنی عامر بن جعفر ، یعنی قوم عامر بن الطفیل .

قال: وفضول: جمع فضل.

والحَفيل: الكثير، يقال: قد احتفل القوم: إذا اجتمعوا، ومنه: شاة حافل وحَفِلَة، وهي التي تُتْرِكُ اليومَ واليومين، حتى يجتمع اللبن في ضرعها.

٨ - إذا قَايَسُوهُ المجدَ أُرْبَى عليهمُ بِمُسْتَفْرِغِ ماءَ الذِّنَابِ سَجِيلِ (٢)
 أُرْبَى : زاد ، يقال : سابَّهُ فأرْبَى عليه وأرْمَى : أى زاد .

وقوله : " بمستفرغ ماءَ الذِّناب » : يعنى غربا يستفرغ ماءَ الذناب : أي يأخذ اءها .

والذِّناب : جمع ذَنوب : وهي الدلو فيها ماء ، ولا يقال لها وهي فارغة ذَنوب ، ويقال هي الذَنوب وهو الذَنوب .

ويقال : سَجْل سَجِيل : أي عظيم .

غيره : إذا واضحوه المجْدَ (٣) ، وهو من المُوَاضحة ، ويكون واضحوه : بَيَّنُوا الْمُجَد : المواضحة والمساجلة والمواغدة والمراهقة والمباراة : أن تفعلَ كما يفْعَلُ صاحبُك .



<sup>(</sup>١) السكرى : أراد مالك بن جعفر بن كلاب ، وهو جَدّ عامر بن الطفيل وعلقمة بن علاثة بن عَوْفِ بن الأَّوْصِ بن جعفر بن كلاب .

 <sup>(</sup>٢) السكرى: يقول: فإذا فعلوا شيئا أربى، فعل أكثر منه، كالساق الذى يسقى بِدَلْو ضخمة سَجِيلةٍ،
 تَسْتَفْرِغُ من الماء ما لا يستفرغ غَيْرُها من الدلّاء، وإنما هذا مثل.

<sup>(</sup>۳) وهي رواية السكري .

وقال ابن الشجرى : سجيل : كبير ، يقال سجُّل سجيل وفحل فحيل .

٩ - وإنْ يَرْتَقُوا فى خُطَّةٍ يَرْقَ فَوْقَها بَثَبْتٍ على الضَّاحى المَزِلِّ (١) رَجِيل
 قوله: « بئبْتٍ » : يريد بمرْتَقىً ثَبْتٍ (٢) : أى ثابت لا يزل .

والضاحى : البارز ، يقال قد ضَحِيَ للشمس يَضْحَى : إذا برز لها .

مَزِلُّ : يُزَلُّ فيه .

والرجيل: القَوِيّ على المشي الذي لا يَحْفَى ، يقال: دابة رَجيل، ورجل رَجيل، قال الغنويّ:

أنَّى سَرَيْتِ وَكَنْتِ غَيْرَ رَجِيلةٍ (٢) شَهِدَتْ عليكِ بما فَعَلْتِ شُهُودُ

غيره : علَى الضاحى المَزِلّ : أى على جبل ظاهر بارز للشمس ، يقول : مَن أراد أن يصعد عليه زَلّ .

١٠ - فَصُدُّوا صُدُودَ الوانِ أَبْقَى لِعِرْضِكُم (٤) بنى مالكِ إذْ سُدَّ كُلُّ سَبِيلِ

أى صُدُودَ وَانٍ فهو أبقى لعرضكم ، إذْ سَدَّ عليكم طَريقَ الكرم ، يقال : قد وَنِيًّا : إذا فَتَر ، والوَنْيُ : الفَتْرةُ .

غيره : الوانِ : أراد الواني ، وهو الضعيف . يقول : هو خير لكم ، وأبقى عليكم أن تصُدُّوا عنه قبل أن تفتضحوا ، إذ سُدَّ كل سبيل : أي سُدَّ كُلُّ طريق عليكم (°) .



<sup>(</sup>١) ابن الشجرى: ضاحى المزلّ . السكرى بفتح الزاي .

<sup>(</sup>٢) السكرى : بقَلْبِ ثَبْتٍ وهو القوى .

<sup>(</sup>٣) الشطر الأول شطر من بيت منسوب للحارث بن حلزة اليشكرى فى المفضلية ٦٣ وديوانه ص ٢٨ وسمط اللّلى ٩٠٠ – وكذلك ورد الشطر الأول فى وسمط اللّلى ٩٠٠ – وكذلك ورد الشطر الأول فى المفضلية رقم ١٠٤ المنسوبة لمعاوية بن مالك ، وهى المذكورة فى الأصمعيات تحت رقم ٧٥ .

<sup>(</sup>٤) السكرى : أبقى عليكمُ .

وفي ابن الشجري : كان في الأصل : صُدُودَ الوانِيَ ٱبْقَى : أي اعدلوا كما يعدل الواني ، والواني : المعيي الفاتر .

<sup>(</sup>٥) السكرى: يقول: صُدُّوا عن المجد علقمة صدودَ الضعيف عما لا يطيق إذْ سُدَّ عليكم سبيلُ المجد.

١١ - وما جَعَل الصُعْرَ اللئامَ خُدُودُها (١) كَآدَمَ قَلْبٍ من بناتِ جَدِيلِ
 الأصعر: الذي يُمِيلُ وجهه في ناحية .

وآدم : يعنى مجده أبيض .

والقلب: الخالص.

والجديل: اسم فحل.

غيره:

وما جعل الصُّعْرَ الرُّقابِ (٢) خُدُودَها

وفي نسخة :

وهل يُعْدَلُ الظَّرْبَى القِصَارُ جُدودُها بَآدمَ (٣)

۱۲ - فَتَى لا يُضَامُ الدهرَ ما عاش جارُهُ وليس لإِدْمانِ القِرَى بِمَلُولِ ١٢ - فَتَى لا يُضَامُ الدهرَ ما عاش جارُهُ وكُلَّ عَتِيق (٥) الحُرَّتَيْنِ أُسِيلِ ١٣ - هو الواهِبُ الكُومَ الصَّفَايا لجارهِ (٤) وكُلَّ عَتِيق (٥) الحُرَّتَيْنِ أُسِيلِ

- هو الواهِب العموم الصفاي جبارِهِ . اللَّهُ ، وَكَوْماءُ : للأنثى . الكُوم : العِظام الأسْنِمَةِ ، أكْوَمُ : للذكر ، وكَوْماءُ : للأنثى .

والصَّفايا: النوق الغِزَارُ الكثيراتُ الألبان ، الواحد: صَفِيٌّ .

(١) السكرى:

فما جَعَلَ الصُّعْرَ اللئام جُدُودُها كَآدم قَلْباً

(٢) السكرى : الصَّعَر : مَيْل في الوجه أو في أحد الشقين أو دَاءٌ في البعير يَلْوِي عُنْقَهُ منه .

ويروى : القصار أنوفها .

(٣) ابن الشجري :

وهل تُعْدَل الظِرْبَي اللَّمَامُ جُدُودُها بَآدَمَ قلب

وهامش ابن الشجرى : ويروى : القِصارُ أَنُوفُها . والظربان : دَابَّةٌ مثلُ السَّنُوْرِ مُنْتِنةُ الريح والجمعُ الظَّرْباء والظَّربي .

(٤) انظر البيت الأخير رقم ٣٥ من القصيدة السابعة .

(٥) السكرى : رقيق . ورقتهما كناية عن العتق .



وَكُلُّ عَتِيق : يعنى فرساً . وحُرَّتاه : أَذُناه . وعِثْقُهما : أَن تَطُولا ، وتُؤَلَّلَ أَطرافُهمَا ، ويقلَّ شعْرُهما . والأُسِيلُ : الطويل الخَدّ .

١٤ - وأَشْجَعُ فِي الهَيْجاءِ (١) مِنْ لَيْثِ غابةٍ إذا مُسْتَبَاةٌ لَمْ تَثِقْ بحليل (٢) المُسْتَبَاةُ : امرأةٌ سُبيَتْ ، يقال : هذه امرأة سَبِيٌّ ومُسْتَباة .

غيره : الغابة : الأَجَمَةُ . وقوله : « لم تَثِقْ بحَلِيل » : أَى لم تثق بزوجها أَن يقاتل عنها .

٥١ - وخَيْلِ تَعادَى بالكُماةِ كأنها وُعُولُ كِهافٍ أَعْرَضَتْ لِوُعُولِ

تَعادَى : تعدو . والكُماةُ : جمع كَمِىّ : وهو الشجاع . قال الأصمعى : وإنما سُمِّىَ كَمِيًّا لأنه يقمع عَدُوَّه ، يقال : كَمَى شَهادَتَهُ : إذا قَمَعَهَا ولم يُظْهِرْها ، وسُمِّى الكميُّ كَمِيًّا لأنه يتعمد أقرانه بما يسوءُهم ، وأنشد :

بل لو شهِدْتِ الناسَ إذ تُكُمُّوا (٣) بكُرْبةٍ لَوْ لم تُفَرَّجْ عُمُّــوا

أى قُصِدُوا وتعمَّدوا .

والوُعول : جمع وَعْل : ذكر الأروى .

أعرضت : اعترضت ، وإنما ذكر الكهافَ لأنها تَسْتَظِلُّ فيها .

غيره : الكُماة : الأبطال الأشدّاء ، ويقال : الكمِيُّ : الذي يكمِي شدتَه إلا عند القتال وعند الحاجة إليها ، ثم يُظْهِرُها . وأراد بالوعول : الخيلَ ها هنا : شبَّهها في عَدْوِها



<sup>(</sup>١) رواها ابن الشجرى : يومَ الروع .

<sup>(</sup>٢) قال جرير يمدح الحجاج:

أم مَنْ يَغَارُ على النساء حفيظة إذ لا يثقن بغيرة الأزواج

<sup>(</sup>٣) اللسان مادة كمي .

ونشاطِها بوْعول . كِهافٍ : جمع كهف . يقول : أعرضت وعول بوعول تقاتلها ، فشبه الخيل بها .

١٦ - مُثابِرَةٍ رَهْوًا (١) وَزَعْتَ رَعِيلَها بَأَبْيَضَ ماضي الشَّفْرَتَيْن صَقِيل

يقال : قد ثابر على الأمر ، وواكظَ ، وواظَبَ : إذا داوم عليه .

وَزَعْتَ رَعِيلَها: أَى كَفَفْتَ ، وَزَعَهُ يَزَعُهُ: إذا كَفُّهُ.

والرَّعِيلُ : قِطَع الخيل .

بأبيض: يعنى سَيْفاً . وشَفْرتَاهُ: حَدَّاهُ . وقوله: « ماضٍ » : إذا ضُرِبَ بهما قطعتا كل شيء مضى فيه .

غيره : « مُثابِرةٍ » نَعْتُ لقوله : « وخيل » ، أراد : ورُبَّ خيل مُثابِرة . والرَّهْوُ ها هنا المتتابع ، يَتْبَعُ بَعْضُه بَعضاً .

وفى غير هذا: الساكن ، ومنه « واترك البحر رَهْواً » (٢) أى ساكِنا . والرَّهْوُ: ما ارتفع من الأرض ، والرَّهْوُ: ما تَطامَنَ من الأرض ، وكان ما حوله أشدَّ ارتفاعا . قال : وقد رأيت مثل هذا فقلتُ : ما هذا ؟ فقالوا : هذه رَهْوَةُ بنى فلان (٣) .

١٧ - إذا الناسُ مَدُّوا للفَعَالِ أَكُفَّهُمْ بَذَخْتَ بِعَادِيِّ السَّرَاةِ طويـلَ بَذَخْتَ بِعَادِيِّ السَّرَاةِ طويـلَ بَذَخْتَ : فَخَرْتَ .

بِعَادِيِّ : بِمَجْدٍ قديم ، شَبَّهه بجبل .



<sup>(</sup>١) ابن الشجرى : مُبادرةٍ نَهْباً .

<sup>(</sup>٢) الدخان آية ٢٤.

<sup>(</sup>٣) بعد البيت السابق انفرد السكرى وابن الشجرى بهذا البيت :

أَخو ثِقَةٍ ضَخْمُ الدَّسِيعَة ماجدٌ كريمُ النَّثَا مَوْلاَهُ غَيْرُ ذليل

والدسيعة : الدفعة من المال التي تَدْسَع بها : أَى تُخْرِجُها من مالك . والنّثا : الذِّكْر . ومولاه غير ذليل : يعنى أن من يكون في ولايته وحمايته لا يكون ذليلا .

والسَّراةُ : أعْلاه ، وكذلك سَراةُ النهار ، وسَراةُ الفرس : أعلى ظهره . قال الأصمعي : ومنه قيل سَرْوُ حِمْيرَ : أي أعلى بلادهم .

۱۸ - وجُرْثُومَةٍ لا يَقْرَبُ (۱) السيلُ أَصْلَها (۲) فقد صَدَّ (۳) عنها الماءُ كُلَّ مَسيِل (١) الجُرْثُومَةُ ها هنا الأصلُ ، وهي أَصْلُ الشجرة تَجْمَعُ إليها الريحُ الترابَ .

وقوله : « فقد صدَّ عنها الماءُ » : أي أخذ في كل وجه ولم يأتها .

١٩ - بَنَى الأَحْوَصَانِ مَجْدَها ثُم أُسْلِمَتْ (٥) إلى خَيْرِ مُرْدٍ سَادَةٍ وَكُهُ ولِ
 الأَحْوصان : الأَحْوَصُ بنُ جَعْفر بنِ كِلاب ، وابنه عَمْرُو بنُ الأحوص .
 يقال : رجل كَهْلٌ وامرأة كَهْلَةٌ بَيِّنَةُ الكهولة .

٢٠ - فإنْ عُدَّ مَجْدٌ فاضِلٌ (٦) عَدَّ مِثْلَهُ (٧) وإنْ أَتَّلُوا لاَقَاهُـمُ (٨) بأَثيلِ
 عجد فاضلٌ : مجْدُ عَلْقَمَةَ .

وأثَّلوا: بَنَوْا مِحْداً .

لاقاهُمُ: يعني علقمةً .

أُثِيلِ : مَجْدٍ كثيرِ غامرِ .

٢١ - وَرِثْتَ (٩) ثُراثَ الأَحْوَصَيْنِ فلم يَضِعْ (١٠) إلى ابْنَى طُفَيْلٍ مالِكٍ وعَقِيل

<sup>(</sup>١) السكرى: يبلغ.

<sup>(</sup>۲) انظر رقم ۲۲ البیت ۱۳ .

<sup>(</sup>٣) ابن الشجري : سال .

<sup>(</sup>٤) في نسخة السكرى : هذا البيت لم يروه أبو عبد الله .

<sup>(</sup>٥) ابن الشجرى : أسهلت .

<sup>(</sup>٦) ابن الشجرى : حَادِثُ .

<sup>(</sup>٧) السكري : بالبناء للمجهول .

<sup>(</sup>٨) أَدْرَكْتَهُمْ .

<sup>(</sup>٩) ابن الشجرى: حَفِظْتَ.

<sup>(</sup>١٠) السكرى لم يُضع . ابن الشجرى لم تُضع .

غيره: وَلِيتَ (١) تُراثَ الأَحْوَصَيْن إلى ميراث ابنى طفيل. قال أبو يوسف: لم يَضِعْ التراثُ حين وَلِيتَه، ولم يَصِلْ إلى ابْنَى طُفَيْلٍ فيضيع. وقال الأصمعى: هذا كما تقول: وَرثْتُ هذا المالَ إلى هذا المال ، أراد: وَرثَ تراثَ الأحوصين إلى ابنَى طفيل (٢).

٢٢ - فَمَا يَنْظُرُ (٣) الحُكَّامُ بالفَصْلِ (٤) بَعْدَمَا بَدَا واضِحٌ (٤) ذُو غُرَّةٍ وحُجُولِ

أى ما ينتظرون لفصل القضاء إذا بدا هذا الواضح.

حجول : بياض في الأرساغ .

غيره : الفصل : القضاء . واضح ِ: يعنى عَلْقَمَةَ بنَ عُلاثة .

غيره : حُجُولٌ : شُبَّهَهُ بالفَرَسِ الأُغَرِّ المُحَجَّلِ .

\* \* \*

## - **£** -

وقال أيضا <sup>(٥)</sup> :

١ - واللهِ ما مَعْشَر لامُوا امراً جُنُباً مِنْ (٦) آلِ لَأْي بنِ شَمَّاسٍ بأكياسِ (٧)

## ما يَحْبِسُ الحُكَّامَ بالفصلِ بعدما بَدَا سابِقٌ

عَلاَّمَ كَلَّفْتَنِي مَجْدَ ابْنِ عَمِّكُم والعِيسُ تَخْرُجُ من أعْلامِ أوطاسِ



<sup>(</sup>١) وهو نص ما أورده السكرى في نسخته .

<sup>(</sup>٢) الشرح في نسخة السكرى : « يخاطب بهذا علقمة : يريد : وَلِيتَ ثُراثَ أبيك وعمك ، فلم تُضِعْهُ لابْنَى طُفَيْل ، ولكن حَوَيْتَهُ دُونهما . ومالك وعَقِيل : أُخَوَا عامِر بنِ الطُّفَيْل » وفي نسخة ابن الشجرى : أي قمت بالأمر ، ولم تَكِلْهُ إلى ابنَى طُفيل » .

<sup>(</sup>٣) الأغاني ( طبعة دار الكتب المصرية ) ٢٩٠/١٦ .

<sup>(</sup>٤) يريد حكم المنافرة بين علقمة وعامر .

<sup>(</sup>٥) نسخ السكرى: وقال يمدح بغيضاً ويهجو الزَّبرقان، وشكاه الزبرقانُ إلى عمر بن الخطاب رضي الله

<sup>(</sup>٦) السكرى: في آل لأي وشمَّاس.

<sup>(</sup>٧) نسخة السكرى : « يقُول : مَنْ لاَمَنِي على مَدْح بغيض ، فليس بِكَيِّس لإحسانهم إلىّ » وقد زاد السكرى هذا البيت بعد الأول :

يقول : لاموه في مدج هؤلاء فما أصابوا .

الجانب والجُنُب : الغَريب . والجَنابة : الغُرْبة . وقوم جُنَّابٌ وأَجْنَاب . يقال : جانبٌ ، وجُنُبٌ ، وجَنيبٌ وجَنَبٌ .

وروى الأصمعي أول هذه القصيدة:

مَا كَانَ ذَنْبُ بَغيضٍ لا أَبالكُمُ في بائِسٍ جاءَ يَحْدُو آخِرَ الناسِ (١) يقول : احتملوا فتركوه ، فجاء آخرَ الناس .

وقوله : « لا أبَ لك » ، ولا أُمَّ لك : قال : هذه كلمة تستحسنها العرب ، فلا أَبالَك : مدح ، ولا أمّ لك : ذمّ .

والبائس: الزمن ، من قول الله تعالى: ﴿ البائسُ الفقير ﴾ (٢) . قال: البائس: الزمن ، والفقير: المسكين ، فيما حكاه بعض الفقهاء عن ابن الكلبي .

وقوله: « آخر الناس »: أى يسوق آخرَهم ، يقول: أصابت الناسَ سنةٌ شديدة ، وكان الحطيئةُ فيمن انحدر مع الناس ، فلم يكن به من القوة أن يكون في أول الناس .

٣ - لَقَدْ مَرَيْتُكُمُ لَوْ أَنَّ دِرَّتَكُمْ يَوْماً يجِيءُ (٣) بها مَسْحِي وإبْسَاسِي

(١) روى البيت في مختارات ابن الشجرى :

ما كان ذنبُ بغيضٍ أنْ رأى رجلا ذا فاقة حَلَّ في مُسْتَوْعِ إِ شاسِ

قال ابن الشجري في تعليقه على البيت السابق:

هذه رواية حمَّاد الراوية ، ورواية الأصمعي :

..... في بائس جاء يحدو آخر الناس

ورواية حمّاد أجود ، لئلا يتكرر « الناس » فى القافية ، فيكون إيطاءً قبيحا . يقال : مكان شأسٌ وشأزٌ : وغر أى لم يكن له ذَنْبٌ حين دعانى فأحسن إلىّ لأنه رآنى ضائعا . وهذه الرواية للبيت ذكرت فى الأصل برقم ٩ من هذه القصيدة .

- (٢) سورة الحج الآية ٢٨ .
- (٣) طراز المجالس للخفاجي ص ١٠٣ : يحنّ .



مَرَيْتُكُمْ (١): طَلَبْتُ ما عندكم ، وأصله من: « مَرَيْتُ الناقة ) : وهو أن يَمْسَخَ ضَرْعَها لِتَدُرِّ ، ويقال : ناقة مَرِيِّ : إذا كانت تدُرُّ على غير ولد ، وهي المُرْية والمِرْيَةُ بالضم والكسر ، فأما المِرْيَةُ من الشك فمكسور لا غير . والجَنُوب تَمْرِي السحاب : أي تستدرُّ مَاءَه .

والدَرّة والدَرُّ : اللبن .

والإِبْسَاسُ (٢): صوت تُسَكَّنُ به الناقةُ عند الحلب ، تقول: بُسَّ بُسَّ ، فلم يجئً مَرْبِي إِيَّاكُم بخير: أي أخذتكم باللِّينِ .

والَّدرّة : أراد العطية والسبب والنائل .

٤ - وقد مَدَحْتُكُمُ عَمْداً لِأُرْشِدَكُمْ كَيْما يكونَ لكم مَتْحِى (٣) وإمْرَاسِي

وقد نَظَرْتُكُمُ إعْشَاءَ (١) صادِرةٍ

للخِمْسِ (٥) طال بها حَوْزِي (٦) وتَنْسَاسِي

نَظَرْتُكُمْ : ارتقبتكم .

وأعْشاء: جمع عَشاء، وهو عَشاؤها، يقال: إبل عاشية: إذا كانت تُعَشَّى. ويقال: عَشِيَ يَعْشَى إذا تعشَّى، في المثل: العَاشية تَهيج الآبية: أي إذا رأت التي تأبَى العَشاء العَشية تعشّت، أي إذا هَيّجْتَها للعَشاء.



<sup>(</sup>۱) السكرى: هذا مثل ضربه، وذاك أن الحالب إذا أراد استدرار الناقة سكَّنها ومسح ضرعها حتى تُدُرّ . يقول : قد داريتكم ومدحتكم لتدرُّوا علىّ بخير فأبيتم .

<sup>(</sup>٢) انظر بيت ابن أذينة الكناني ص ٤٦ من الجمهرة طبعة ليدن : على مَسْج وإبساس ، والكامل للمبرد ( طبعة الحلبي ) ص ٥٣٨ .

<sup>(</sup>٣) ابن الشجرى : المَتْحُ : استسقاء الماء ببكرة . والإمراس : أن يزولَ الحبلُ عن مجراه من البكرة فُيرَدَّ

<sup>(</sup>٤) في اللسان عشا : العِشْنُي ما يُتَعَشَّى به ، وجمعه أعْشاء .

<sup>(</sup>٥) في اللسان والتاج / نظر ، حوز : للورْدِ .

<sup>(</sup>٦) تحتها في نسخة الأصل والسكرى : ويروى حَبْسِي .

وقوله : « صادرةٍ للخِمس » . أى صدرت ، وكان ظِمْوُها خِمْسا فهي تُعشّى عَشاءً طويلا ، فيقول : انتظرتكم مثل عَشاء هذه الإبل (١) .

ويروى : « إيناءَ صادرة » : أي إبْطاءَ ، يقال : أنَّى الأمر ، إذا أخَّر .

والحَوْز : السَّوْق قليلاً قليلا .

والتَّنْسَاسُ: تَفْعَالُ من النَّسِّ: وهو السَّوْقُ (٢).

والخِمس: أَن تُعْفَى الإِبْلُ أَربِعَ لِيالٍ لا تَشْرِب ، وتَرِدُ يومَ الخامس ، يقال: بات يَنْسُها: أَى يَسُوقها. ويقال: التَّنْسَاسُ: العَطَشُ ، يقال: نَسَّهُ العَطَشُ يَنُسُّهُ نَسَّا: إذا بلغ منه الجهدُ من العطش.

٦ - فما مَلَكْتُ بأن كانت نُفُوسُكُمُ (٣) كَفَارِكٍ كَرِهَتْ ثَوْبِي وإلْبَاسِي

معنى الباء الطرح ، أى ما مَلكْتُ أن كانت نُفُوسُكُمْ كَفَارِك : أى ما ملكْتُ إبغاضَكُمْ إياى . والفارك : المرأة المُبْغِضَةُ لزوجها ، يقال : فَرَكَتْهُ تَفْرُكُهُ فِرْكا (٤) .

وقوله : « كرِهَت ثوبى » : أى كرهت أن تدخُلَ معى فى ثوبى ، وأن تُدْخِلَنِي فى ثوبها ، وأن تَلْبَسَ ثَوْبَها فتُدْخِلَني معها .

غیرہ : ویروی :

صُدُورُكُمُ

يقول: فلم أملك بغضكم فأجعله حبر (٥).



<sup>(</sup>١) فى اللسان : قال شمر : يقول انتظرتكم انتظار إبل خوامس ، لأنها إذا صَدَرت تعشّت طويلا ، وفى بطونها ماء كثير ، فهى تحتاج إلى بَقُل كثير .

<sup>(</sup>٢) في اللسان / حوز: التَّنساس السُّوقُ الشديد وهو أكثر من الحَوْز.

<sup>(</sup>٣) ابن الشجرى : لا ذَنْبَ لى اليوم أنْ كانت نُفُوسُكُمُ .

<sup>(</sup>٤) كسَمِع . وكنصر (شاذ) القاموس المحيط .

<sup>(</sup>٥) كلمة طمست باقى حروفها .

٧ - حتى إذا ما بَدَا لى غَيْبُ أنفسكم وَلَمْ يَكُنْ لِجِرَاحِى فيكُمْ آسى يقول: بدا لى منكم ما كان غائباً فى أنفسكم من البغضة، ولم يكن فيكم مُصْلِحٌ لِمَا بِي من الفَسَاد وسُوءِ الحال، وضربَ الجِراحَ مثلا لسوء حاله، يقال: أسا الجرحَ بأسُوهُ أَسْوًا وأَسًا: إذا داواه. والإساء: الدواء، والآسى: المُدَاوِى، والأُسَاةُ: المُدَاوُونَ.

وروی غیرہ :

لما بدا لي منكُمُ نُحبْثُ (١) أَنْفُسِكُمْ

وإنما عَنَى خَصَاصَتَهُ وَفَقْرَهُ .

 $\Lambda = \frac{1}{1}$  ولن تَرَى  $\frac{1}{1}$  طارِدًا للحُرِّ كالياسِ  $\frac{1}{1}$  هذا البيت والذي بعده من رواية الأصمعي .

قال غيره: رواه خالد.

ويروى:

..... طارِدًا للهَمَّ كالياسِ

ويروى :

...... للمرءِ ......

ذا فاقةٍ عاش في مُسْتَوْعِرٍ شاسِ (٥)

ما كان ذَنْبُ بَغيضٍ أَنْ رأى رجلا



<sup>(</sup>١) السكرى ، والكامل للمبرد ص ٥٣٧ والأغاني ١٨٤/٢ : غَيْبُ .

ابن الشجري ، طراز المجالس للخفاجي واللسان مادة نسس : عَيْبُ .

وروى اللسان : عندكم آسى ، بَدَلاً من : فيكُمُ آسى .

<sup>(</sup>٢) الأغاني ١٨٤٥٢ : يُرى .

<sup>(</sup>٣) هذه رواية أخرى للبيت السابق رقم ٢ نسبت لحماد الراوية كما ذكرنا سابقا في التعليق على رقم ٢ بالهامش . ووردت في طبقات فحول الشعراء أيضا .

<sup>(</sup>٤) ابن الشجرى : « أجمعتُ .... » ولا تَرَى .

يُرْوى : يَاساً مُرِيحاً » .

<sup>(</sup>٥) السكرى: بالهمْزَ . وانظر هامش ص ٤٥ .

مُسْتَوْعِر : مَكَانٌ وَعْرٌ . والشازُ والشَّاسُ : المكان المرتفع الغليظ . ذا فاقة (١) : يعني الحطيئة نفسه .

١٠ جارًا (۲) لِقَوْمٍ أطالوا هُونَ مَنْزِلِهِ (٣) وغَادَرُوهُ مُقِيماً بين أَرْمَاسِ
 الهُونُ : الهَوانُ .

وغادروه : خلَّفوه ، أى تركوه كالميِّت بين أموات ، وإنما ضَرَبَهُ مثلا : أى كنت بينكم كأنى بين مَوْتَى .

والأرْمَاسُ: القبور ، واحدها رَمْسٌ. وقد رَمَسْتُه : إذا دفنتُه . يقال : ارمُسْ هذا الحديثَ : أى ادْفِنْه . وهذا من رواية الأصمعى : وغيره قال من رواية خالد (٤) . وروى : جارٌ بالرفع .

۱۱ - مَلُّوا قِراهُ وهَرَّتْهُ كِلابُهُمُ وجَرَّحُوهُ بأنيابٍ وأضْرَاسِ مَرَّتُهُ كلابهمُ : مَثَلٌ : أي ضَجرُوا به .

وجَرَّحُوهُ : أي أَسَاءُوا إليه وآذَوْهُ .

غيره قال: أكلوا لَحْمَهُ بالوقيعة .

قال : وهذه الثلاثة الأبيات من رواية خالد ، ولم يَرْوِها أبو عمرو .

(٤ - ديوان الحطيئة)



<sup>(</sup>١) رويت في الشعر والشعراء لابن قتيبة : ذا حاجة .

<sup>(</sup>٢) ضبطها السكرى بالرفع والكامل للمبرد بالجر.

<sup>(</sup>٣) السكرى: مَنْزلَةِ.

 <sup>(</sup>٤) خالد بن كلثوم الكلبي ذكره ابن النديم في الفهرست ص ٦٦ في طائفة علماء الكوفيين ورواتهم ،
 وذكره الزبيدي في الطبقة الثانية من اللغويين الكوفيين في طبقة أبي عمرو الشيباني .

١٢ - سِيرِى أَمَامَ (١) أُولاَكِ (٢) الأكثرونَ حَصَّى والأَّكْرَمُونَ أَباً من آلِ شَمَّاسِ

١٣ – دَعِ المَكَارِمَ <sup>(٣)</sup> لا تَرْحَلْ لِبُغْيَتِها واقْعُدْ فإنَّكَ أَنْتَ الطاعِمُ <sup>(٤)</sup> الكاسِي

أَى أَنك ترضى بأَنْ تَشْبَعَ وتَلْبَسَ . يقال : كُسِيَ الرجل بكِسَاءٍ : إذا اكتسى .

قال : لما بلغ الزبرقانَ قولُ الحطيئة : « دع المكارم » استعدى عليه عُمَرَ بْنَ الخطاب رضي الله عنه ، فقال : يا أمير المؤمنين إنه هجاني .

قال : أَنْشِدْني الذي هجاك . فأنشده الزبرقانُ قَوْلَ الحطيئة .

فقال عمر : ما أراه هجاك ، ولكنه مَدَحَك !

فقال الزبرقانُ : اجعل بيني وبينه حسانَ بْنَ ثابت !

فبعث عمرُ إلى حسانَ ، فلما أتاه ، أنشده قول الحطيئة ، فقال حسان : يا أمير المؤمنين ، ما هجاه ، ولكن سَلَحَ عليه (٥) .

١٤ - وابْعَثْ يَسَاراً إلى وُفْرٍ مُذَمَّمَةٍ واحْدِجْ إلَيْهَا بِذِى عَرْكَيْنِ قِنْعَاسِ
 رواية أبي عمرو: يَسَار راعى الزبرقان.

وُفْر : وِطَابٌ وافرةٌ ، واحدها وَافِرٌ ، أَى وِطَابُكَ مملوءَةٌ لأَنك لا تَقْرِى منها .



<sup>(</sup>١) انظر هذه الطبعة من هذا الديوان رقم ١ بيت ١٧ ، رقم ٧٨ بيت ١ .

<sup>(</sup>٢) رويت في نسخة السكرى :

سِيْرَى أُمامَ فإنَّ الأكثرينَ حَصَّى والأكرمينَ

<sup>(</sup>٣) في معاهد التنصيص ص ٤٩٧ .

فر المآثر لا تذهَبْ لمطلبها واجلس فإنك أنت الآكل الكاسي

<sup>(</sup>٤) في اللسان / طعم : رجل طاعم : حسن الحال في المطعم .

<sup>(</sup>٥) انظر الشعر والشُّعرء لابن قتيبة ص ٢٨٧ والأغاني ( طبعة دار الكتب المصرية ) ١٨٥/٢ .

مُذَمَّمَةً : يَذُمُّها الأضيافُ والجيرانُ .

وقوله: « واحْدِج »: أى ارْحَلْ. والحِدْجُ: مَرْكَبٌ من مراكب النساء، يقال: حِدْجٌ وأَحْدَاج وحُدُوج وحِدَاجَة وحدائج.

وقوله : « بذى عَرْكَيْن » . أى بِبَعِيرٍ له عَرْكان . والعُرْك : أن يَعرك منها المرفقُ الكركرةَ فيتغضَّنُ الجلدُ .

والقِنْعاسُ : الشديد ، وإنما صيَّره ذا عَرْكين ، لأنه مما يركب الراعى ، لأنه إذا كان به عَرْكانِ لم يُسْرِعْ ، وإذا أَسْرع وعليه الوِطاب يُهْرِيقُ منها .

غيره : وقد أراد الأَسْقيةَ وهِي وِطابُ اللبن . والوُفْرُ أَيضا : المَزاد العِظام ، فأراد ها هنا وطابَ اللبن .

١٥ - مَنْ (١) يَفعل الخيرَ لا يَعْدَمْ (٢) جَوَازِيَهُ لا (٣) يَذْهَبُ العُرْفُ (٤) بين اللهِ والناسِ (٥)

وروى غيره : لن يَذْهبَ العُرْفُ . العُرْفُ : المعروف .

مَنْ يفعل الخير فالرحمنُ يشكره

## ولا العُرف ضائع

وانظر رواية أخرى للبيت وتمثل عمر به فى مجمع الأمثال للميدانى ١٦٢/٢ وانظر العمدة لابن رشيق ص ٧١ ، والعقد لابن عبد ربه ١٦٣/١ ، ٣٨٣/٣ حيث ينسب معنى الحطيئة إلى التوراة فى قول كعب الأحبار ( انظر الأغانى أيضا طبعة دار الكتب المصرية ١٧٤/٢ ، ١٧٥ ) .

(٥) فى الكامل للمبرد طبعة الحلبى ص ٣٤١ : إنه أمير شعره . وفى الأغانى ١٧٢/٢ عن أبى عمرو بن
 العلاء أنه أصدق بيت قالته العرب .

وروى ابن الشجرى أن أبا حاتم السجستاني سمع الأصمعي يتعجب من جودةِ هذا البيت .



<sup>(</sup>١) روى السكرى الشطر الأول:

<sup>(</sup>٢) السكري وابن الشجري : لا يُعْدم .

<sup>(</sup>٣) انظر العقد الفريد ( طبعة سنة ١٩١٣ م ) ١١٣/١ .

<sup>(</sup>٤) انظر ديوان النابغة :

١٦ - ما كان ذَنْبِيَ أَنْ فَلَّتْ مَعَاوِلَكُمْ مِنْ آلِ لَأْي صَفَاةٌ أَصْلُها راسي

فَلَّتْ : ثَلَمَتْ : الفُلُول : الثُلَمُ ، يقال : سَيْفٌ أَفَلُ : إذا كان به فُلول ، ومنه قيل للمُنْهَزمِين : فَلَّ . أي أَرَدْتُمُوهُ بسوء ، فلم تعمل فيه مَعَاوِلُكُمْ . والراسي : الثابت .

غيره يقول: صارت مَعاوِلُكُمْ لا تعمل في صَفَاةِ آلِ بَغيض، أي غلبت صَفاتُهم مَعَاوِلَكُمْ ، فَكَلَّت. قال أبو عمرو: ما كان ذنبي ، فَإِنِّي مَدَحْتُ هؤلاء لأنهم أشرَفُ منكم ، ولهم مَجْدٌ رَاس لا تُطِيقُونَ إِزَالَتَهُ .

۱۷ - قَدْ نَاضَلُوكَ فَسَلُّوا (١) مِنْ كِنانَتِهِمْ مَجْداً (٢) تَلِيداً وَنَبْلاً غَيْرَ أَنْكَاسِ الصَّمعي : النِكْسُ : النَّصْلُ يُقْلَبُ فيُجْعَلُ أسفلُه أعلاه إذا انكسر سِنْخُه . وقوله : « مَجْدًا تَلِيداً » : أى قديما ، أى فاخروه فَرَجَحُوا عليه بآبائهم وأجدادهم .

وقال أبو عبيدة : النِكْسُ يكون فى السيف والرمح والولد إذا وُلِدَ منكوسا : وهو اليَتْنُ (٣) ، وهو ضَعِيفٌ أَبَدًا ، وهذا كله لا خير فيه (١٠) .

غيره: عَنَى بالمجد التليد: النواصى، وكانت العرب إذا أنعمت على الرجل الشريف يأسرونه جَزُّوا ناصيَتَهُ وأطلقوه، فتكون الناصيةُ عند الرجل يُفخر بها، قال بشر: رَأْتْنِي كَأُفْحُوصِ القَطاةِ ذُوّابتي وما مَسَّها من مُنْعِم يَسْتَقِيدُها

أي صَلَعت ، ولم يكن ذَلك عن جَزّ ناصيتي .



<sup>(</sup>١) الكامل للمبرد ص ٢١٥ ، ابن الشجري : فأَبْدُوا .

<sup>(</sup>٢) التاج / نكس : وعِزًّا .

 <sup>(</sup>٣) انظر في هذا الديوان رقم ٢١ البيت ٧ - والخزانة للبغدادى ١٤٧/٤ -- ومعلقة عنترة : ليس بتوءم .
 وفي التاج / مطيى ، نضج .

<sup>(</sup>٤) ابن الشجرى : أى لما رَمَيْتُ ورَمَوْا ، فَلَجُّوا عليك ، وجاؤوا بما لم تجىءٌ به ، كأنهم فاخروه فرجحوا عليه بآبائهم وأجدادهم . وضرب النبلَ والكنانة مثلا . وقال أبو الهيثم خالد بن كلثوم : النّكس من السّهام : المنكوس الذى جُعل أعلاه أسفله فهو ضعيف أبدا ، فأراد أن ما افتخروا به ورمَوْك به من فخرهم كان قويا كنبل ليست بأنكاس .

غيره : ويُرْوَى فَسَلُوا من كَنائِنِهم : والكِنانة للنبل بمنزلة الجَعْبَةِ للنَّشَّاب . والنِكْسُ : الولد إذا خرج رِجْلاَهُ قَبْلَ رأسه من رَحِم أُمّه وذلك لضعفه فى بطن أمه ، وذلك أن الولد يكون فى بطن أمه رجلُه عند رَحِم أمه ورأسُه فوقه ، فإذا حان الوقت الذى يريد أن يخرج ، بعث الله إليه المَلك ، فيقول : يا فلانُ اخْرُجْ ، فإن كان قويا انقلب ، فصار رأسُهُ عند رَحِم أمه ، وإن كان ضعيفا بقى على حاله .

\* \* \*

\_ 6 -

وقال يمدح بغيضا ويهجو الزبرقان .

١ - أَشَاقَتُكَ أَظْعَانٌ (١) لِلَيْــلَى يَوْمَ (١) نَاظِرَةٍ بَوَاكِرْ

الأظعانُ : النساءُ في الهوادج ، وكذلك الظُّعُن .

وناظرة : موضع . يقال قد بَكَرَ في الحاجة ، وابتكر ، وأبكر .

غيره قال: روى خالد:

شَاقَتْكَ حِينَ عَدَوْنَ (٣) أَظْ عَانٌ بِنَاظِرَةٍ بَوَاكِرْ

قال : شَاقَتْك : أُوْرَثَتْكَ الشوقَ . وناظرة : بلد من جانب الرمل من بلاد بنى أسدٍ . قال الكِلابِيُّ : قد رأيت ذلك البلدَ .

٢ - في الآلِ تَرْفَعُها الحُدَ اهُ كَأَنَّها سُحُتِّ مَوَاقِرْ

قوله: « ترفعها »: أي يَرْفَعُونَها في السَّيْر .



<sup>(</sup>١) معجم ما استعجم ص ٥٨٠ ، والتاج / نظر : من أظعَانِ ليلي .

<sup>(</sup>٢) المزهر للسيوطي ٢٦٧/٢ : دون .

<sup>(</sup>٣) السكرى : غدون . ثم قال : ناظرة ماء لبني عبس .

وروى : يَحفزها (١) أَى يَسُوقُها .

وسُحُق : نَخْلٌ طِوَالٌ ، واحدتها سَحُوق ، شَبَّهَ الظُّعُنَ بالنخل .

والمَوَاقِرُ : الكثيرة الحَمْلِ ، يقال : نخلة مُوقِر ، ومُوقِرة ، ومُوقَرَة .

غیرہ روی:

# في الآل يَحْدُوهَا الحُدَاةُ

والآل : مِثْلُ السراب ، إلا أنَّ الآلَ لا يكون إلا انتصافَ النهار .

كأنها: يريد الظعائنَ. شَبَّه هذه الإِبلَ ، وما عليها من ألوان الصوف بما على النخل من البُسْر الأحْمَر والأحضر والأصفر.

٣ - كَظِبَاءِ (١) وَجْرَةَ (٣) سَاقَهُ - نَّ إلى ظِلال السِّدْرِ (٤) ناجِرْ
 شَبَّهُ النِّساءَ بِظبَاء وَجْرةً ، وهي بلد (٥) .

وقوله : « ناجِرُ » : وهو أشدُّ ما يكون الحرُّ ، وهما شهرا ناجر ، وذلك أن الإِبلَ تنجَر فيهما بكثرة الشرب ولا تَرْوَى ، وهو النَّجْرُ ، قال الأسدى :

حتى إذا ما اشتد لَوْبانُ النَجَرْ (٦)

قال أبو عبيدة : وهو ما بين طلوع الثُّرَيَّا إلى طُلُوع الشُّعْرَى .

غيره : قال الكِلاَبي : شهرٌ ناجرٌ شَهْرُنا هذا ، والشهر الذي قبله ، وكنا في تموز ، قال : وهذان الشهران هما شهرا ناجر ، ويقال : ناجر شهر الحر .



<sup>(</sup>١) وهي رواية السكري .

<sup>(</sup>٢) اللسان / ، نجر ، شبع : كِنعَاج .

<sup>(</sup>٣) صفة جزيرة العرب للهمداني ١٧٦ : حربة .

<sup>(</sup>٤) اللسان / شبع: الصيف.

 <sup>(</sup>٥) السكرى: وجْرة على ثلاث مراحل من مكة إلى طريق البصرة ، ويُمثّلُ بوحشها ، وذكر بيت امرىء القيس ( تَصُدٌ و تُبْدِى .... ) شبّة النساء في أُحْدا جِهنّ بالظباء في كُنْسِها إذا لجأت من الحر إليها .

<sup>(</sup>٦) نسب في اللسان / نجر إلى أبي محمد الفقعسي وفي الألفاظ لابن السكيت ص ٢٧٨ إلى الحذلمي الأسدي .

وقدَتْ به الشَّعْرَى فآ لَفْتِ الخُدُودَ بها الهَواجِرْ يقول : اشتد الحرحتى صارت إلى كُنْسِها ، فاجتمعت حدودُها .
 يقال : « آلفْتَ » إذا جَمَعْتَ بين اثنين .

ويروى : فآلفت الخُدُورَ . يقالَ : « آلَفْتُكَ مَنْزِلَكَ » : أَى جَعَلْتُكَ تَأْلُفُه : تلزمه .

وقوله: « بها »: أي بالظباء.

غيره : الشِّعْرى نجم . فآلفت : جَمَعَتْ ، يريد جمعت في الهاجرة ، وذلك أن الهاجرة تجمع الظباءَ فتدخُلُ كِنَاسَها من شدة الحر ، فيصير خدُّ هذا إلى جنب خدِّ هذا . ورى الكِلاَبيُّ : فأَلَّفَتْ بالتشديد بغير مدّ : أي جمعت .

ه أَيْلَةً قد بِتُها بِجَدُودَ نَوْمُ العَيْنِ ساهِرْ

ياليلةً : يتَعَجَّبُ منها . بِتُها أَى بِتّ فيها . وجَدُود : بلد . غيره : جَدُود موضع (١) . قال وأراد : يا لها ليلة . والهاء في قوله « بتّها » لِلّيلة . « نوم العيْنِ ساهرْ » يقول : لم يكن للعين فيها نوم ، إنما كان نومُها السهر . ورفع نوماً على الابتداء .

ج - ورَدَتْ عَلَى هُمُومُها ولكُل واردة مصادر أى ورَدَتْ على الهموم كا تَرِدُ الإبل .

قوله « ولكل واردةٍ » أي لابد من أن أحْتالَ لها فأُصْدِرَها .

٧ - إمّا (٢) تُباشِرْكَ الهُمُو مُ فإنها دَاءٌ مُخامِرْ
 مُباشَرَتُها : ألاَّ يكونَ دُونَها حِجابٌ . مُخامِر : مُخالط بقلبك .



<sup>(</sup>١) السكرى: جَدود ماء لبني سعد.

<sup>(</sup>٢) السكرى : وإذا .

غيره : أراد إِنْ تُباشِرْك الهموم ، وما : صلة . وقوله « فإنها » جواب الجزاء . وروى خالد :

وإذا تُحالِفُكَ الهُمُو مُ فإنها سَقَمٌ مُخَامِرْ مَ فَإنها سَقَمٌ مُخَامِرْ مَ فَإنها والقَلِقُ العُذَافِرْ – مَ فَاكَ والقَلِقُ العُذَافِرْ – مِنْ عنك والقَلِقُ العُذَافِرْ

تُقَضِّيها: أَى تُمْضِى الهَمومَ. والصَّريمة: العزيمة. والقَلِقُ: الذي لا يَثْبُتُ في موضع من حِدَّتِهِ. والعُذافِر: الشديد.

غيره : الصَّرَيمة : العزيمة ، وفى موضع آخر : الرملةُ المنقطعة . والقَلِق : النشيط من الإبل الذي لا يستقر .

هَلاَّ غَضِبْتَ لِرَحْلِ (١) جَا رَكْ إِذْ تُنَبِّذُهُ (٢) حَضَاجِرْ (٣)
 حَضَاجِر : الضَبُع .

يقول: أتتنى وليس بى امتناعٌ من الجُهْدِ والضعف، فَحَفَلَتْ تُنَبِّذُ رَحْلِى: أَى تُلْقِيهِ. ويقال: الضبعُ أَفْسَدُ شيء، ومَثَلُ يُضرب: « عِيثِي جَعَارِ وانظرى أين المفرّ »! يُضرب للرجل الذي يَعِيثُ ويُفْسِد.

ويروى غيره :

هَلاً غضِبْتَ لجار بَيْتِك

عن خالد قال : تُنَبِّذُهُ : تُفَرِّقُهُ . قال : جعل امرأة الزبرقان ضبعا . الْغَرَرْتَنِي (٤) وزَعَمْتَ أَنَّــــكَ لابنٌ بالصيفِ تامِرْ (٥) . . .

### وزعمتَ أنـــك لاتّني بالضيف تَامُرْ

يريد أنك لا تقصّر في برّ الضيفِ ، لا تزال تأمر بالطافه بالشيء بعد الشيء ، والتحفة بعد التحفة فقال الرُّواةُ =



<sup>(</sup>١) شرح المفصل لابن يعيش ٤٢/١ : لِبَيْتِ .

<sup>(</sup>٢) شرح المفصل لابن يعيش : تُجَرِّدُهُ . وفي شرح السيرافي على سيبويه ٧/١ : إذ تُنبَّلُهُ .

<sup>(</sup>٣) جمع حضجر وهو العظيم البطن وإنما لُقّبتِ الضبعُ بهذا اللقب لِعِظم بطنها .

<sup>(</sup>٤) التاج والصحاح / لبن، وشرح المفصل: فغررتني . وأدب الكاتب لابن قتيبة ص ٢٥٣: وغررتني .

<sup>(</sup>٥) جاء في هامش الأصل: قيل إن الأصمعي صَحّف في هذا البيت ، فقال:

لابِنٌ : ذو لَبَنِ ، وكذلك : تامِرٌ ذو تمر ، وجابنٌ ذَو جُبْن ، يقال : رجل لَبِنٌ : إذا كان يشتهى اللمِنَ ، ومُلْبِن : إذا كثرُ عنده ، وكذلك مُتْمِرٌ .

غيره : فإذا نُسِبَ إلى بيع اللبن والتمر ، قال : لبَّان وتمَّار . فيقول : زعمت أن عندك لبنا وتمرا ...

١١ - فلقد صَدَقْتَ فَهَل تَخَال فُ بأن تَدُورَ بكَ الدَّوَائِرْ بكَ الدَّوْرُ بكَ الدَّوَائِرْ بكَ الدَّوْلِ بكَ الدَّوْلِ بكَ الدَّوْلِ بكَ الدَّوْلِ الدَّوْلِ بكَ الدَّوْلُ بكَ الدَّوْلُ بكَ الدَّوْلُ بكَ الدَّوْلُ بَاللَّالُولُ الدَّوْلُ بَالْمُ الْمُعْلَى الدَّوْلِ بَالْمُ الْمُعْلَى الدَّوْلُ بَاللَّالُولُ اللَّهُ الْمُعْلَى الدَّوْلُ اللَّهُ الدَّالِيْلُولُ الللَّالُولُولُ اللَّهُ لَيْلِيْ الْمُعْلَى الللْكُولُ اللَّلْمُ الللْكُولُ اللْمُولُ اللْمُولُ الللْمُولُ اللْمُولُ الللْمُولُ الللْمُولُ الللْمُولُ الللْمُولُ الللْمُولُ الللْمُولُ الللْمُولُ اللْمُولُ اللْمُولُ اللْمُولُ اللْمُولُ اللْمُولُ اللْمُولُ اللْمُولُ اللْمُولُ اللْمُولُ الللْمُولُ اللْمُولُ اللْمُولُ اللْمُولُ اللْمُولُ اللْمُولُ الللْمُولُ اللْمُولُ اللْمُولُ اللْمُولُ اللْمُولُ الللْمُولُ اللْمُولُ اللْمُولُ الللْمُولُ اللْمُولُ الللْمُولُ اللْمُولُ اللْمُولُ الللْمُولُ اللْمُولُ الللْمُولُ الللْمُولُ اللْمُولُ الللْمُولُ الللْمُولُ الللْمُولُ الللْمُولُ اللْمُولُ الللْمُولُ اللْمُولُ الللْمُولُ اللْمُولُ اللْمُولُ اللْمُولُ اللْمُولُ اللْمُولُ الللْمُولُ اللْمُولُ الللْمُولُ اللْمُولُ اللْمُولُ اللْمُولُ اللْمُولُ اللللْمُولُ اللْمُولُ اللْمُولُ اللْمُولُ اللْمُولُ الللْمُولُ اللْمُولُ اللْمُولُولُ اللْمُولُ اللْمُولُ اللْمُولُ اللْمُولُ اللْمُولُ اللْمُولُ الللْمُولُ اللْمُ

ويروى:

..... (١) وما خَشِيتَ بأن تدورَ .....

يقول : ما خَشِيتَ أَنْ تَدُورَ بك الدوائر حين أسأت إلى ضيفك .

١٢ - وأُمَرْتَنِي كَيْمَا أُجَالِ مِعَ أُسْرَةً (٢) فيها مَقَادِرْ أسرة : قبيلة . مَقَاذِر : سُوء أخلاق ، وتَبَرُّمٌ بمن يعاشرهم .

يقال : قد أَقْذَرْتَنَا : أَى أَبْرَمَتَنا ، ويقال : رجل قاذور : إذا كان سَيّىءَ الخُلُق يتبرم بالناس ، ومنه قول أبي كبير :

نفسى إلى أخواتها كالمُقْذِرِ (٣)

١٣ – ولَحَيْتَنِي في مَعْشَرٍ هُمْ أَلْحَقُوكَ بِمَنْ تُغَاوِرْ (١٠)



<sup>=</sup> تصحیف الأصمعی أحسن مما بنی علیه ( الخصائص لابن جنی ۲۸۳/۳ والتنبیه علی حدوث التصحیف لحمزة الأصفهانی ص ۲۲ والمزهر للسیوطی ۲۳۲/۲ ) .

<sup>(</sup>١) السكرى فلقد كذبت فما خشيت بأن تدور .

<sup>(</sup>٢) السكرى : عُصبة .

<sup>(</sup>٣) البيت في ديوان الهذليين ( طبع دار الكتب المصرية ) القسم الثاني ص ١٠١ ، واللسان : نضا و نُضِيتُ مما تَعْلَمِينَ فأصبحت نفسي إلى أَخُواتها كالمُقْذَرِ

 <sup>(</sup>٤) السكرى: تفاخر . لمتنى فى أن لحقت بمعشر – وهم آل شماس رهط بغيض – كانوا السبب فى رفع شأنك ، حتى استطعت أن تفاخر الناس .

لَحَيْتَني: لُمْتَنِي .

بِمَنْ تُغاوِرْ : بِمَنْ تُغير بهم وتستعين .

ويروى : بمن تُكاثر : أي بمن تَشْرُفُ بهم .

١٤ - فَلَقَدْ (١) سَبَقْتَهُمُ إِلَى فَقَدْ نَزَعْتَ وأنت آخِرْ

يقول: لَقِيتَني قَبْلَهُمْ. فقد نَزَعْتَ: أَى كَفَفْتَ: أَى كَنت أُوَّلَهُم فَعَجزْتَ عن الإحسان وكففت فأكْرَمَني هؤلاء.

غيره : فصِرْتَ وأنتَ آخِر : أي تقدَّمُوكَ في المجد وَحْدَهُم .

١٥ - شَعَلوا (٢) عليك نَصِيحَتِي فالآنَ فابْتَغِ مَنْ تُؤازرُ

أى صارت نصيحتى لهم ، وقد كانت لك ، فَضَيَّعْتَها ، فاطلُب أخا يُؤازرك ويُصاحبك ، فصارت نصيحتى مشغولة .

١٦ - ومَنَعْتَ أَوْفَر (٢) جَمَّعَتْ فيه مُذَمَّمَةٌ خَناجِرْ

أَوْفَر : يعنى وَطْبا وافرا .

مُذَمَّمَةٌ : يعني إبلا يَذُمُّها الجيرانُ والأضيافُ لا يُقْرَى منها أحد .

والخناجر : الغِزارُ ، واحدها خَنْجَر وُخُنْجُور .

يقول : حَلبْتَ هذه الإِبل في هذا الوطب الوافر .

غيره قال : ويُرْوَى جَمَّعَتْ وجُمِّعَتْ ، فَمَنْ رَوَى جَمَّعَت ، أراد جَمَّعت المُذَمّمةُ في الأَوْفَر اللبنَ ، وهو السِّقاءُ الضخمُ .

(٢) رواية السكرى :

رر. شَغَلُوا مُؤازَرتی عَلَیْـ

(٣) السكرى:

ومَنَعْتَ وُفْرًا جَمَّعَتْ فيها مُذَمَّمَةٌ خَنَاجِرْ

كَ ؛ الآنَ فابْتَغِ مَنْ تُؤازِرْ

المرفع به مخل المسيد عيل

<sup>(</sup>١) السكرى: ولقد.

ومن رَوَى : جُمِّعَتْ : أراد جُمِّعَت ألبانُ المُذَمَّمَةِ ، والمُذَمَّمَة (١) : نَعْتُ للخناجر .

١٧ - فَكَفَاكُها (٢) سَمْحُ اليَدَيْ نِ بِصَالِحِ الأَخْلاَقِ ماهِرْ (٣) ماهر: حاذق .

كفاكها: يريد الفَعْلَةَ وهي السَقْطَةُ التي كانت من الزبرقان إلى الحطيئة، أي كفاك تلك السقطة يا زبرقان .

المُصاير المُصاير المُحسَبِ المَصاير المُحسَبِ المَصاير المُصاير المُصاير المُحسَبِ المَصاير المُحسَبِ المَصاير المُحسِبِ المُصاير المُحسِبِ المَصاير المُحسَبِ المُحسِبِ المُحسَبِ الم

١٩ - وبَرَّزَ (٤) النُّجُبُ الجيا دُ وبلَّدَ الكُذُبُ المَحَامِر : السِّعاء التي لا تصدُق . والمَحَامِر : جمع مِحْمَر : وهو الذي ليس بِمَحْضِ من الخيل فيه إقراف .

غيره : بَرَّز : سَبَق . والمعنى : سَبَقَت الخيلُ الجيادُ ، وبقيت الكُذُبُ : يعنى الزبرقانَ وقَوْمَه . والمحامِرُ : شَبَّهَ الخيلَ بالحَمِيرِ البِطاءِ ، الواحد مِحْمَرٌ .

٢٠ - وغَرِقْتَ فى زَبَدٍ تَعُو مُ خِلالَ لُجَّتِهِ القَرَاقِرْ رَبُدٍ تَعُو مُ خِلالَ لُجَّتِهِ القَرَاقِرْ وَقَعْتَ فى بحر لا يَدَىٰ لك به . تعوم : تسْبَحُ . خلال : بَيْنَ . والقراقر : جمع قُرْقُور .
 واللجة : كثرة الماء . والقراقر : جمع قُرْقُور .



<sup>(</sup>١) السكرى : جعلها مُذَمَّمَةً لأن لبنها لا يُسْقَى به الضَّيفانُ والجيرانُ .

<sup>(</sup>٢) السكرى: فكفاهُمُ .

 <sup>(</sup>٣) ذكر بهامش الأصل وبعد البيت السابع عشر هذا البيت الذى سيأتى برقم ٣٤ :
 سَمْحٌ أخو ثِقَةٍ شُجا
 عٌ لا تُنَهْنهُهُ المَزاجِرْ

<sup>(</sup>٤) السكرى: وتَبَرَّزَ النُجُبُ الجِيا دُ وقامت الكُذُبُ المَحَامِرْ

غيره : غَرِقْتَ في بحر كثير الماء ، فله زَبَدٌ كثير . والقراقر : أراد الضفادع . خلال : نواحي هذا البحر . أراد أن الضفادع تسْبَحُ في هذا البحر .

٢١ - أَنْشَأْتَ تَطْلُبُ مَا تَغَيَّ ـ ـ ـ رَ (١) بَعْدَمَا نَشِبَ الأَظَافِرْ وروى الأَصمعى: مَا تَغَبَّر بالباء ، أى ما فات ومضى . ونَشِبَ : عَلِق ، يعنى أَظافَرَ السَّبُع .

غيره : أي أظافري بالقوم وصِرْتُ معهم

رُوْ الْحَدُّ الْحَا

ويروى : أن أُسُبَّكَ ، يعنى بَغِيضاً .

٢٣ - هو (٤) مَدَّ بَيْتَ المَجْدِ حَيْ ثُ بَنَـاهُ شَمَّــاسٌ وعامِــرْ يقول : هو أَثَّلَ المُجْدَ وشَرَّفَهُ .

وقوله : « حيثُ بَنَاهُ » أي بالمكان الذي بناه . وعامر وشمّاس : يعني أباه وجَدَّه .

٢٤ - فَجَزَى الإِلهُ أخى بَغِيـ خَيَّا خَيْرَ مَا يُجْزَى (٥) المُعَاشِرْ صَيَّر بغيضا أخاه .

٢٥ - ويُقَــرِّبُ (٦) المجدَ البَعِيــ ــ لَمَ بِحَيْثُ يَغْضَبُ أَو يُفَاخِرُ

يتقرُّب الجِدُ البَعِيب لَهُ بحيث يَغْضَبُ مَنْ

المسترفع (هميل)

<sup>(</sup>١) السكرى: ما تَغَبَّرَ . أغبار الشيء: بقاياه .

<sup>(</sup>٢) السكرى: أَنْ أَذُمَّكَ .

<sup>(</sup>٣) أعقب السكرى هذا البيت بالبيت الآتى :

وَرْمٌ لِقَوْرُمُ المُنَافِرُهُ المُنَافِرُهُ المُنَافِرُهُ المُنَافِرُ

<sup>(</sup>٤) في مخطوطة الديوان بالمتحف العراقي : في عِزَّ بيْتِ المجْدِ حِينَ بَنَاهُ .

<sup>(</sup>٥) السكرى : يَجْزِي .

<sup>(</sup>٦) ذكر السكرى هذا البيت في أواخر القصيدة بهذه الرواية :

ويروى : المجدَ التليدَ .

يُقَرِّبُ : أي يجيء به ويذكره . إذا غضب أو فاخر : يعني شَمَّاساً .

٢٦ - إخوانُ عَلْقَمةَ بنِ هَوْ ذَةَ كُلُّ (١) عِلَّتِهِمْ مَيَاسِرْ (٢)

عَلْقَمَةُ بنُ هَوْذَةَ منهم . أى وإنْ كانوا مُعْتَلّينَ ، فأمْرُهُم مَيْسُورٌ لا مَنْعَ عندهم إذا اعتلّوا ، فكيف إذا لم يعتلّوا .

غيره: روى « كُلَّ » بالرفع والنصب: فمَنْ رفع جعله اسما ، ومَن نصب نصب على الصفة . يقول: إذا اعتلّوا فهم عند ذلك بمنزلة المياسِرِ الذين هُمْ عندهم اليَسَارُ ، لأنهم يحتالون له ويعطونه .

٢٧ - عَطَفُوا عَلَى بِغَيْرِ آ صِرَةٍ فقد عَظُمَ الأُواصِرْ

الآصِرة : ما عَطَفَك على الرّجلِ من قرابة أو رَحِمٍ أو يَدٍ . يقال : ما تأْصِرُه عليَّ آصِرُه عليَّ آصِرُة : أي ما تَعْطِفُه عَليَّ عاطفة (٣) .

٢٨ - حتى وَعَيْتُ كَوَعْي عَظْ مِ الساق لا حَمَهُ (<sup>3)</sup> الجَبائِرْ (<sup>°)</sup>

وَعَيْتُ : جَبْرْتُ وتماسَكْتُ ، يقال : لا وَعْيَ عن ذاك : أي لا تماسُكَ دونه ، وأنشد الأصمعي لابن أحمر :

تَوَاعَدْنَ أَنْ لَا وَعْيَ عِن فَرْجِ رَاكِسٍ فَرُحْنَ وَلَم يَغْضِرْنَ عِن ذَاكَ مَغْضَرَا (٦)

لا حَمَهُ: لَأَمَهُ. الجَبائر: جمع جِبَارة: وهي ما شُدَّ على العَظْم من كِسَرِ القنا، أو من سَفائفَ من غير ذلك من الشجر، جِبارة وجَبِيرة، يقال: وَعَى الكَسْرُ: إذا انجبر على الاستقامة.

أَمْثَالُ علقمةَ بن هَوْ ذَةَ كُلُّ غاليةٍ مَيَاسِرْ



<sup>(</sup>۱) السكرى:

<sup>(</sup>۲) السكرى: « الأصمعى: أي هم أيسار في وقت علتهم » .

<sup>(</sup>٣) انظر البيت العاشر من القصيدة الثانية من هذا الديوان .

<sup>(</sup>٤) اللسان : وعي : لَأَمَهُ

<sup>(</sup>٥) انظر البيت ٢٦ من القصيدة الثانية من هذا الديوان.

<sup>(</sup>٦) اللسان / وعي

٢٩ - وهُمُ سَقَوْنِي المَـحْضَ إِذْ قَلَصَتْ عن الماءِ المَشَافِرْ (١)

المَحْضُ : اللبن الذي لم يُخالِطْهُ ماءٌ حُلوًا كان أو حامضا ، يقال : قد امتحض القومُ : إذا شرِبُوا المَحْضَ . قَلَصَتْ : ارتفعت ، أى قَلَصَتْ شَفَتَاهُ عن الماء مِن برده . ويقال : كُرِهَ الماءُ من شهوة اللبن .

غيره : المَحْضُ : اللبن الحليبُ لم يَخْلِطْهُ شَيءٌ .

٣٠ - الواهِبُ المائيةَ الصَّفَا يَا (٢) فَوْقَها وَبَرْ مُظَاهِر (١)

الصَّفايا: الغزار، واحدها صَفِيٌّ. مُظاهِر: بعضها فوق بعض.

٣١ - فإذا الحُرونُ وَطِئْنَهُ صَلَّ الفَراسِنُ والكَراكِرْ (١)

الحُزُون : جمع حَزْن : وهو الغليظ من الأرض الصلب . والفَراسِنُ : الأخفاف .

وصَلَّ : صَوَّتَ . يقول : إذا بركت عليها صَوَّتَتْ من صلابة الأرض .

غيره : الحُزونُ بالرفع والنصب : مَنْ رفع فبالهاء الراجعة على الحزون .

والنصب الوجه ينصبه بالفعل. وواحد الفَراسِنِ: فَرْسَنٌ: وهو مُقَدَّمُ الخف والبعير والناقة.



<sup>(</sup>١) المِشْفَر للبعير كالشفة للإنسان ، والجمع مَشَافر .

 <sup>(</sup>۲) السكرى ( مخطوطة المتحف العراق ) : ويُزى لها وَبَرُ مُظاهِرٌ . وفى مخطوطة الفاتح باسطنبول .
 الواهبُ المائةَ الهجانَ مَعاً لها وَبَرٌ مُظاهَرْ

<sup>«</sup> انظر فى الصحاح للجوهرى مادة علق وفى تاج العروس مادة جزم وفى الألفاظ لابن السكيت ص ٦٦ . قول الأعشى : هو الواهب المائة المصطفاة . وفى العينى ١٥٥/٥ والخزانة للبغدادى ٤/٤٥٥ ويطلق على حاتم الطائى : وهّاب المتين » .

<sup>(</sup>٣) ثم ذكر السكري بعده البيت التالي في مخطوطة الديوان بمكتبة الفاتح :

دَهْمُاءَ مُدْفَاةً الشِّتا ء كأنَّ برْكَتَها الحظائِر

وفي مخطوطة المتحف العراقي : دُهُماً مُدَفِّتَةَ الشتاءِ : وأراد عظم الإِبل وكثرتها لأنها تُدْفىء بنفسها .

<sup>(</sup>٤) الكِركرة : رَحَى زَوْرِ البعير ، أو صَدْر كل ذَى خُفِ . والمُعنى أن الإبل إذا وطئت الحزون – وهي الأرض الصلبة – سُمِع لِفَراسنِها وكَرَاكِرها صوتٌ . ورواها السكرى : وإذا الحُزونُ وطِئنَها .

٣٢ - وإذا الفَصِيلُ دَعَوْنَهُ صَدَحَتْ له منها عَشَائرُ (١)

صَدَحَت: رفعت أصواتها ، يقال: صَدَح: إذا رفع صوته بالغناء. يقال: حادٍ صَيْدَحٌ: إذا كان شديدَ الحُدَاءِ صُلْبَهُ . وعشائر: جمع عِشار، وعشار: جمع عُشَرَاء. الأصمعى: هي التي قد أتى عليها من لقاحها عشرة أشهرٍ. أبو زيد وأبو عُبيدة: إذا أتى عليها من لقاحها مشار.

غيره : رفع الفصيل ونصبه على التفسير الأول .

٣٣ – لِلْفَحْلِ في آثارها زَجَلٌ يُخايِلُ أُو يُخاطِرْ

زَجَلٌ : صوت . يُخايل : من الخُيلاَء والاختيال والعَظَمَة في مِشْيَتِه ، يُخاطر فحلا آخر في مِشْيته بذنبه إذا رآه خَطَر بذنبه : أي يَرْفعه .

٣٤ - سَمْحٌ أَخُو ثَقَةٍ شَجَا عٌ مَا تُنَهْنِهُهُ المَزَاجِرْ (٢) ويروى : مَا يُنَهْنَهُ بِالمَزاجِرْ : أَى مَا يَكُفّ بِالزَجِرِ .

غيره : إذا زُجِر لم يُكفُّكِفُ ولم يَخَفْ مِمَّنْ يَزْجُرُهُ .

\* \* \*

- 7 -

وقال أيضا :

الا طَرَقَتْنَا بعدما هَجَدُوا (٣) هِنْدُ وقَدْسِرْنَ (٤) غَوْراً واستبان لنا (٥) نَجْدُ

(١) السكرى: لهُ مِنْها الحناجر.

(٢) ختم السكرى القصيدة بالبيت التالى :

وتَفَرَّعَ الحَسَبَ الجَسِي مَ إذا يُفاخِرُ أو يُكِاثر

(٣) رويت في مختارات ابن الشجري والأغاني : هجعوا .

(٤) الأغانى : وقد جُزْنَ غَوْرًا ...

(٥) السكري وابن الشجري :

وقد سِرْنَ خَمْساً واتْلَأَبّ بنا نَجْدُ

والاتلئباب : الانطلاق والتتابع والسرعة ، والمتلئبُّ : المنبسط .

المسترفع المعتلل

الغَوْر : غَوْرُ تهامة : وهو ما تَطَامَنَ من الأرض . والنَجْدُ : ما ارتفع من الأرض . والطروق : لا يكون إلا ليلا ، وربما كان نهارا ، وقال جابر بن عبد الله : نهى رسول الله عَمْدُ أَن تُطْرَق النساءُ ليلا .

وقد سِرْنَ : يعنى الإِبل .

٢ - ألا حَبّذا هِندٌ وأرض بها هِندُ وهِندٌ أتى مِنْ دُونها النَّأْيُ والبُعْدُ (١)
 أي حَالَ .

هذان البيتان ليسا عند أبى عمرو ، وهما فى أول القصيدة من رواية خالد بن كُلثوم ، ولم يروهما يعقوب . وأول رواية يعقوب هذا ، وهو قوله : وإن التي ...

وإنَّ التي نَكَبْتُها عن مَعاشِرٍ عَلَى (٢) غِضابٍ أَنْ صددتُ كَاصَدُّوا التي نَكَبْتُها : فيه قولان : أبو عمرو يعنى ناقته . الأصمعى : يعنى قصيدة .

عن مَعَاشِرٍ ! يعنى الزبرقانَ وقَوْمَه . أَى نَكَّبْتُ عنهم القصيدة التى مَدَحْتُ فيها بنى قريع . ونَكَّبْتُها : حَرَّفْتُها ، يقال : قد نكِبَ ينكب ، ونكَبَ (٣) يَنكُبُ : إذا تحرَّف . وصَدَدْتُ : أَعْرَضْتُ عنهم .

ع - أتت آل شَمَّاسِ بنِ لَأْيِ وإنَّما أَتاهُمُ (٤) الأَّحْلاَمُ والحَسَبُ العِدُّ (٥)

وهِنْدٌ أَتِي مِن دُونِهَا ذُو غَوَارِب يُقَمِّصُ بِالبُوصِيِّ مُعْرَوْرِفُ وَرْدُ

ذو غوارب : هو البحر . وغواربه : أعالى موجه . ويُقَمِّصُ : يضطرب . بالبُوصِيِّ : وهو ضرب من السفن . ومُعْرَوْرِفٌ : مرتفع الأمواج . ووَرْدٌ : كُذُرِّ أحمر .

(۲) ابن الشجري :

#### غِضابِ على



<sup>(</sup>١) أورد السكرى وابن الشجرى هذا البيت تاليا للثاني :

<sup>(</sup>٣) كنَصَرَ وفَرِح .

<sup>(</sup>٤) اللسان / عدّ : أتتهم .

 <sup>(</sup>٥) السكرى: العِدُّ القديم، والعِدُّ: الكثير، وإنما شبّهه بالعِدِّ وهي البئر، لها مادّة من الأرْضِ تَجُمُّ عُيُونُها.

العِدُّ : الذي له مادّة ، وكذلك الماءُ العِدُّ : الذي لا ينقطع نَبْعُه ، وهو في الحسب العِدِّ : مَثَلٌ .

غيره : أتت : يعنى القصيدة . ويقول : حملهم حَسَبُهم على أن ذهبوا بى إليهم . والعِدُّ : القديم ، والعِدُّ : ما يبقى من مِياه الأمطار ، والحِبْسُ : الماء من مياه المصانع .

وذو الجَدِّ مَنْ لَانُوا إليه ومَنْ وَدُّوا الجَدِّ مَنْ لَانُوا إليه ومَنْ وَدُّوا أَراد : ذو الجَدِّ مَن لانوا له . الجَدُّ : البَخْتُ عن أبي عمرو .

غيره: الشقى مَنْ عاداهم. ذو الجَدِّ: ذو الحظ. وقوله « ولا ينفع ذا الجَدِّ منك الجِدُّ » (٣) يقول: مَنْ كان له حظ في الدنيا لم يمنعه ذلك في الآخرة من عمله الصالح، فذلك العمل الصالح الذي ينفعه. لانوا: من اللّين.

٦ - يَسُوسون أحلاما بَعِيداً أَنَاتُها وإنْ غضبوا جاء الحفيظة والجِدُ العضب ، يقال : قد أَحْفَظْتَهُ : إذا أَعْضَبْتَه . ويروى : جاء الحفيظة والحَدُّ : أي البأس .

غيره : يقول : لهم حلم طويل لا ينفد .

أقِللوا عليهم لا أباً لِأبيكُم مِنَ اللَّوْمِ أو سُدُّوا المكانَ الذي سَدُّوا أو سُدُّوا عليهم لا أباً لِأبيكُم مِنَ اللَّوْمِ أو سُدُّوا عنهم اللومَ في أمرى ، أو اكْفُوا من أمرى ما كَفَوْا . يقول : ضيَّعْتُمْ أنتم وسَدُّوا هم ، فهلاً فعلتم مثل ما فعلوا .

أولئك قوم إنْ بَنَوْا أَحْسَنُوا البُنَى وَإِنْ عَاهدوا أَوْفَوْا وإنْ عَقَدُوا شَدُّوا يَرُى البُنية يروى : البُنى والبِنى وهما مقصوران جمع بِنْية وبُنْية . يقال : بَيْتٌ حَسَنُ البُنْية

<sup>(</sup>٣) في الدعاء : لا مانعَ لما أُعطيْتَ ولا مُعْطِيَ لما مَنعْتَ ولا ينفع ذا الجدِّ منك الجدُّ .





<sup>(</sup>١) مخطوطة المتحف العراقى : فإنَّ شَقِيًّا .

<sup>(</sup>٢) السكري : رماحهم . وفي هامش الكامل للمبرد ص ٥٣٤ : يعادي صدورَهم .

والبِنْية : إذا كان حَسَنَ البناء . يقال : قد وَفَى بعهده وأوفى (١) . وقوله « وإنْ عَقَدُوا » أى إن عَقَدُوا عقد حوار لجارٍ أحكموه .

٩ - وإنْ كانت النَّعماءُ (٢) فيهم (٣) جَزَوْابها وإنْ أَنْعَمُوا لا كَدَّرُوها ولا كَدُّوا

أى إذا أُنْعِمَ عليهم جَزَوْا بها . يقول : إنْ كانت لِقَوْمهم عنْدهم أيادٍ كافأوا بها ، وإن كانت لهم لم يَسْتَثِيبُوها : لم يطلبوا ثَوابَها (٤) .

غيره : لا كَدَّرُوها ولا كَدُّوا : أَى لا يُكدِّرُونَها بالمَطْلِ عليه ولا بالكَدِّ والإِلحاح . ويروى : وإن كانت التُّعْمَى لديهم .

جُلُّ حادث : ما يُحْدِثُ الأمر . يقول : وإنْ قالَ ابنُ عَمِّهم تفضَّلوا بأحلامكم عندما يحدث من جليل الأمر فعلوا . والجُلُّ : الأمر العظيم .

١١ - وكيف (^) ولم أعْلَمْهُمُ خَذَلُوكُمُ على مَوْطِن (٩) ، ولا أديمَكُمُ قَدُّوا



<sup>(</sup>١) في الكامل للمبرد ص ٥٣٥ أُوْفَى : أحسنُ اللغتين .

<sup>(</sup>٢) ورواها ابن الشجري في النص : النعمي عليهم ِ

<sup>(</sup>٣) ابن الشجري والسكري والأغاني ١٩٨/٢ : النُّعْمَى عليهم .

<sup>(</sup>٤) عَبَارَة السكرى : يقول إن أنعموا لم يَمُنُوا ولم يُكَدِّرُوا نِعْمَتَهُم بالمَنِّ ، ولم يَكُدُّوا المُنْعَمَ عليه بالقُوابِ أَن يَسْتَشِيبُوهُ .

<sup>(</sup>٥) الأغاني ٦١/٧ : كُلِّ .

<sup>(</sup>٦) ابن الشجرى : بَعْضَ أحلامكم .

<sup>(</sup>٧) وانفرد السكري وابن الشجري بهذا البيت:

وإِنْ غَابَ عَن لَأْيٍ بَغِيضٌ كَفَتْهُمُ ۚ نَواشِيءُ لَمْ تَطْرِرْ شُوارِبُهُمْ بَعْدُ

وروى ابن الشجرى : شواربُهُمْ مُردُ .

<sup>(</sup>٨) السكرى: فكيف.

<sup>(</sup>٩) السكرى : على مُعْظَمٍ . ابن الشجرى : على مُفْظِع

أبو عمرو : خذلوكُمُ على مُعْظَم : أى لم يخذلوكم في أمر حَدَث . وقوله : « ولا أَدِيمَكُمُ قَدُّوا » أى لم يَقَعُوا في حَسَبِكم .

غيره : قَدُّوا : مَزَّقُوا وخَرَّقوا بالوقيعة .

١٢ - مَغاويرُ أَبِطَالٌ مَطَاعِيمُ فِي الدُجِي (١) بَنِي لَهُمُ آباؤهم وبَنَي الجَدُّ

مَغاوِيرُ : جمع مِغْوَار : وهو الذي يُغير على الأعداء . والدُّجَى : جمع دُجْيَةٍ : وهو ما أَلبس من الظلام .

غيره : الجَدّ ها هنا أبو الأب . قال : والدُجَى : يعنى الظُلَم : وهي الشدائد في المَحْل والقَحْط ، وذلك أن الوُجُوهَ ربّما اسْودّت من الجوع . روى خالد :

..... مَطَاعِينُ في الوغَيي

١٣ - فَمَنْ مُبْلِغٌ أَفْنَاءَ (٢) سَعْدٍ فقد سَعَى إلى السُُّورَةِ العُلْيَا لكم حَازِمٌ جَلْدُ

أفناء سعد: بُطونُها ، ليس لها واحد من لفظها . السُّورَة : المنزلة والرفعة . الحازم : يعني بَغيضا .

١٤ - رأى مَجْدَ أقوامٍ أُضِيعَ فحَثَّهُمْ على مَجْدهِمْ لَمَّا رأَى أَنَّهُ الجِدُّ

(١) السكرى ، وزهر الآداب للحصرى :

مَطاعِينُ في الهَيْجا ، مَكاشيف للدُّجي

وفى أساس البلاغة للزمخشرى :

مَطاعين في الهيجا مَطاعيم في القرى

ورويت في زهر الآداب : للقِرَى .

(٢) أمالي القالي ص ١٠٨ : مَجْدَ أَبْنَاء . وروى ابن الشحرى البيت :

فَمَنْ مُبْلِغٌ لَأْياً بأَنْ قَدْ سَعَى لكم إلى السُّورَةِ العُلْيا أَخٌ لَكُمُ جَلْدُ

ثم انفرد ابن الشجرى بهذا البيت :

جَرَى حين جَارَى لا يُساوِى عِنانَهُ عِنانٌ ولا يَثْنِي أَجَارِيَّهُ الجَهْدُ

المسترفع المخطئ

قوله « مَجْدَ أقوام » يعني الزبرقانَ وقَوْمَهَ . والجِدُّ : الانكماش .

غيره: وروى خالد:

لَمَّا رأى أنه الجَهْدُ (١)

قال : وهو أجود .

١٥ - وتَعَذُلُني (٢) أَفْناءُ سَعْدٍ عَلَيْهِمُ وما قُلْتُ إلاّ بالذي (٣) عَلِمَتْ سَعْدُ

\* \* \*

- **v** -

وقال أيضا :

١ - آثَرْتُ إِدْلاَجِي على لَيْلِ حُرَّةٍ هَضِيمِ الحَشَى حُسَّائةِ المُتَجَرَّدِ
 أى آثَرْتُ السَّيرَ على مُقامى مع حُرّةٍ ومُضاجَعتِها. هضيمُ الحَشَى: أى ضامرة البطن.

حُسَّانة : أي حَسَنة ، كما يقال : طُرَّافةٌ ، وكُرّامةٌ . يقول : هي حسنةٌ عند التجرُّد .

غيره : حُرِّةٌ : امرأة كريمة ، يقال : بلَيْلة حُرِّة وليلة شَيباءَ ، فأما الحُرَّةُ : فالتى لا يَقْدِرُ عليها زَوْجُها ليْلةَ يدخل بها أن يَفْتَضَّها إما بقوة وإما بصحَّة من رَحمها ، وأما الشَيْباء : فالتى يفتضها من ليلتها . والمعنى يقول : آثَرْتُ بُكُورِى في حاجتى [ على ] أنْ أَبِيتَ مع امرأة هذه حالُها ، يعنى زوجَه ، وكأنه قال : بَكَرْتُ أولَ الليل . والبكور في الحوائج قد يكون غُدْوَةً ويكونُ عَشيَّةً إذا لم يُسْرِع في الحاجة .

وغيرها : مُتَجرَّدُها : جَسَدُها إذا وَضَعَتْ ثِيَابَها .



<sup>(</sup>۱) وهي رواية السكري .

<sup>(</sup>٢) ابن الشجري : وقد لامني . وفي هامش الأصل : « بخط الشهاب محمود الحلبي : وقد لامني أفناءُ » .

<sup>(</sup>٣) ابن الشجري : بالتي .

٢ - إذا النومُ أَلْهَاها عن الزَّادِ خِلْتَها (١) بُعَيْدَ الكَرى باتت على طَيِّ مُجْسَد

الزاد: الطعام. يقول: إذا غلبها النومُ فلم تأكل ، خِلْتَها بَعْدَهُ في طِيبِ رائحةِ فِيهَا باتت على بُرْد أُشْبِعَ بالزَّعْفَران. والجَسَاد: الزعفران، وإذا لم يَطْعَم الإنسانُ خَلَفَ فُوهُ ، وتغيّرت رائحتُه. ويقال: أراد خُمْصَ بطنِها، أي ليست بمنفضِجةِ البطن.

غيره : « ألهاها » يعنى الشرابَ الذي أُشْرِبَهُ بعد العشاء ، أي بعد صلاة العشاء .

٣ - إذا ارْتَفَقَتْ فوق الفِراشِ حَسِبْتَها (٢)
 ٣ - إذا ارْتَفَقَتْ فوق الفِراشِ حَسِبْتَها (٢)

ارْتَفَقَتْ : اتَّكَأْتْ عَلَى ، وهو مشتق من المِرْفَق . والانبتات : الانقطاع .

يقول : تخاف أن ينقطع خَصْرُها من دقته ، وأنشد لابن الخطيم :

تنام عن كُبْر شَانِها فإذا قامت لشيء تكاد تنغرف (٣) أي تنقطع ؛ غَرَفَ ناصِيَته : إذا جَزَّها .

غيره : ارتفقت : اتكأت على مِرفقها . ثم أراد : فإن تنهض لجُلوس أو قيام حسبتَها تخاف انبتاتَ الخصر من دقته وعِظم عَجِيزتها . ما لم تَشدَّد : أي تقوى .



<sup>(</sup>١) السكرى: بضم التاء.

<sup>(</sup>٢) السكرى: تخالها.

<sup>(</sup>٣) فى ديوان قيس بن الخطيم تحقيق الدكتور ناصر الأسد ص ٥٧ : فإذا قامت رُوَيْداً ...

وذكر البيت في اللسان / غرف وأدب الكاتب تحقيق الشيخ محمد محيى الدين عبد الحميد ص ٢٣٨ :

تنام عن كِبْر شأنها فإذا قامت رويدا ......

وفى أساس البلاغة للزمخشرى : تمشى رويداً .

و في مخطوطة الحماسة البصرية . قامت تَمَشَّى بتشديد الشين المفتوحة .

وفي معاهد التنصيص: تكاد تنعطف.

وفى الأغانى ( طبعة دار الكتب المصرية ) ٣٤، ١٨/٣ ، وفى كتاب مجموعة المعانى : يكاد ينقصف . قال يعقوب : معناه تتثنى ، وقيل معناه : تنقصف من دقة خصرها . وانغرف العظم : انكسر .

وتُضْحِي غَضِيضَ (١) الطَّرْفِ دُونِي كَأَنَّما تَضَمَّنَ عَيْنَيْهَا قَذَى غَيْرُ مُفْسِدِ
 غَضِيض : أى فاترة ، أى كأنَّ بها قَذَى لم يَبْلُغُ أَن يُفْسِدَ عينها لشدة حيائها .

غيره: لا ترفع طَرْفَها لِشِدَّة الحياء . والقذى : الرَمَصُ يكون في العين . قال الكلبي : القذى مثلُ الحَصَاةِ ، والعُودُ يسقط في العين غَيْرُ مُفْسِدٍ للعين ، شبهها بولد الظبي .

\* \* \*

ها هنا بيتان لم تكن في كتابٍ أبي يُوسُفَ وهو هذا:

على كَفَلٍ رَيَّانَ لَمْ يَتَخَدَّدِ

الكَفَل: العَجِيزة. والرّيّان: المُمْتَلِيءُ من اللحم. لم يَتخدَّد: لم يَهْزَل، يقال: قد تَخَدَّد لَحْمُهُ: إذا هُزل، وروى خالد:

### على كَفَل كالدِّعْصِ

والدِّعْصُ : الرملةُ المنْفَرِدَةُ ، وأعْلاَه مُرتع ، تُشَبَّهُ به أعْجَازُ النساء .

٦ - لها طِيبُ رَبَّا إِنْ نَأْتْنِي وإِنْ دَنَتْ عَرْلَةً (٤) فوق الفِراشِ المُمَهَّدِ
 يقول: إِنْ بَعُدَت شَممتُ لها رائحة طيّبة بمنزلة ريح جاءت طيبة .

(۱) رواه ابن الشجرى :

تراها تُغُضّ الطرْفَ دوني كأنّما تَضَمَّنَ عَيْنَاهَا قَذَّى غَيْرَ مُفْسِدِ

قال السكرى : الوّعْقَةُ : الوثيرة البدن ، الكثيرة اللحم ، الوَطِيَّةُ اللَّيْنَةُ . وقال ابن الشجرى : اللينةُ السَّهْلَةُ لَمَسٌّ .



<sup>(</sup>٢) ابن الشجرى : وإنْ شئتُ .

<sup>(</sup>٣) السكرى: ساعداً.

<sup>(</sup>٤) السكرى وابن الشجرى : وَعْثَةً .

والعَبْلة : الفخمة . والمُمَهَّدُ : المفروش .

٧ - خَمِيصَةُ ما تحت النّطاق (١) كأنها (٢)
 النّطاق: الخَيْط الذي تَشُدّ به المرأة وسَطها. يقول: كأنها عَسِيب في لينها.
 ونما: ارتفع. في ناضر: أي في نَبْت ناعم. لم يُخَضَّد: يقال قد خَضَدَ الغصنَ يَخضِده خَضْدا: إذا ثَنَاهُ وكسَرَهُ من غَيْر أن يَبِين.

غیرہ : روی .

#### عَمِيمَةُ ما تحت

والعَمِيمَةُ : الغليظة . يريد عَجُزَها وأُوْراكَها . قال : ونطاقها : نُقْبَتُها .

والعَسِيب من سعف النخل: هو ما عليه الخُوصُ ، فإذا نُزِعَ عنه الخُوصُ فهو الجَريد. في ناضر: أي مع نبت ناضر، والناضر: الحسن، من قول الله تعالى: ﴿ وُجُوهٌ يومئذ ناضرة ﴾ (٣).

٨ - تُفَرِّقُ (٤) بالمِدْرَى أَثِيثاً كأنه على واضح الدِّفْرَى أسيل المُقَلَّدِ

أثيثاً: يعنى شَعْرا كثير الأصل ، يقال : أثّت الشجرةُ تأتّ أثاثة : إذا كَثُرت غصونها . على واضح الذّفرى : أى على جيد واضح الذّفرى ، والذّفريان : الحيدانِ الناتئان عن يمين النّقرة وشمالها . والأسيل : الطويل . والمُقلّدُ : موضع القلادة ، وكذلك المُسرّور ، والمُطَوّق ، والمُخلخَل : موضع السّوار والطّوق والخلخال ، وأنشد غيره لامرىء القيس :

عَمِيمَةُ ما تحت النطاق وفَوْقَهُ

والعَميم : التامّ ، يعنى عَجِيزَتُها ، وما فوق ذلك كأنه عَسِيب في لِينِه .



<sup>(</sup>١) السكرى: ما تحت الثياب.

<sup>(</sup>۲) ابن الشجرى:

<sup>(</sup>٣) سورة القيامة الآية رقم ٢٢ .

<sup>(</sup>٤) ابن الشجرى : وتَفْرُقُ بالمِدرَى أثيثا نَبَاتُهُ .

السكرى: أثيثا نباتُهُ .

فأثّت أعاليه وآدت أصولُهُ ومال بِقُنُوان من البُسْر أحمرا (١) أثّت : كثرت . أعاليه : فُروعُه . آدت : غلُظت وكثرت . قال : الذّفرى عند مُعَلَّق القرط ، أراد : على أبيض الذفرى .

و تَضَوَّعُ رَيّاها إذا جئتَ (٢) طارِقاً كَرِيحِ الخُزامَى فى نبات الحَلَى النّبدى
 تَضَوَّعُ : تَفُوحُ وتنتشر ، يقال : قد تضوَّعَ الفَرْخُ وانضاع : إذا تحوّل لصوت أمه ، قال الهُذلى (٣) :

فُرَيْخانِ يَنْضَاعَانِ في الفجرِ كُلَّمَا أَحَسًّا دَوِيٌّ الريح أو صَوْتَ ناعبِ

والرّيّا: الريح الطيّبة . والخَلَى : الرطب من النبات ، يقال : قد خَلَيْتُ دابّتى أُخلِيها : إذا جَززتَ لها الخَلَى ، ومنه سُمّيت المِخلاة ، ولا يكون الخَلى من اليبيس .

غيره : تَضَوَّعُ : أراد تَتَضَوَّعُ : أن تَفوحَ وتنتشرَ وتفشوَ رائحتها .

طارقا: ليلا. والخُزامَى: نَبْتٌ طيِّبُ الريح، ويقال: بَقْلة طيِّبة الريح والطعم. والخَلَى: الحشيش يكتب بالياء.

١٠ - ولما (٤) رأت مَنْ في الرِّحال تَعَرَّضَتْ (٥) حَيَاءً ، وصَدَّت تَتَقِي القَوْمَ باليد (٦)
 أي تتقي مَن نَظَر إليها بيدها . وتعرَّضت : أخذت مُعترضة .



<sup>(</sup>١) روى البيت في ديوان امرىء القيس تحقيق الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم ص٥٧ والتعليق ص٣٩٠.

<sup>(</sup>٢) السكرى : جئتُ .

<sup>(</sup>٣) نسب البيت فى اللسان / ضوع لأبى ذؤيب الهذلى ، وذكر فى ديوان الهذليين القسم الثانى طبعة دار الكتب المصرية ص ٥٧ ضمن قصيدة لصخر الغّيّ . ومادة ضاع تدور حول التحرك : ينضاعان يتحركان ، وتضوّع المسك أى تحرك .

<sup>(</sup>٤) السكرى: فلما .

<sup>(</sup>٥) ابن الشجرى : تعرّضَت : وَلَثْنا عُرْضَها ، والعُرْضُ الجانِبُ . وصَدَّت : تأخرت .

<sup>(</sup>٦) أقول : وقريب منه قول النابغة :

سقط النصيف ولم تُرِدُ إسقاطه فتناولته واتقتنا باليد

غيره: روى « فلما رأت مَنْ فى الرِّحال » يعنى أصحابَهُ ، فكأنها استحيت مِن ذلك ، وإنما أتتهم فى النوم . تتقى القوم: أى تستتر بيدها (١) .

١١ - وفي كُلِّ مُمْسَى لَيْلَةٍ أو مُعَرَّس (٢) خيالٌ يُوافِي الرَّكْبَ مِنْ أُمِّ مَعْبَدِ

المُعَرَّس والتعريس: نُزول القوم من آخر الليل، قال الكلابي: وقد يكون من أول الليل، والمُعَرَّسُ أيضا: الموضع الذي يُعَرِّسون فيه.

غيره : والتغوير : يكون انتصاف النهار . والرَّكْبُ : أصحاب الإِبل ، يعنى أصحابه . وروى : ومُعرَّس .

١٢ - فَحَيَّاكِ وَدُّ (٣) ما هَداكِ لِفِتْيَةٍ ونُحوص (٤) بأَعْلَى ذى طُوَالَةَ هُجَّدِ

وَدّ : صَنم . ونُحوص : إبل غائرة العيون . وذو طُوالة (°) : مكان .

وطُوالة : بئر . وهُجّد : نيام .

غيره « ما هداك » أَيُّ شيء هَداكِ إلينا ونحن فتيان في سفر . ويروى : مَنْ هداكِ . والحَوْصاء : التي قد عطِشت فدخلت عيناها . قال : وطُوالة : أرض . ويُرْوَى : عُوادة : وهي أرض أيضا .



<sup>(</sup>١) انفردت نسخة السكرى بعد هذا البيت بالبيت الآتي :

فَبِتْنَا وَلَمْ نَكْذِبْكَ لَوْ أَنَّ لَيْلَنا إِلَى الحَوْلِ لَمْ نَمْلُلُ وَقُلْنَا لَهُ ازْدَدِ

<sup>(</sup>٢) السكرى : ومُعَرَّس .

<sup>(</sup>٣) هامش ابن الشجرى : الأصمعى : فحياكِ ربى لأن وَدًّا اسم صنم – وروى البيت في كتاب الأضداد ص ١٢٤

فحياكِ رَبى ما هداك لفتية ونُحوصِ بأعلى ذى عَوَانَةَ هُجَّدِ

السكرى : مَنْ هَدَاكَ ِ . وضبط ( وَدّ ) بفتح الواو وضمّها معاً .

<sup>(</sup>٤) ابن الشجري : وصُهْبٍ .

<sup>(</sup>٥) قال ياقوت في رسم طول : موضع ببرقان فيه بئر .

۱۳ - وأنَّى اهْتَدَتْ والدَّوُّ بينى وبينها وماكان سارِى الدَّوِّ بالليل يَهْتَدِى وبينها وروى: وما خِلتُ سارى الليل (١). والدَّوُّ: أرضٌ ليس يَهْتَدِى إليها الناس (٢)، فكيف اهتدت إلينا.

\* \* \*

وروى الأصمعي قبل هذا بيتا وهو هذا:

张 张 张

١٤ - تَستَدَّيْتِنا مِنْ بَعْدِ ما نَامَ ظَالِعُ الْهِ حَكِلاَبِ وأَخْبَى (٣) نارَهُ كُلُّ مُوقِدِ
 أَتَيْتِنا ورَكِبْتِنا : أَى أَتانا خيالك . وظالعُ الكلاب لا ينام حتى تفرُغَ الكلاب مِنْ
 سيفادها ، فإذا فرغت سَفَد هو (٤) .

١٥ - بأرْضِ تَرَى شَخْصَ الحُبارَى كأنَّهُ بها راكبٌ عالٍ (٥) على ظهر قُرْدَدِ

ویروی : فَرْخَ (٦) الحباری . یقول : من شدة استوائها تری الصغیر بها کبیرا (۷) ، کما قال ابن أحمر :

كأنما المُكّاءُ في يدها سُرادقٌ قد أُوْفَدَتْهُ الأُصُرْ (^)

(١) هي نص رواية ابن الشجري .

(٢) السكرى : أنَّى في معنى كيف ، والدُّوُّ ما بين البصرة واليمامة .

(٣) السكري ( مخطوطة المتحف العراقي ) : وأخفى .

(٤) ابن الشجرى : ويسفد هو آخر الكلاب لأنه أضعفها .

(٥) ابن الشجرى والسكرى: مُوفٍ.

(٦) وهي نص رواية المبرد في الكامل وابن الشجري في مختاراته .

في جزيرة العرب للهمداني وخزانة الحموى : كوكبٌ مُوفٍ .

(٧) أبن الشجرى: يريد أن الدو مستو ، فإذا رأيت حجرا قد نصب فِيهِ رَأَيْتَهُ كأنه فَصْر من شدة استواء الأرض. وقد عَد المبرد ( الكامل ص ٨٣٣ ) ما جاء في هذا البيت من الإفراط.

(٨) أغلب الظن أنه من قصيدة ابن أحمر في وصف القطا ( انظر التعليق القيم للأستاذ المحقق محمود محمد شاكر في ص ٤٩٢ من كتاب طبقات فحول الشعراء ( طبعة دار المعارف الأولى ) .



أَوْفَدَتْهُ : أَشْرَفَتْهُ . والمُوفِد : المشرف . والقَرْدَد : المستوى . والقَرِدُ : المستوى الغليظ (١) .

١٦ - وأَدْماءَ (٢) حُرْجُوجٍ تَعَالَلْتُ مَوْهِناً بِسَوْطِيَ فارْمَدَّتْ نَجاءَ (٣) الخَفَيْدَدِ

أدماء: بيضاء صادقة البياض. والحُرْجُوج: الطويلة على وجه الأرض. قال

غيره : هي الضامر . تَعالَلْتُ : طلبت عُلالَتها ، والعُلالة : الشيء يجيء بعد الشيء .

ارمدَّت : أسرعت ، وكذلك ارْبَدّت . والخَفيْدَدُ : الظليم الذكر . أراد : ورُبَّ ناقةٍ أَدْمَاءَ . مَوْهِناً : ساعةً من الليل . يقول : حملت السوّط عليها واستعملته .

殊 柒 柒

وبعد هذا أربعة أبيات ليست في كتاب يعقوب:

\* \* \*

١٧ - إذا بَرَكَتْ أُوْفَتْ على ثَفِنَاتها على قَصَبٍ مِثْلِ اليَراعِ المُقَصَّد (٤)

(۱) بعد البيت الخامس عشر انفرد السكرى (طبعة جولدتسيهر ، والديوان مخطوطة مكتبة الفاتح ورقة ۱۹ ) بهذه الأبيات الثلاثة ، ذكر ابن الشجرى منها الثالث في مختاراته ، وهي :

إذا ما رأيتَ القومَ طاشت نِبَالُهُم وَخَلَّى لَكَ القومُ القُنَاصةَ فاصْطَدِ وَإِنَى لَرَامٍ بِالقَلُوصِ أَمامَها جَوَاشِنَ هذا الليل في كلِّ فَدْفَدِ إِذَا بَاتَ للعُوّارِ بالليل نُوكُهُ ضَجيعاً وَأَضحى نائما لمَ يُوَسَّدِ

الجوش : الصدر أو الدرع . والفَدْفَد : الفَلاة ، والمكان الصُلب الغليظ والمرتفع . العُوَّارُ : الذي لا بصر له في الطريق . والنُوك : الحُمْقُ .

- (٢) هكذا رواها السكرى .
- (٣) نَجَاءَ الخَفَيْدَد : أَى عَدْوَ الظليم .
  - (٤) السكرى : وإنْ بَرَكت ...

بعد هذا انفردت نسخة السكرى بالبيت التالى :

وإِنْ ضُرِبَتْ بالسَّوْطِ صَرَّتْ بِنَابِها صَرِيرَ الصَّياصِي في النَّسِيجِ المُمَدَّدِ

الصَّرَّةُ : الصياح والجلبة . والصَّيصيَّة : شوكة الحائك التي يُسَوِّى بها السَّداةَ واللُّحْمَةَ . ( انظر قول دريد ابن الصمة في اللسان مادة صيص ) .



أَوْفَتْ : أَشْرِفْت . والثَّفِنَاتُ : أُصول الفخذين والرَّكبتين . واليراعُ : القصب . ومُقَصَّد : مُكسَّر .

١٨ - كَأَنَّ هُوِيَّ الريح بين فُرُوجِها تَجَاوُبُ أَظْآرٍ على رُبَع رَدِي (١)

يريد صوت الريح بين فُروج هذه الأدْماء: يعنى قوائمها. والأظآر: جمع ظِئر: وهى التى تعطف على غير ولدها. والرُبَع: ما وُلِدَ فى الربيع، والهُبَعُ: ما ولد فى آخر النَّتاج وهو أَرْدَأُ النَّتَاج ؟ لأنه ولد فمات فسلُخِ جِلْدُهُ فحُشِيَ تِبْنا، فكلما طَلَبَتْهُ أُمُّهُ وُضِعَ بين يديها فتسكنَ إليه وإلى ريحه، وتعطف على غيره، فذلك البَوّ.

١٩ - وإنْ حُطَّ (٢) عنها الرَّحْلُ قاربَ خَطْوَها (٣) أَمِينُ القُوَى كَالدُّمْلُجِ المُتَعَضِّد (٣)

أمينُ القوى : يريد العُقَال والقيْدَ . وقوله « كالدملج » شَبّه حَلْقَةَ القيْد من الأديم بالدملج المتعضّد : الذي فيه طرائق بمنزلة الثوب المضلع .

٢٠ – ترامَى (٤) يداها بالحَصَى تحلْفَ رِجْلها وتَرْمِى به الرِّجْلانِ دَابِرَةَ اليَدِ
 دابرة اليد : موضع الحافر من اليد .

\* \* \*

هذان البيتان من رواية خالد ، لم يروهما أبو عمرو .

\* \* \*

رَجْعٌ إلى كتاب يعقوب:

٢١ - تُلاعِبُ أَثْنَاءَ الزَّمَامِ وتَتَّقِى مَخَافَةَ مَلُوكً مِنَ القِدِّ مُحْصَدِ



<sup>(</sup>١) ابن الشجرى : أى هى مشرفة ، فإذا هبّت الريح بين فروجها سمعتَ لها دويًا كأنه صوت أظآر عُطِفْنَ على حُوَار أصابه رَدًى . ويقال : رَدِيَ على فَعِل بمعنى انكسر .

<sup>(</sup>٢) السكري ( مخطوطة مكتبة الفاتح ورقة ١٩ ) : حُلُّ ....

<sup>(</sup>٣) السكري: بفتح الضاد.

<sup>(</sup>٤) ابن الشجرى والسكرى : وتُرْمِى .

ويروى عُلالة (١) . وأثناء الزمام : جمع ثِنْي : وهو ما انثنى منه . والمُعَارُ . والمُعَارُ . وكذلك المُمَرُّ والمُعَارُ .

٢٢ - تَرَى بَيْنَ لَحْيَيْها إذا ما تَزَغَّمَتْ (٣) لَغَاماً (٤) كَبَيْتِ العَنْكَبُوتِ المُمَدَّدِ

التزغم : صوت ضعيف ، قال : وسمعت أبا عمرو يقول : اللُّغام للإبل ، وهو مثل القُطْنِ يخرج من أفواهها ، وهو من الخيل : الرُّؤال واللعاب ، ومن الشاة المَرْغ .

٢٣ – وتَشْرَبُ بالقَعْب (٥) الصغير وإنْ تُقَدْ بِمِشْفَرِها يَوْماً إلى الرَّحْلِ (٦) تَنْقَدِ

القَعْبُ : القدح الصغير . يقول : هي سهلة الخَطْمِ عتيقتُه ليست بغليظة المشافر ، وهي سَلِسَةٌ ذَلُولٌ طيِّبة النفس بالسير .

غيره من حُسْن خَلْقِها ما أَرَدْتَ منها من شيء انتهت إليه .

\* \* \*

وها هنا بيت لم يَرْوه يَعْقوب وهو في رواية خالد :

称 称 称

٢٤ – تُرَاقِبُ عَيْنَاهَا إذا تَلَعَ الضُّحى ﴿ ذُبَاباً كَصُوتِ الشَّارِبِ المُتغرِّدِ (٧)

(١) هي نص رواية السكري .

(٢) انظر بيت زهير في ديوانه ( طبعة دار الكتب المصرية ) ص ٢٢٤ .

تُبادِرُ أَغْوَالَ العَشِيّ وتتقى عُلالةَ مَلْوِيِّ من القِدّ مُحْصَدِ

وبيت طرفة فى معلقته : مَخَافةَ مَلْوِئٌ من القِدّ مُحْصَدِ .

والمخبّل فى المفضليات ٢٩/١١ وكعب بن زهير ( ديوانه طبعة دار الكتب المصرية ) ص ٥٧ .

(٣) التاج / رغم: ترغّمت: ابن الشجرى: تبغّمت. وفي كتاب عنوان المرقصات ٧/٢٠: تلغّمت.

(٤) اللغام : زَبَدُ الإبل . وفي الأغاني ٧٧/٢١ وعلى رأسها مثل الكوكب من لغامها .

(٥) في الحماسة البصرية: في القعب.

(٦) ابن الشجري ، وفي الأغاني : الحوض .

(٧) انظر بيت عنترة في معلقته ، وبيت كعب بن زهير في ديوانه (طبعة دار الكتب المصرية) ص ١٢٣ ( ومستأسد يَّنْدَى .... » .

المسترفع (هميل)

تَلَعَ : ارتفع . المتغرَّدُ : المتغنِّي . تُراقب : تنظر .

\* \* \*

لم يكن هذا البيت في كتاب أبي عمرو .

\* \* \*

٢٥ - وكادت على الأطواءِ أطواءِ ضارج

. تُسَاقِطُني (١) والرَّحْلَ مِنْ صَوْتِ هُدْهُدِ (١)

الأَطْوَاءُ : الآبار المَطْوِيّة ، واحدها طَوِيٌّ . وضارج : موضع .

تُسَاقِطُنِي : أَى تُسقطني ، كما قال : « عافاه الله » معناه : أعفاه الله . أراد أنها حَديدةُ الفؤاد لم يَكْسِرْها السير ، فهي ترتاع من صوت الهُدْهد .

٢٦ - وإِنْ آنَسَتْ (٣) وَقُعاً (٤) من السَّوْطِ عارضَتْ بِي الجَوْرَ حتى تستقيمَ ضُحى الغد (٥)

وآنست : أَحَسَّت وأبصرت . عارضت : عَدَلت بي عن الطريق فلم أستطع أن أُقَوِّمُها إلى ضحى الغد .

لم يروه أبو عمرو .

إِذَا مَا ابْتَعَثْنَا مِنْ مُنَاخِ كَأَنَّمَا ۚ نَكُفُّ وَنَثْنِي مِنْ نَعَائِمَ أُبَّدِ

بعث وابتعث : أوصل . والمَعنى : أى إذا أردنا الرحيل كان تحريكنا الإبل للقيام من مبركها عملا قاسيا كأننا نحرك النجوم البعيدة .

(٣) ابن الشجرى :

وإِنْ خاف جَوْرًا من طريقٍ رَمَى بها سَوَى القَصْدِ حتى تستقيم ضُحَى الغَدِ

(٤) السكرى:

فإِنْ آئَسَتْ حِسًّا من السوط عارضت بِيَ القَصْدَ .....

(٥) انظر بيت ابن فَسُوة في اللسان والتاج وأساس البلاغة / حزم .



<sup>(</sup>١) ابن الشجرى : يروى تُكسِّرُني والرحلَ ....

<sup>(</sup>٢) وقد انفردت نسخة السكرى بعد ذلك بهذا البيت :

٢٧ - وتُضْحِى الجبالُ الغُبْرُ دُونى (١) كأنَّها مِنَ الآلِ حُفَّتُ بالمُلاءِ المُعَضَّدِ
 حُفِّت: أُدِير حَوْلها. والمُعضَّد: الذي فيه خطوط. والمُلاء: جمع مُلاءة.
 يقول: إذا بَعُدَ منك رأيت كأنَّ بينك وبينه غُبْرةً.

٢٨ - ويُمْسِي (٢) الغُرابُ الأَعْوَرُ (٣) العَيْنَ واقعاً مع الذئب يَعْتَسَّانِ نارى ومِفْأَدِي

وروى الأصمعى : ومَفْأدِى بفتح الميم ، وقال : المَفْأدُ والمُفَتَاد : الموضع الذى يُخْتَبُرُ فيه ويُشْتَوَى . والمَفْأَدُ : العُودُ الذى تُحرّك به النار ، ويقال : فاءَدْتُ اللحمَ : إذا مَلْتَهُ في النار . يَعْتَسَّانِ : يطلبان ، قال الأصمعى : الأعْوَرُ العَيْنَ نصبه بنية النون في العين ، قال : وكذلك يروى قوله :

فما قَوْمِى بِثَعْلَبَةً بنِ سَعْدٍ ولا بِفرَارةَ الشُعُرِ الرقابا (٤)
نصب الرقاب بنيَّة التنوين فى الشُعُر . وقيل للغراب « أعور » لحدة بصره ، كما قالوا
للحبشيّ : أبو البيضاء ، وللأبيض : أبو الجَوْن ، وللعُقاب : العَشْواء لحدة بصرها .
غيره : جعله « أعْوَرَ » لأنه يَتَشْاوَسُ : أي يَنْظُرُ بِمُؤْخِر عَيْنه .

\* \* \*

حاشية:

وإِنْ نَظَرَتْ يَوْماً بِمُؤْخِرِ عَيْنِها إِلَى عَلَمٍ بِالغَوْرِ قالت له ابْعَدِ (٥)



<sup>(</sup>۱) السكرى : خلفي .

<sup>(</sup>٢) ابن الشجرى ، والحماسة البصرية ، واللسان / فأد : يظل .

<sup>(</sup>٣) السكرى : الغراب ليس بأعور ، وإنما أراد لشدة نظره لُقّب بالعَوَر وليس هناك ، وأنشد : ظلمناك إذْ ندعوك يا قيْسُ سيدا كا ظلم الناسُ الغُرابَ بأُعُورَا

<sup>(</sup>٤) البيت للحارث بن ظالم المرى من قصيدة له فى المفضليات ( طبعة دار المعارف الأولى ) ص ٣١٤ وانظر تخريجا له فى المفضليات ص ٣١٣، ٣١٤ ، والبيان والتبيين ( تحقيق عبد السلام هارون ٣٨/٤ ) .

 <sup>(</sup>٥) ذكر هذا البيت في نسخة السكرى تاليا للبيت رقم ٢٦ من هذه القصيدة وذكره المبرد أيضا في
 الكامل ( طبعة الحلبي ) ص ٨٣٣ متلوًا بالبيتين ١٥ ، ٢٥ .

٢٩ - فمازالت الوَجْناءُ (١) تَجْرِى ضُفُورُها إِلَيْكَ ابنَ شَمَّاسٍ تَرُوحُ وتَعْتَدِى الوَجْناءُ: الغليظة ، أُخِذت من الوَجين من الأرض: وهي العارض الغليظ. وضُفورُها: أنْسَاعهُا لأنها قد قَلِقَتْ من الضُّمْر.

غيره رُوى العَوْجاء <sup>(٢)</sup> ، جعلها عَوْجَاءَ لنشاطِها . يقول : قَلِقَتِ الأنساعُ والبطان .

. ٣ - تَزور (٣) امراً يُوتِي (٤) على الحمْدِ مالَهُ وَمَنْ يُعْط (٥) أَثْمانَ المَحَامِدِ يُحْمَدِ (٦)

وروی غیرہ:

إلى رجل يُعْطِي على الحمد مالَهُ

٣١ - يرى البُخْلَ لا يُبْقِى على المرء مَالَهُ ويَعْلَمُ أَنَّ الشُّعَ (٢) غَيْرُ مُخَلِّدِ

يقال : بُخل وبَخْل ، وشُح وشَح . ويروى :

يرى الجودَ .....

٣٢ - كَسُوبٌ (^) ومِثْلافٌ إذا ما سألْتَه تَهَلَّلَ (٩) واهتزَّ (١٠) اهتزازَ المُهَنَّد

إلى ماجد يُعْطِي على الحْمدِ مَالَهُ وَمَنْ يُعْطِ .....



<sup>(</sup>١) السكرى: العَوْجَاء. والعَوْجاء: الضامر.

<sup>(</sup>٢) والعوجاء : المهزولة .

<sup>(</sup>٣) ابن الشجري ، وهامش نسخة الأصل :

<sup>(</sup>٤) فى شواهد الكشاف : يثرى . وفى نقد الشعر وزهر الآداب : يعطى .

<sup>(</sup>٥) السكرى : ومَنْ يُؤْتِ . زهر الآداب ، نقد الشعر ، الخزانة : يُعْطِ . وفي شواهد الكشاف : يَأْتِ .

<sup>(</sup>٦) وعد الحصري في زهر الآداب ص ٩٠٧ هذا البيت من حر المدح وجيد الشعر.

<sup>(</sup>٧) السكرى: البُخْلَ.

<sup>(</sup>٨) العقد وابن الشجرى : مُفِيدٌ .

<sup>(</sup>٩) انظر بيت زهير : تراه – إذا ما جئته – متهللا .

<sup>(</sup>١٠) السكرى: فاهتزُّ .

مِتلاف : يُتْلِفُ ما عِنْدَهُ يُنْفِقُهُ ولا يدَّخِرُهُ . تهلّل : أشرق وجْهُه للسرور بالعطيّة . والمتز : ارتاح ، ويقال إن الكريم إذا هُزّ اهتز (١) ، واللئيمَ إذا هُزّ ارتزّ (٢) .

غيره : هذا مثل ، يقول : يهتز كا يهتز السيف ، إذا ضُرب به هُزّ قبل ذلك .

٣٣ - متى تَأْتِهِ تَعْشُو إلى ضَوْءِ نارِهِ تَجِدْ خَيْرَ نَارِ عندها خَيْرُ مُوقِد

تَعْشُو : أَى تَجِيءُ على غير بَصَرٍ ثابت فيَهتدى بناره ، يقال : عَشا يعشو : إذا استدلَّ بِبَصَرٍ ضعيف ، وقد عَشِيَ يَعْشَى : إذا صار أَعْشَى . وقوله « يَعْشُو » في محل نصب ، أراد : متى تأته عاشيا ، قال الهُذَلي (٣) :

شِهابى الذى أعْشُو الطريقَ بضَوْئه ودِرْعِى قليلُ البأسِ بَعْدَكَ أَسْوَدُ للهَ اللهُ الذَّ مُوسَى عَلِيْكُ (٤). لما أَنْشَدَ عُمَرَ بنَ الخطاب الحطيئةُ هذا البيت قال: تلك نارُ موسى عَلِيْكُ (٤). لا أَنْشَدَ عُمَرَ بنَ الخطاب الحطيئةُ هذا البيت قال: تلك نارُ موسى عَلِيْكُ (٤) حَرُورُ (٥) امراً (٦) إِنْ يُعْطِكَ اليومَ نَائِلاً بكَفَيْدِ لا يَمْنَعْكَ من نائل العَدِ (٧)

# وبات على النارِ النَّدَى والمحلَّقُ

حتى قال الحطيئة « متى تأته .... » فسقط بيْتُ الأعشى .

- (٥) السكرى : وذاك امْرُؤ .
  - (٦) ابن الشجري :

وأنت امرؤ مَنْ تُعْطِهِ اليومَ نائلا لل بكَفَّيْكَ .....

(٧) ردّد هذا المعنى النابغة في معلقته : ولا يحول عَطاءُ اليوم دون غد .

والأعشى : وليس عَطاءُ اليوم مانِعَهُ غدا ، وسُوَيد بن مُرَّة ( الأغانى ١٣٠/١١ إِنْ يعطك اليوم لا يمنعُك ذاك غدا .

( ٦ – ديوان الحطيئة )

المرفع بهميل

<sup>(</sup>١) ويحضرنى فى هذا قول أعرابية تنصح ابنها قائلة : وإذا هززْت فاهزر كريمًا يلن لهزتك ، ولا تهزز اللئيم فإنه صخرة لا يتفجّر ماؤها .

<sup>(</sup>٢) ارتزّ : ثَبُتَ ولم يتحرك .

 <sup>(</sup>٣) نص فى ديوان الهذليين ( طبعة دار الكتب المصرية ) ٢٣٨/١ وفى اللسان / عشا على نسبته إلى ساعدة
 ابن جؤية مع اختلاف فى رواية الشطر الثانى .

<sup>(</sup>٤) نسب هذا القول في العقد الفريد ٣٨٠/٣ وزهر الآداب للحصري ص ٩٠٧ لعبد الله بن عمر . وفي الحزانة ٣١٠/٣ : كان الناس يستحسنون بيت الأعشى :

٣٥ - هو الواهِبُ الكُومَ الصَّفايا لجارِهِ (١) تُرَوِّحُها العَبْدانُ (٢) في عازِبٍ (٣) نَدِى ويروى : العِبْدانُ جمع عَبْد . والعازب : نبت عَزَبَ عن الرءوس فلم يُرْعَ فهو أتمُّ له ، يقال : مال عازِبٌ وعَزِيب : إذا كان لا يَرُوح إلى أهله .

الكومُ: العِظامُ الأسنمة . والصفايا: الغِزار .

\* \* \*

#### - **\** -

وقال أيضا يمدح أُنْفَ الناقة (٤) ، وهو لقب لهم :

وكانت منازُل بنى سَعْدِ بنِ زَيْدِ مناةَ بالكوفة ، إذا جُزْتَ أصحابَ العنب بالكناسة ، فأول [ رابعة ] (٥) على يسارك .

هذا الخبر عن غير يعقوب .

١ - أَلاَ أَبْلِغُ بَنِي عَوْفِ بِنِ كَعْبٍ فَهَلْ قَوْمٌ (٦) على خُلُقِ سَوَاءُ (٧)

= وانفرد السكرى (طبعة جولدتسيهر ) بهذين البيتين :

وأَنْتَ امْرُؤٌ مَنْ تَرْمِ تَهدِمْ صَفَاتَهُ ويَرْمِ فلا يَهْدِمْ صَفَاتَكَ مُرْتَدِى سَواءٌ عليهِ أَيَّ حِينٍ أَتَيْتَهُ أَف يَوْمِ نَحْسٍ كان أو يَوْمِ أَسْعُدِ

مُوْتَدى : مُهْلِك . والصَّفا : الحجارة ، جمع صَفاةٍ .

(١) انظر البيت ١٤ من القصيدة الخامسة من هذه الطبعة .

(٢) السكرى : يَرُوحُ بها العِبْدانُ .

ابن الشجري : يُرَوِّ حُها العُبدان في العازِبِ النَّدِي وضبطت في أصل ابن السكيت بفتح العين وكسرها .

(٣) ابن الشجري والخزانة ٤٤٠/٤ العَازِبِ الندي .

(٤) انظر مقدمة القصيدة البائية الأولى من هذا الديوان ، ومختارات ابن الشجرى ص ٥٠٤ والأغانى ( طبعة دار الكتب المصرية ) جـ ٢ ص ١٧٩ – ١٨٣ .

بعه دار الكتب المطرية ) جد الحل الماند. (٥) لست أدرى أهي بالعين أم بالغين معجمة .

(٦) السكرى: وهل قَوْمٌ . ابن الشجرى: فهل حَيَّى .

· (٧) ابن الشجرى : يقول أرى أخلاقكم مختلفة ، فقد فَضَلَكُمْ هؤلاءَ .



يقول: يا بنى عَوْف: هل تستوى أخلاقُ قَوْم حتى يكونوا كُلُّهُمْ سواء، وذلك أن الزبرقان الذى كان يهجوه وبنى أنف الناقة الذين كان يمدحهم من بنى عوف بن كعب .

ثم ذكر قبائل بني عوف بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم .

٢ - عُطارِدَها وبَهْدَلَةَ بنَ عَوْفٍ فهل يَشْفِي صُدُورَكُمُ الشُّفَاءُ

« هل » ها هنا بمعنى خبر لا بمعنى استفهام ، أى هل يشفيكم أن أبيِّنَ لكم وأشفيكم من الخبر .

- ٣ أَلَمْ أَكُ نائياً فَدَعَوْتُمُوني فجاء بي (١) المَوَاعِدُ والدُّعَاءُ (٢)
- ٤ ألـم أَكُ جارَكُم فَتَرَكْتُمُونِك لِكَلْبِي في دِيَارِكُمُ عُواءُ (٣)

الكلبُ يَعْوِى فى إثْر القوْم إذا ارْتَحَلُوا ، فيقول : ارتحلتم عنى وبَقِيتُ يَعْوِى كَلْبِي من سُوء الحال فى دياركم .

وآنَيْتُ (٤) العَشاءَ إلى سُهَيْلِ أو الشَّعْرَى فطالَ بي الأَناءُ (٥)

أُجِيلُ على الخِباءِ بِبَطْنِ قَوِّ بَنَاتِ اللَّيلِ فَاحْتُمِلَ الخِبَاءُ



<sup>(</sup>١) معجم البلدان ياقوت ٢٠٥/٤ : فخانتني .

<sup>(</sup>٢) حاشية الأمير على المغنى ١٨٦/٢ : والرجاءُ .

<sup>(</sup>٣) ذكر ياقوت / قوو بعد البيتين ٣ ، ٤ هذا البيت الذي لم يرد في مخطوطات الديوان :

قُوٌّ : وادٍّ بين اليمامة وهَجَر نزل به الحطيئةُ على الزبرقان بن بدر ، فلم يجهزه .

<sup>(</sup>٤) الصحاح / انى : وأخَّرْتُ . الأضداد ص ٢٧ ، وأساس البلاغة والتاج / كرى : وأكْرَيْتُ .

<sup>(</sup>٥) السكرى: العَشاءُ.

قال السكرى تعليقا على البيت برواية « فطالَ بِيَ العَشَاءُ » هذه رواية ابن الأعرابيّ . وروى أبو عمرو : « الأناءُ » آنيْتُ : اَنتظرتُ إلى طلوع سُهَيْل وطلوع الشُّعْرى ، وذلك يطلعُ فى آخر الليل ، فطال بى انتظارُ العَشَاء ، أقام العَشاءَ مَقَامَ الانتظار .

وقال ابن السكيت فى إصلاح المنطق ص ١٢٥ : يريد أنه انتظر معروفهم حتى يئس منه كما يئس صاحب العَشاء منه إذا طلع سُهَيْل ، لأنه لو كان له ما يأكله بعد ذلك لم يكن عشاءٌ ، فالعَشاءُ فائت بطلوع سُهَيْل وهذا مثلٌ ، يريد : طال مُكْنى وانتظارى لخيركم .

آنَیْتُ : أَخَّرْتُ ، انتظاراً لکم ، وهو من التأنِّی ، أی أَخَّرْتُ العَشاء إلى طلوع سُهَیْل حتی طال ذلك ، وجاز وقتُ الانتظار .

وروى أبو عبيدة : وأكرَيْتُ العَشَاء ، أَى أُخَّرْتُهُ . وسُهَيْل والشُّعْرَى : نجمان يطلعان في الشتاء في آخر الليل أو في النصف (١) .

٦ - فلما كنتُ جَارَكُمُ أَبَيْتُمْ (٢) وشَرُّ مَواطِنِ الحَسَبِ الإِباء

٧ - ولما كنتُ جارَهُمُ (٣) حَبَوْني وفيكم كان - لوْ شِئْتُمْ - حِبَاء (١٤)

٨ - وَلَمَّا أَنْ مَدَحْتُ القَوْمَ قُلْتُمْ هَجَوْتَ ، ولا (٥) يَحِلُ لك الهجاءُ

٩ - أَلَمْ أَكُ مُسْلِما (٦) فيكونَ بينى وبينك م المودَّةُ والإحاء

ويروى مُحْرِماً ، أي بيني وبينكم حُرمةً لا يَنْبَغِي أَنْ يُسَاءَ إليَّ ، وأنشد الأصمعيُّ

عن خلف :

قَتَلُوا كِسْرَى بِلَيْلِ مُحْرِمًا فَتَوَلَّى لَمْ يُمَتَّعْ بِكَفَنْ (٧)

ولما أن أتَيْتُكُمُ أَبَيْتُمْ . السكرى : ولَمَّا

(٣) ابن الشجرى:

ولما أنْ أَتَيْتُهُمُ ....

(٤) نص في ورقة ١٨ من مخطوطة الأصل على أن هذا البيت وسابقه لم يروهما يعقوب .

(٥) ابن الشجري وهامش الأصل:

وهل يحلُّ لمَى

السكرى:

وما يحلّ لكَ

(٦) السكرى :

مُحْرِماً ويكونَ

ابن الشجرى ، وحاشية الأمير على المغنى ١٨٦/٢ : جارَكم .

(٧) اللسان / حرم برواية : غَادَرُوهُ لم يُمَتَّعْ ... وفي ديوان زهير ( طبعة دار الكتب المصرية ) ص ١١٠ .
 والمُحْرِمُ : الذي يَحْرُمُ عليك دَمْهُ ودَمُكَ عليه .



<sup>(</sup>١) انظر إصلاح المنطق ص ١٢٥ والأضداد ص ١٨٣ واللسان / كرا .

<sup>(</sup>٢) ابن الشجرى:

غيره : المُحْرِمُ ها هنا الَمْسْلِمُ ، يقول : لم تكن بينى وبينكم حرْبٌ ، وبينى وبينكم حُرْمَةُ الإِسلام . فيُريد : لا يكون بينى وبينكم إلا خيرٌ .

١٠ - فلَمْ أَشْتُمْ لَكُمْ حَسَباً (١) ولكن حَدَوْتُ بحيثُ يُسْتَمَعُ الحُدَاءُ (٢)

يقول : حَدَوْتُ بشعرى حيث تَسْمَعُونَ ويبلغكم .

ويروى : فلم أُقْصِبْ لكم حَسَبًا . يقال : قَصَبَهُ إذا عَابَه .

ها هنا أبيات لم يروها يعقوب :

فلما كنت جَارَكُمُ أَبَيْتُمْ وشَرُّ مَواطِنِ الذِّمَمِ الإِباء (٣) ولما كنتُ جارَهُمُ حَبَوْني وفيكم كان لَوْ شِئْتُمْ حِبَاءُ

١١ – فَلاَ وَأَبِيكَ مَا ظَلَمَتْ قُرَيْعٌ لِأَنْ يَبْنُوا المَكَارِمَ حيث شاعوا

إلى ها هنا عن غير يعقوب .

أصْل الظلم كله : وضعُ الشيء في غير موضعه ، فمنه قولهم : مَنْ أَشْبَهَ أَباه فما ظَلَم ، أي فما وَضَعَ الشيءَ في غير موضعه . ومنه قوله : « ظَلاَّمون للجُزُر » (٤) . وضعوا النَّحْرَ في غير موضعه . ومنه : ظَلمَ وَطْبَهُ : إذا سقى منه قبل أن يُمْخَضَ . ومنه : أرض مظلومَةٌ : إذا حُوِّض فيها في غير موضع تحويض .

فلا وأبيك : يمين ، كما تقول : لا والله . قال : ويروى : فلا والله ما غُبِنَتْ قُرَيْعٌ



<sup>(</sup>١) الصحاح / سود : عِرْضا . طبعة جولدتسيهر : نَسَبأ .

<sup>(</sup>٢) جاء فى الخزانة للبغدادى ٤/٣ و زعم بعضهم – عن الزبرقان – أن هذا البيت أوجع له من قول الحطيئة المشهور : دع المكارم لا ترحل لبغيتها ....

 <sup>(</sup>٣) وهُمَا البيتان السادس والسابع وقد سَلَفا في أول القصيدة .

<sup>(</sup>٤) لابن مقبل في اللسان / ظلم ، وتمامه :

عاد الأذلةُ في دارٍ وكَان بها هُرْتُ الشقاشِقِ ظَلاَّمُونَ للجُزُرِ

۱۲ - ولا (۱) وأبيك ما ظَلَمَتْ قُرَيْع ولا بَرِموا (۲) بذاك (۳) ولا أساءوا ويروى : « ولا عَنِدوا بذاك » أى بفعلهم ، ولكن أحسنوا إلى حين طردتمونى فآوَوْنى .

١٣ - بِعَثْرَةِ جَارِهِم أَنْ يَنْعَشُوها (١) فَيَغْبُرَ حَوْلَهُ (٥) نَعَمٌ وشَاءُ

أى ما أساءوا بعَثْرة جارِهم . أَنْ يَنْعَشُوها : أَى يَرْفَعُوها .

يقول : يُعْطُونَهُ عَطِيَّةً تَسُدُّ خَلَّتَهُ وِيَبْقَى له مالٌ مِنْ نَعَمٍ وشَاءٍ .

والغايرُ : الباقي .

غَيره : يُرْوَى : لِعَثْرة جارِكُمْ : يَعْنى الحطيئةَ نَفْسَهُ . يَنْعَشُوها : يَجْبُرُوها ، الهاء والألف لِلعَثْرة . فَيَغْبُرَ : عَطْفٌ على « أن يَنْعَشُوها » .

١٤ - فَيَبْنِي مَجْدَهُمْ (٦) ويُقيمَ فيها (٧) ويُمْشِي إِنْ أُريد به الـمَشَاءُ

فيبنى مَجْدَهُمْ (^): أَى يَمْدَحُهُم ويذكر مَآثِرَهُم . ويُمْشِي : أَى تَكْثُرُ ماشيتُهُ ، يقال : قد أَمْشَى بنو فلان : أَى إذا كثرت ماشيتُهم ، وكذلك أَفْشَوْا وأَوْشَوْا ، والاسم : المَشَاء والفَشاء والوَشاء . ويقال : ناقة ماشِيَةٌ : إذا كانت كثيرةَ الأولاد ، وقد مَشَا على آل فلان مال : إذا تناتج وتناسَل ، قال النابغة :

(۱) السكرى:

فلا ..... ولا بَرِمُوا لذاك ولا أساءوا

(٢) ابن الشجري :

...... ولا عنفوا بذاك

(٣) ابن الشجرى : « بذاك » أى بالأمر الذي كسبوا به المحامد .

(٤) السكرى : يَجْبُروهَا .

(٥) السكرى وابن الشجرى مُجْدَها .

(٦) السكرى : مجدها .

(٧) أمالي القالي : فيهم .

(٨) السكرى : يقيمُ جارُها فيها فيبْنَى مَجْدَها بحُسْنِ ثنائه .



وكُلُّ فَتَى وإنْ أَمْشَى وأَثْرَى سَتَخْلِجُهُ عن الدنيا مَنُونُ (١) يقال مَشَى فلانٌ بعدما أَمْشَى : أى صار يَمْشِى بعدما كانت له ماشية . غيره : رَوَى « فيبنِى ويُقِيمَ » بالفتح والضم ، نصب بالعطف على ما قبله . وروى : يَمْشِى ويُمْشِى بالفتح والضم ، قال : والمَشَاءُ الكثرة (٢) .

١٥ - وإنَّ الجارَ مِثْلُ الضَّيْفِ يَغْدُو لِوِجْهَتِهِ وإنْ طالَ التَّواءُ
 يقول: يرتحل يوما ويبقى عَيْبُه وذَمَّه وثناؤه ، أى لا يُقِيمُ أبدا .

غيره (٣) يقول : الجار إنما هو بمنزلة الضيف الذي يقيم قليلا ثم يظعن ، والجار إذا أحيا الناسُ رجع إلى بلاده .

١٦ - وإنى قَدْ عَلِقْتُ (١) بِحَبْلِ قَوْمٍ أَعَانَهُمُ على الحسَبِ الثراءُ
 أى بِذِمَّتِهِم وجِوارهم ، وأعانهم على طلب المعالى المال .

الكُم المُتَضَمِّنُونَ (٥) عَلَى المنايا بِمَالِ الجار ذلكُم الوَفَاءُ
 يعنى قُريعا حيث ضَمِنُوا له مالَهُ ، فقالوا له : إن مات لك بعير أَخْلَفْنَاهُ عليك
 بعيريْن ، وإنْ ماتت لك شاةٌ أخلفنا عليك شاتين ، وإن مات لك إنسانٌ وَدَيْنَاهُ .

١٨ - هُمُ الآسُونَ أُمَّ الرأس لَمَّا تَوَاكلَها الأَطِبَّةُ والإِسَاءُ
 الآسون : المُداوُونَ ، والآسِي : الطبيب . فمعناه أنهم يُصْلِحُون الفاسِد .



<sup>(</sup>١) اللسان / مشي ، منن .

<sup>(</sup>٢) السكرى: أمشيتُ الرجُلَ إذا أعطيته ماشيةً.

 <sup>(</sup>٣) عبارة ابن الشجرى : الجارُ - وإنْ طال مُقامُه - كالضيف يغدو لوجهته التي كان فيها ، ويبقى عيبه
 وحديثُه .

<sup>(</sup>٤) نقائض جرير والفرزدق ( ليدن ) ص ٤٦٦ : ولكني أخذت ....

<sup>(</sup>٥) ابن الشجرى : المتخفُّرُونَ . المتخفِّرون على المنايا أى المُجِيرُونَ منها مالَ الجار .

وأُمُّ الرأس: الجِلْدةُ الرقيقةُ التي أَلْبِسَت الدماغَ. ويقال للشجة إذا بلغت أُمَّ الدماغ « آمَّةٌ ، ومَأْمُومَة » فهو مأموم وأمِيمٌ. وتواكلها ذا إلى ذا من تفاقمها. والإِساء: جمع آسِي كما يقال راعى ورِعاء.

غيره يروى « الأساءُ » بضم الألف وفتحها ، فَمَنْ رَوَى بالفتح أراد الدواءَ (١) ومَنْ رَوَى بالفتح أراد الدواء ، تواكلها : ومَنْ رَوَى بالضم أراد الأطباءَ هم المداوون ، يقال نِعْمَ الأساءُ هذا : أى الدواءُ . تواكلها : يَكِلُ كل واحد منهم إلى صاحبه ، يقول افْعَلْ أنت (١) .

١٩ - إذا نَزِلَ الشتاءُ بِجَارِ (٣) قَوْمٍ تَجنَّبَ جَارَ (١) بَيْتهِمُ الشِّتَاءُ

أى آذاه البرد والجهد فإنَّ جارَهُمْ في غِنِّي وكِفاية ، لا يجد للشتاء مَسَّا لإفضالهم عليه .

ويروى « تنكَّب » أى تنكَّب الشتاءُ عن جارِهم ، لأنَّهُم يَنْحَرُونَ له ويُطْعِمُونَه ، والجائع القُرُّ أسرع إليه من السُّعال .

٢٠ - فَأَبْقُوا - لا أَبَالَكُمُ - عَلَيْهِم فإنَّ مَلاَمَةَ المَوْلَى شَقَاءُ (٥)

المولى : ابن العَمّ . يقول : ليس من السعادة أن تَشْتُم مولاك أو تَلُومَه . لا أب لك : تعجّب ، ولا أُمَّ لك ذمّ . الشقاء : يُمَدُّ ويُقْصَر .

ترفق أيها المولى عليهم فإن الرفق بالجاني عتاب



<sup>(</sup>١) استشهد المبرد في الكامل ص ٥٣٩ ببيت الحطيئة على أن الإساء بمعنى الدواء . وانظر اللسان / أسا .

<sup>(</sup>٢) انفرد السكري وابن الشجري بعده برواية البيت الآتي :

هُمُ القَوْمُ الذين إذا اعْتَرَتْهُمْ مِنَ الأيامِ مُظْلَمة أضاءُوا وانفر ابن الشجري برواية الأتي :

هُمُ القومُ الذينَ عَلِمْتُمُوهُمْ لَدَى الدّاعِي إِذَارُفِعَ اللَّواءُ وروى ابن الشجري في أول البيتين : إذا ألمّت ....

<sup>(</sup>٣) ابن الشجرى: بِدَارِ .

<sup>(</sup>٤) تاج العروس/عضب: عَضْبَ بَيْتِهمُ .... ورواها السكرى روايةً أخرى: تجنب حيث جارُهُمُ ...

<sup>(</sup>٥) انظر قول المتنبى :

٢١ - وإنّ أباكُمُ الأَدْنَى أَبُوهُمْ وإنَّ صُدُورَهُمْ لَكُمُ بُرَاءُ (١) أي بَرِيَتْ صُدُورُهم لكم من الغلّ .

ويروى : وإن أَبَاهُمُ الأَدْنَى أَبُوكُم .

يقال : بُرَاءٌ وبِرَاءٌ وبُرَآءٌ على مِثَال بُرَعَاءٌ ، وقد نزل به القرآن (٢) ، يقول : إنهم منکم .

وإِنَّ سُعَاتَهُمْ لَكُمُ سُعَاةٌ (٣) وإِنَّ نَماءَهُمْ لَكُمُ نَمَاءُ (٤)

يريد سُعاة المجد . ونَماءَهُم : كثرتهم وارتفاعهم .

غيره يقول: مَنْ سَعَى منهم في المجد إنما سَعَى لكم لأنَّ شَرَفَه لكم ، لأنكم منهم والأصل واحد .

٣٣ – وإنَّ بَلاءَهُم ما قد عَلِمْتُم على الأَيَّامِ إِنْ نَفَعَ البَلاَءُ

البلاء: الاختبار . يقول : بلاؤهم ما قد جَرَّبْتُموه قديما ، إنَّ نفع ذلك عندكم .

٢٤ - وثَغْرِ لا يُقَامُ به كَفَوْكُمْ وَلَمْ يَكُ دُونَهُمْ لَكُمُ (٥) كِفاءُ (٦)

وإن عَدِيدَهم يُرْبى عليْكُم ....

(٤) انفرد السكرى بعد هذا بالبيت التالى : وإنَّ سَنَاءَهُمْ لَكُمُ سَنَاءً وإنَّ وَفاءهم لَكُمُ وَفَاءُ

فَإِنَّكُمُ وَفَقْدَكُمُ قُرَيْعًا لَكَالِمَاشِي وليسِ له حِذَاءُ

(٦) انفرد ابن الشجرى بعد هذا البيت برواية ثلاثة أبيات وهي : تَرَقّي في أُعِنَّتِها قُرَيْعٌ فَسَعْدٌ كُلُّها لَهُمُ الفِدَاءُ ومُعْضِلةٍ تضيق بها ذِراعي ويُعْوزُها التحَفُّزُ والبَلاَءُ

<sup>(</sup>١) السكرى: بَراءُ.

<sup>(</sup>٢) سورة الممتحنة الآية الرابعة .

<sup>(</sup>٣) ابن الشجرى:

<sup>(</sup>٥) السكرى: فيكم . ابن الشجرى: منكم .

ويروى: لا يُقام له.

والثَغر والثُغْرة والفرج: موضع المخافة. يقال: ما عندك كِفاءٌ كَفُلاَن: أَى مَنْع، ويقال هذا كِفاء هذا ، هذا إذا كان يقاومه ويعادله.

غيره : كِفاء فِعال من كافيت .

٢٠ - بِجُمْهُورٍ يَحَارُ الطَّرْفُ فيه يَظَلُّ مُعَضِّلًا منه الفَضَاءُ

بجُمهور: أى بجيش عظيم من كثرته لا يَنْفُذُهُ الطرْفُ ويَتَحيَّر فيه. مُعَضِّلا منه : أى قد ضاق الفضاء بمن فيه ونَشِبُوا فيه، وأصله من قولك « عضلت المرأة بولدها » إذا نشِب فلم يخرج. الفضاء: ما اتسع من الأرض.

٢٦ - وِلَمَّا (١) أَنْ دَعَوْتُ أَخِي بغيضاً أَتَانِي حَيْثُ أَسْمَعَهُ الدُّعَاءُ (٢)

(١) ابن الشجري:

فلما أَنْ دَعَوْتُ لها بغيضا أتاني حين أَسْمَعَهُ النِّداءُ

(۲) وروى السكرى هذه الأبيات تالية للبيت السابق ، وقد روى بعضَها ابنُ الشجرى بما سنشير إليه بعُدُ :

فَضَلْتَ بِخَصْلَتَيْنِ على رجالٍ ورِثْتَهُما كَمَا وُرثَ الـوَلاءُ وأَمْضَى مِن سِنَانٍ أَثْرَ بِيِّ طَعَنْتُ بِهِ إِذَا كُرِهَ المَضَاءُ

[ وروى ابن الشجرى البيت السابق برواية أزْأنَّي ]

والمضاء : نفاذ الأمر . ورمح أثربتي نسبة إلى أثْرِب لغة في يثرب .

ورمح أزْ أنتى : نسبة إلى يزن : وادٍ باليمن .

إِذَا بَهَشَتْ يَدَاهُ إِلَى كَمِيٍّ فليس له – وإنْ زُجِرَ – انتهاءُ

وروى ابن الشجرى عن أبى حاتم السجستاني بيتين في كتاب حمّاد الراوية قال عنهما أبو حاتم إنهمامصنوعان مردودان وهما :

بزاخِرِ نائلٍ سَبْطٍ ومَجْدٍ مُخالِطُهُ العَفَافَةُ والحياء والبيت في مخطوطة الديوان المحفوظة بمكتبة الفاتح برواية .



٢٧ - وقَدْ قالت أَمامةُ هَلْ تَعَزَّى فقلتُ (١) أُمَيْمَ قد غُلِبَ العَزاء
 يعنى الصبر ، وف الحديث : « مَنْ عَزَّى مُصابا فله مِثْلُ أجره » .

أَمَيْمَ : أراد أميمة . ويروى : أَمَامَ قد غُلِبَ ...

٢٨ - إذا ما العَيْنُ فَاضَ الدمعُ منها أَقُولُ بها قَذَّى وهُوَ البُّكَاءُ (٢)

إذا رأتني أمامةُ والدموعُ تسيل [ من ] عينيّ تقول لى : تَعَزّ واصبر أقول لها إنما هذا من قَدًى سَقَط في عينيّ .

٢٩ - لَعَمْرُكَ مَا رأيتُ المَرْءَ تَبْقَى طَرِيقَتُهُ وإنْ طالَ البَقَاءُ

يقول : لا تبقى طريقته وهي حاله التي يكون فيها : من شباب أو نشاط أو غِنّي ، لا يبقى شيء من ذلك على رَيْب المَنُون .

٣٠ - على رَيْب (٣) المَنُونِ تَدَاوَلَتْهُ فَأَفْنَتُهُ وليس لها فَناءُ

فَجُدْتَ بنائلٍ سَبْطٍ جزيلِ تخالطُهُ الحفيظةُ والحياءُ
 وأمْضَى من سِنَانٍ أَزْ أَنِي طَعَنْتُ به إذا كُرِهَ المَضَاءُ

[ والبيت السابق رواه السكرى كما ورد سابقا ] .

قال أبو حاتم بعد إيراد البيتين اللذين انفرد بروايتهما ابن الشجري وهما ( فإنكم وفقدكم قريعا ) ، ( ومعضلة .... ) .

هذا آخُرُها . وفى كتاب حمّاد الراوية زيادةٌ من هذا الموضع بيتان ، قال أبو حاتم هما مصنُّوعان مردودان ، وهما : ( بزاخر ) ، ( وأمضى ) ...

(١) السكرى: فقلت أمام .

ابن الشجرى : ألا قالت أمامةُ ....

(٢) انفرد السكرى بعد هذا برواية البيت الآتى :

إذا ما المرْءُ بَاتَ عليه وَكُفُّ من الحَدَثَانِ ليس له كِفَاءُ

الوَكْفُ : الفَسَادُ والضَّعْفُ والثِقَلُ . ويقال هذا كِفَاءُ هذا : إذا كان يُقاومُهُ ويُعادله .

(٣) ابن الشجرى: « ريْبُ المنون ما يَرِيبُكَ من أَحْداثِها . قال أبو الهيثم: وجعل الفعل للمَنُون دون الرَّيْبِ
 الذى أضافه إليها » .



رِيَبُها: حوادثها. والمنون: المنِيَّةُ وهي تكون واحدة وجمعا، والمَنُون: الدهر، وإنما سُمِّي مَنُوناً لأنه يَذْهَبُ بمُنَّةِ الأشياء أي قُوَّتِها، عن أبي عبيدة.

ويقال : قد مَنَّهُ السَّفَرُ : إذا أَضْعَفَهُ وذهب بمُنَّتِهِ . وتداولته : أَلْقَتْهُ من حال إلى حال حتى فَنِيَ . والمَنُون لا تَفْنَى .

٣١ - إذا ذَهبَ الشَّبابُ فبانَ مِنْهُ فليس لِمَا مَضَى منه لِقاءُ

٣٢ - يَصَبُّ إلى الحياة ويَشْتَهيهَا وفي طُولِ الحياة له عَناءُ

أى تأخذه إلى الحياة صبابة أى .... (١) وفى طول الحياة ما يَكْرَهُ مِمّا يمُرُّ به من الحوادث ثم يصير إلى الهرم ، وهذا كقوله :

إِنَّ طُولَ الحياة غَيْرُ سُعُودِ وَضَلالٌ تَأْمِيلُ نَيْلِ الخلودِ (٢)

ومثل قول المرقش:

ليس على طول الحياة نَدَمْ ومِنْ وَرَاءِ المْرءِ ما يعلمْ (٣)

وراءه : قُدَّامَهُ .

وكقول خُمَيْد:

أرى بَصَرى قَدْ رَابَنِي بعد صحَّة وحَسْبُكَ داءً أَنْ تَصحَّ وتَسْلَمَا (٤)

يقول : يُؤدِّيكَ إلى الهرم . وكما قال الآخر :

والمرء يفرح بالبقا عِ وطولُ عيشٍ قد يَضُرُّهُ (٥)

المرء يرغب في الحيا في وطول عيش قد يضره



<sup>(</sup>١) بقعة مداد حالت دون قراءة اللفظة ، ولعلها – وكما في اللسان وسمط اللآلي ٤٥٩ – شُوقٌ .

<sup>(</sup>۲) البيت مطلع قصيدة لأبى زبيد الطائى من قصائد جمهرة أشعار العرب للقرشى ( طبعة المطبعة الأميرية سنة ١٣٠٨ هـ ) ص ١٣٨ .

<sup>(</sup>٣) البيت في المفضليات ( دار المعارف الطبعة الأولى ) ص ٢٣٩ .

<sup>(</sup>٤) انظر ديوان حُمَيْد بن ثور الهلالي المطبوع بدار الكتب المصرية ص ٧ .

<sup>(</sup>٥) نسب في « الأمالي للقالي » ( دار الكتب ) ٨/٢ للنابغة الجعدي برواية :

غيره : يَصَبُّ : يشْتَاق ، صَبَبْتُ إليه أَصَبُّ صَبًّا وصَبَابةً : أَى اشتقت . يقول : فالموتُ خيْر له من مُقَاسَاةِ الأُوْجَاعِ والكِبَرِ والهرَم .

٣٣ – فمنها (١) أَنْ يُقَادَ به بَعِيرٌ ذَلولٌ حين يَهْتَرِشُ الضِّرَاءُ

رواها أبو عمرو: نَفُورٌ. قال الأصمعى: يصير من الضعف والكِبَرِ إلى أن يُحملَ على بعيرٍ ذلول لا ينْفِرُ إذا اهترشت الكلاب ولا يقدر هو أن يَضْبِطَهُ ويَرُوضَهُ. ومَنْ قال « نَفُور » فمعناه أن يُحْمَلَ على بعير نَفُور لأنّ أهله لا يُبالون به. قيل لابنة الشيخ مرة: نُلقِى أبانا فإنه قد هَرِم ولسنا ننتفع به! فَرَقَّتْ عليه ابنتُهُ فقالت: لا تُلْقُوهُ فإنَّ عنده مَنْفَعَةً: يحفظ عليكم بَيْتكُمْ إذا رغبتُم! فسمع الشيخ ذلك فقال: وأنْفُضُ الصُّوفَ.

غيره يقول: فمن هذه الخصال التي ذكر: أنه إذا صار شيخا احتاج أن يُقَادَ بَعِيرُه الذي يركبه إذا كان نَفُوراً لئلا يَسْقُطَ منه إذا سَمِع بعيرُه هَرْشَ الضِّراء، والضِّراء: الكِلاب التي قد ضَرِيَتْ بالصيد، الذكر ضِرْوِّ والأنثى ضِرْوَةً .

٣٤ - ومنها أَنْ يَنُوءَ على يَدَيْهِ ويَظْهَرَ <sup>(٢)</sup> فى تَرَاقِيهِ <sup>(٣)</sup> انْحِنَاءُ ويروى : وَيَنْهَضَ فى تَرَاقِيهِ .

من هذه الخصال أيضا أنْ يَنُوءَ ، يقول : إذا أراد القيامَ نَهَضَ على يديه لِضَعْفِهِ وينهض . وفي تراقيه : وعن تراقيه حتى يَنْهَضَ .

٣٥ - ويأخذه الهُدَاجُ إذا هَدَاهُ وَلِيدُ الحَى في يَدِهِ الرِّدَاءُ والهُداج والهَدَجان : مِشْيَةٌ فيها تقارُب الخطو ، قال الراجز : وهَدَجاناً لم يكن من مِشْيَتي (٤)



<sup>(</sup>۱) السكرى : ومنها .

<sup>(</sup>۲) السكرى : وينهض ابن الشجرى : لينهض .

<sup>(</sup>٣) انحناء تراقيه : أن يتقاربا وينحدرَ عِلْباواهُ إلى وَدَجَيْه .

<sup>(</sup>٤) اللسان / هدج .

# كَهَدَجَانِ الرَّأَل خَلْف الهَيْقَةِ مُرَوْزِيًا لمّا رآها زَوْزَتِ (١)

وقوله : « هَدَاهُ وَلِيدُ الحَيِّ » أَى قاده وفى يده الرِّدَاءُ : أَى يَثْقُلُ عليه حَمْلُ رِدِائِه فيدفعه إليه .

٣٦ – ويَنْظُرُ حَوْلَهُ فَيرى بَنِيهِ حِواءٌ (٢) مِنْ وَرَائِهِمُ حِوَاءُ اللهِمُ حِوَاءُ اللهِمُ عَوْلَهُ فَيرى بَنِيهِ المِحَوِيَةٌ . أَى قد كثر ولده ، ويقال في مثل : مَنْ سَرَّهُ بَنُوه ساءَته نفسه .

٣٧ - وَيَحْلِفُ حَلْفَةً لِبَنِي بَنيه (٣) لَأَمْسَوْا (٤) مُعْطِشِينَ وهُمْ رِوَاءُ مُعْطِشِينَ وهُمْ رِوَاءُ مُعْطِشِينَ : إذا عطِشَت إبلُه، ومُنْهِلٌ: شَرِبَت إبلُه أُوَّلَ شَرْبَةٍ ، ومُخْمِسٌ : شَرِبَتْ إبلُهُ الخِمْسَ ، ومُجْرِبٌ : جَرِبَتْ إبلُه .

وقوله : « وهم رَوَاءُ » أراد مُرَوَّوْنَ ، وإنما أراد أنه قد أُهْتِرَ واشتدت شفقته .

روى غيره : « ويحلف جاهدا .... » فأراد : يَحْلِفُ مجتهدا ؛ لأنه قد ذهب عقله .

٣٨ - ويأْمُرُ بالجمال فلا تُعَشَّى (٥) إذا أَمْسَى وإنْ قُرُبَ العَشَاء (٦)

حِواءً حال دُونَهُمُ حِوَاءُ

(٣) ابن الشجري :

..... أبيه لأنتم مُعْطِشُونَ

(٤) ابن الشجرى وحماسة البحترى : لَأَنْتُم مُعْطِشون

لا تسم معطِستوں (٥) وقال السكرى : يريد أنه يَنْهِيَ أَنْ تُعَشَّى إِبلُه وإِنْ قُرُبَ مرعاها مخافة أن تذهب، أي أنه قد خلَط من كبره وهَذَى .

(٦) انفرد السكرى بعد هذا البيت برواية البيتين الآتيين :

المرفع بهميرا

<sup>(</sup>۱) تهذيب الألفاظ لابن السكيت ص ۱۷٥ ونسبه إلى عِلْقةَ التيميّ . والزوزاة : أن ينصب ظهره ويسرع ، ويقارب الخطو . وذكر الرجز في اللسان ٢١١/٣ والأمالي للقالي ١٩٣/١ وأساس البلاغة ٣٥٢/٣ . (٢) ابن الشجري :

أى أنه يُسْتَهانُ به .

٣٩ - تَقُولُ له الظَّعِينَةُ أَغْنِ عَنِّي بَعِيرَك حين ليْسَ بِه غَناء

الظعينة: المرأة في هَوْدَجِها تَكْرَهُ أَن يُد... يرَها (١). ليس به غَناء: أي لا يملك أنْ يصرفَ بَعِيرَهُ عنها لِضَعْفِهِ. والبعير اسم للذكر والأنثى وهو من صغار الإبل وكبارها، يقال للفَصِيل وابن المخَاض فما فوْقها بعير.

غيره : أغْنِ عَنَّى بعيرك بمعنى أغن عَنِّي نَفْسَكَ لأنه لا جَدًا عنده ولا غَناءَ .

\* \* \*

#### - 4 -

وقال أيضا يمدح بني أنف الناقة :

· - أَلاَ هَبَّتْ أَمامَةُ بَعْدَ هَدْءِ على لَوْمِي (٢) وما قضَّت كَراها (٣)

هبَّت : استيقظت ، يقال هَبَّ من نومه يَهُبّ هبا . يقال : أتيته بعد هَدْءِ من الليل وبعد هَدْأة : أى بعد طائفة من الليل وبعدما هدأت العيون وبعدما هدأت الرجل . وما قضّت : أى وما فرغت من نومها .

١ - فقلت لها أُمَامَ ذَرى عِتابي فإنَّ النَفْسَ مُبْدِيَةٌ نَثاها

إذا كان الشتاء فأدْفئونى فإنَّ الشيخَ يَهْدِمُهُ الشتاء وأمَّا حِينَ يَذْهَبُ كُلُّ قُرِّ فسِرْبَالٌ خَفِيفٌ أو رِدَاء أَ

وذكر البيت الأول فى تاج العروس كان ، ربع برواية جاء الشتاء . وذكر أيضا فى كتاب أسرار العربية لابن الأنبارى ( طبعة زيبولد ) والقاموس / كان .

والبيتان يرويان للربيع بن الضبع الفزارى ، ويذكر فى الأغانى ٧٠/٨ ، ٩٩/١٩ أنه الفزارى الذى أوصل امرأ القيس الشاعر إلى السموءل بن عادياء .

- (١) لعل الحرف المطموس: يُدِيرَها.
  - (٢) ابن الشجرى: تُعَاتِبُني ....
- (٣) انفرد بعد ذلك السكرى بإيراد هذه البيت :

فَبِتُ مُراقِباً للنَّجْمِ حتى تَجَلَّتْ عنْ أُواخِرِها دُجَاها



أى خَبَرها ، يقال إنه لحَسنُ النَّنَا وقبيح النَّنَا : وهو ما يُنْثَى عليه من خبره . يقول : النفس تبدى ما فيها من الخير وغيْره أى تُظهره ولا تكتُمه .

وليس لَهَا من الحَدثَانِ بُدُّ إذا ما الدَّهْرُ عن (١) عُرُضِ رَماها
 ويُرْوَى عن كَثَبِ .

أى اعترضها فرماها ، يقال رَمَاهُ مِنْ كَتَب ومن فقرة أى من قرب وإمكان . ويقال : قد أفقرك الصيد وأكثبك وأحطبك .

غيره: « لها » الهاء للنفس.

٤ - فَهَلْ أُخْبِرْتِ أو أَبْصَرْتِ (٢) نَفْساً أَتُاها فى تَلَمُّسِها مُناهَا
 يروى: فهل أبصرت أو خُبرت (٣).

تلمّسها: أي طلبها . مُناها: ما كانت تَمنّي ، واحدتها مُنيّة وأُمْنِيّة ، وأمانيّ .

وقد (٤) خَلَيْتِنى ونَجِيَّ هَمِّى تشعَّبَ أَعْظُمِى حتى بَراها
 حالِّنى سَاوَرَثِنِى ذَاتُ سُمٍّ نَقِيعٍ ما (٥) تُلائِمُها رُقَاها

ذات سُم: يعنى حَيَّةً. نقيع: ناقع. تلائِمها: توافقها. يريد حيةً ذاتَ سُمّ كثير قد جَمَعَتُهُ. والنقيع والمنقوع: المجموع، وذلك أن الحية تجمع سُمَّها من أول الشهر إلى النصف منه، فإن أصابت شيئا لفظته فيه (٦)، فيها تَنْهَسُ [؟] وإنْ حان النصفُ ولم تُصِبُ شيئا تَنْهَسُه لَفَظَتْهُ من فمها بالأرض أو حَيْثُ كانت، ثم استأنفت تجمع إلى رأس الشهر، ثم تفعل كفعلها الأول، فهذا دأبُها الدهر كلَّه.



<sup>(</sup>۱) ابن الشجري : من كثب .

<sup>(</sup>٢) ابن الشجرى : فهل أَبْصَرْت أو خُبُرْتِ .

<sup>(</sup>٣) وهي رواية ابن الشجري .

<sup>(</sup>٤) السكرى : وقد .... ونَجِيَّ هَمٍّ ...

و نَجِيُ هَمَ : أَى مَا خَفِيَ مَنَهُ وَلَمْ يُظْهِرْهُ ، انظر قول عَدِيّ بن زيد في الأغاني ١١٢/٢ . مِنْ نَجِيِّ الهم عندى ثاويا فوق ما أُعْلِنُ منه وأُسِرَّ

<sup>(</sup>٥) السكري وابن الشجري : لا .

<sup>(</sup>٦) لعلّ إضافة « مِنْ » هنا تُصلح العبارة .

٧ – لَعَمْرُ الرَّاقِصَاتِ بكُلِّ فَجِّ مِنَ الرُّكبانِ مَوْعِدُها مِناها

الرَّقْصُ والرَّقَصَانُ : ضرْبٌ من سير الإِبل ، يقال رَقَصَ البعيرُ وأرْقَصَه صاحبُه . والفجُّ : الطريق .

غيره : « لَعَمْرُ » يمينٌ يُحْلَفُ به . والراقصات : الإِبل التي تُهَرْولُ في سيرها .

ويروى : « من الحُجَّاج » قال : « موعِدُها مِنَاها » يريد مكة ، والهاء للراقصات . فيقول : موعدها أن تجتمع بمِنيً .

٨ - لقد شَدَّتْ حَبائلُ (١) آلِ لَأْي حِبَالِيَ بَعْدَمَارَتَّتْ قُواها وروى يعقوب: ما ضَعُفت قواها (٢).

القُوَى : جمع قُوَّةٍ وهي طاقات الحبْل ، يقال قد أَقْوَيْتَ حَبْلَك : إذا اختلفَتْ قُوَاهُ ، وكان بعضُها أغْلَظَ مِنْ بعض . رَثَّتْ : ضعُفَت .

٩ - وما (<sup>٣)</sup> تَتَّامُ جَارَةُ آلِ لَأْي ولكن يَضْمَنُونَ لها قِراها

تَتَّامُ: أَى لا تذبَحُ تِيمَتَها: وهي الشاة تُذْبَحُ عند المجاعة إذا لَمْ تَأْتِهم مِيرَةٌ، ولم يكن لهم لبَنّ. فيقول: يقومون بشأنها ولا تحتاج أن تذبح تِيمَتَها. وجمع تِيمَةٍ تِيم. أبو عمرو: الاتّيام أكْلُ اللحم بلا خبز وهو أنْ يَعْوِزَهُ خُبْزٌ فَتُذْبَح الشاة فيأكلها بغير خبز. فيقول: جارة آل لَأَى لا تأكل لحما بغير خبز.

وروى : فما تَتَّام .

١٠ - كِرامٌ يَفْضُلُونَ قُرُومَ سَعْدٍ أُولِي (٤) أُحْسَابِها وأُولِي نُهاها قروم سعد: سادتها ، وأصل القروم : فحول الإبل التي تودّع من الحمل والركوب

( ۷ – ديوان الحطيئة )

المسترفع (هميل)

<sup>(</sup>۱) ابن الشجرى : يريد عقودهم : عهودهم التي عهدوا ، وهذا مثل .

<sup>(</sup>۲) وهي أيضا رواية السكرى وابن الشجري .

<sup>(</sup>٣) ابن الشجري والسكري : فما .

<sup>(</sup>٤) كتبت في الأصل: إلى .

للفِحْلَةِ ، يُضرب للسيد مثلا . والنُهَى : جمع نُهْية ، يقال هو ذو نُهية : إذا كان يُنتهى إلى رأيه .

١١ - وهُمْ فَرَعُوا الذُرَا مِن آل سَعْدٍ إذا ما عُدَّ مِن سَعْدٍ ذُراها

فَرَعُوا : عَلَوْا ، يقال : فَرَعْتُ رأَسَه بالعصا إذا علوتَه بها . وفَرَعْتُ الجَبَلَ إذا عَلَوْتَهُ ، وأفرعْتَ منه : إذا انحدرتَ . والذُرا : الأشراف ، وذِرْوَةُ السنام : شَعَرات في أَعْلاَه ، وذِرْوَةُ الجبل : أعلاه . وروى :

وهُم فَرْعُ (١) الذُرا

وفرع كل شيء أعلاه .

١٢ - ويَبْنِي المجدَ راحِلُ آلِ لَأْيِ على العَوْجاءِ مُضْطَمِراً (٢) حَشَاها

أَى يَرْحل في وفادة . والعَوْجاء : الناقة الضامر . حَشَاها : بَطْنُها . قال الأَصمعي : وهو ما بين الأضلاع إلى الوَرِكِ .

غيره : شَبّهها في نشاطها بالشيء الأعْوَج . يقول : يرحل في طلب المعالى .

١٣ - ويَسْعَى للسياسة مُرْدُ (٣) لَأَي فَتُدْرِكُها وما وَصَلَتْ (٤) لِحَاها (٥)

أى يَسُوسُونَ وِيَسُودُونَ وهُم مُرْدٌ ، ويقال : السؤدَدُ مع السواد : أى إذا لم يَسُدُ الرجلُ ويُعْرَفْ فَضْلُهُ وهو شاب لم يكد يَسُودُ إذا كبر . يقال وصَلَتْ لحَيْتُه وحَرِصت . إذا اتصلت . يقال قد تمرَّد فلان زمانا : إذا كان أمرد .



<sup>(</sup>١) هي رواية السكري وابن الشجري .

<sup>(</sup>٢) ضَمَر يضمُر ضُموراً ، وضمُر ، واضطمر .

ابن الشجرى : يطول سفره إلى الملوك ، وغيبتُهُ عن أهله .

<sup>(</sup>٣) ابن الشجري : آلُ لأي .

<sup>(</sup>٤) ابن الشجري والسكري : اتصلت .

<sup>(</sup>٥) ثم يختم ابنِ الشجرى قصيدته بهذا البيت الذي ينفرد بروايته :

لَعَمْرُكَ إِنَّ جَارَةَ آلِ لأَى لَعَفُّ جَيْبُها حَسَنٌ نَثَاها

يقال : لِحيِّ وُلُحيُّ .

غيره : « وما وَصَلَتْ لحاها » أى ما استوى نباتُها بَعْدُ .

١٤ - وخُطَّةِ ماجِدٍ في (١) آلِ لَأْي إذا ما قام صاحبُها قضاها

ويُرْوَى : إذا ما قام قائمهم كفاها .

ويروى : وخُطَّةِ حازم .

والخُطّة: الخَصْلَةُ. والماجد: الكريم.

١٥ - فلا نُكَرَاء (٢) بالمغروفِ يَوْماً وغاياتُ المكارِم مُنتَهاها (٢)
 أى لا يُنْكِرُونَ المعروفَ . يقول : وغايات المكارم أن تنتهى حيث ينتهى هؤلاء .

وروی غیرہ :

فلا تُكَراءُ بالمعروف منها وغاياتُ المكارم مُبْتَنَاهَا « منها » من سعد . مُبْتَناها : مُبْتَنَى المكارم .



<sup>(</sup>١) السكرى: مِنْ آل لأي .

<sup>(</sup>٢) السكرى: فلا نَكْراء .... مُنْتَهاها.

<sup>(</sup>٣) السكرى : وما قَصُرَتْ .

<sup>(</sup>٤) ابن الشجري والسكري : تُصَعِّدُهُ .

<sup>(°)</sup> ختم السكرى قصيدته بهذا البيت ، راويا الشطر الأول هكذا : وأحلامٌ إذا طُلِبَتْ إليهم ولَيسوا يَعْجَلُون بها

<sup>(</sup>٦) الإنَّى من بلوغ الشيء : المنتهي .

<sup>(</sup>٧) ابن الشجرى: قَناةُ الأَمْرِ ، وكذلك رواها السكري .

<sup>(</sup>٨) السكرى: مُنْتُواها.

۲۱ – فكانوا العُرْوَةَ الوُثْقَى إذا ما تَصَعَّدَتِ الأَمُورُ إلى عُراها (١) ويروى هذا البيت وهو آخر القصيدة على هذا اللفظ: وكانوا عُرْوَةَ الوُثْقَى إذا ما تُحُـذِّرَتِ الأُمُورُ ومُرْتَقَاهَـا

\* \* \*

#### - 1. -

## وقال يهجو أُمُّه :

١ - تَنحَّىٰ فَاجْلِسِى مِنَّا (٢) بعيداً (٣) أراحَ الله مِنْكِ العالَمِينا (٤)
 ٢ - أَغِرْبِالاً إذا استُودِعْتِ سِرًّا وكانُوناً (٥) على المُتَحَدِّثينا

عن أبى يوسُفَ قال : نصب « أغربالا » على إضمار الفعل ، أراد : أراكِ غربالا ، كما قال العرب : « أَتَعْلباً وتفرَّ ؟ » أى : « أترى ثعلبا وتفرّ ؟ » وزعموا أن رجلا من العرب أسرَ رجلا بليل ، فظنّ أنّ أسيره له قدرٌ ، فلمّا نظر إليه صباحا ، فإذا هو أسود ! فقال : أعَبْدًا سائرَ اليوم ؟ أى أراك عبدا . وقوله « أغربالا » يقول : إنما أنتِ بمنزلة الغِربال الذي لا يُمْسِكُ ما يُجعل فيه ، فكذلك السرُّ عِنْدَكِ .

٣ - أَلَمْ أُوضِحْ (٦) لكِ البغضاءَ مِنِّى ولكنْ لا إخالُكِ تَعْقِلينا
 ٤ - حياتُكِ ما عَلِمْتُ حياةُ سَوْءِ ومَوْتُكِ قد يَسُرُّ الصالحينا



<sup>(</sup>١) انظر المقطوعة رقم ٦٩ من هذه الطبعة .

<sup>(</sup>٢) ابن سلاّم، والشعر والشعراء لابن قتيبة، والكامل للمبرد، والعِقْد: مِنِّي.

<sup>(</sup>٣) ابن سلاّم: قليلا .

<sup>(</sup>٤) انفرد السكرى بالبيت الآتي مَطْلَعاً:

جَزَاكِ اللهُ شُرًّا مِنْ عَجُوزٍ وَلَقَاكِ العُقُوقَ مِنَ البنينا

<sup>(</sup>٥) فى مجمع الأمثال للميدانى ١٣٧/١ « أثقل من الكانون » وفى الصحاح للجوهرى مادة كنن : يقال للتقيل من الرجال « كانون » . وفى الكامل للمبرد ٤٣ ه « قيل الكانون النّمام ، وقيل الثقيل ، وقيل الذي إذا دخل على القوم كنّوًا حديثهم منه ، وقيل هو المصطلى ، وقيل إنه هو كانون النار ؛ لأنه يؤذى .

<sup>(</sup>٦) الشعر والشعراء: أَلَمْ أُطْهِر .

وقال يهجوها أيضا:

١ - جَزاكِ اللهُ شَرًّا مِنْ عَجُوزٍ وَلَقَّاكِ الْعُقُوقَ من البَنِينِ

خفض نون البنين جعل « البنين » على هجاء واحد لأنّ نونه بالضم والكسر والفتح على الحالات التي تأتى وإذا كان على الهجاءين كان نون الجمع نصبا .

٢ - فَقَدْ (١) سُوِّسْتِ (٢) أَمْرَ بَنِيكِ حتى تَرَكْتِهِمُ أَدَقَّ من الطحينِ

ويروى : لقد سُوّسْتِ من السياسة أى قَلّدُوكِ أمرهم . فأَدْلَلْتِهم وأَفْسَدْتِهِمْ وَرَكْت أَمْرَهُم ضعيفا من سياستك .

٣ - لِسَانُكِ مِبْرَدٌ لَم يُبْقِ شِيئًا (٣) وَدُرُّكِ دَرُّ جَاذِبَةٍ (٤) دَهِينِ
 ١ الجاذبة : التي قد رفعت لبنها . والدَّهين : القليلة اللبن ، فأراد أنَّ خَيْرَكِ قَلِيلٌ .

غيره : جَذَبَت الناقةُ ودَهَنَت وغَرَزت : إذا قَلَّ لبنها ، وهي ناقة غارِز ، يقال دَهِنت ودَهَنت ودَهُنت بالكسر والفتح والضم ، وبكُوَّت الشاةُ والبثُرُ : إذا قلَّ لبنها وماؤها ، ورجل بَكيء المنطق : إذا كان نَزْرَ المنطق قليلَهُ ، ولجبت النعجة : قَلَّ لبنها .

٤ – وإنْ تُخْلَىٰ وأَمْرَكِ لا تَصُونِي بِمُشْتَذِّ قُوَاهُ ولا مَتِينِ

ويروى : لا تصولي : أي لا تصولي برأى شديد قواه ، ولا رأى يجعل لك .

\* \* \*



<sup>(</sup>١) السكرى : لقَدْ سَوَّسْتِ .

<sup>(</sup>۲) الأغانى ( ۱٦٣/٢ )، والميدانى ۲٤٠/۱ ، الحزانة ٤١٠/١ : مُلَكْتِ – الصحاح، وتاج العروس وأساس البلاغة / دين : لقد ديّنت .

<sup>(</sup>٣) الصحاح / دهن ، لا عيب فيه .

<sup>(</sup>٤) فى رواية للأغانى ، والخزانة : جاريةٍ . الأغانى ١٦٣/٢ : لا خَيْرَ فيه .

وقال يهجو أباه وأمه (١):

- ١ ولقد رأيتُكِ في النساءِ فسُوْتِني وأبا بَنيكِ فساءني في المجلسِ
   يخاطب أمه .
- إنّ الذليلَ لَمَنْ تَزُورُ رِكَابُهُ رَهْطَ ابنِ جَحْشٍ فى مَضِيق المَحْبِس (٢)
   يقول: تأتيهم فى شدة من الشدائد أو مُفْظِعٍ من الأمر راغبا إليهم أو مُوائلا،
   فكأنما نزلتَ فى مَضيق المحبس لأنه لا خير عندهم.
  - ٣ لا يَصْبِرُونَ ولا تَزالُ نِساؤهم تشكو الهَوَانَ إلى البَئِيس الأبأس
     [ البئيس الأبأس ] : الذي به البؤس من الفقر .
- ٤ رَهْطُ ابن جَحْشِ (٣) فى الخُطوبِ أَذِلَة دُسْمُ (٤) الثيابِ قَنَاتُهُم لم تُضْرَسِ
   الخطوب الحادثة. يقال للرجل القاذر إنه لدسم الثياب وإنه لدنس الثياب، قال اليشكرى:

## وَبَعْضُهُمُ للغَدْرِ في ثوبِه دَسْمُ (٥)

(١) السكرى : وقال أيضا في أمه وأبيه ويهجو بني بجاد من عبس .

وانظر نصوصا فى المدح بطهارة الثوب أى البرء من الذنوب فى قول حسان بن ثابت « ليس بطاهر الأثواب ( السيرة ص ٦٣٢ ) وفى الصحاح / وذم وأساس البلاغة / وضح : فى ثياب دُسْم أى متلطخة بالذنوب . وقول النابغة الذبيانى وعدى بن زيد ( الصحاح / عطن ) طاهر الأثواب يحمى عرضه .... وقول امرىء القيس : ثياب بنى عوف طهارى نقية ....



<sup>(</sup>٢) الأغانى ١٦٢/٢ : الخطوب الحُوَّسِ .

<sup>(</sup>٣) الصحاح واللسان / حوس : أَفْعَلَ .

<sup>(</sup>٤) الصحاح واللسان وتاج العروس / حوس : دُنْس .

<sup>(</sup>٥) لراشد بن شهاب اليشكرى من المفضلية رقم ٨٦ ص ١٠٨ طبعة دار المعارف الأولى :

ولكننى أَقْصِي ثيابي من الخنا وبعضُهُمُ للغَدْر في ثوبه دَسْم

وقوله « لم تُضْرَسْ » أى لم تُقَوَّمْ ولَم يَعَضَّها التُّقاف .

بالهَمْزِ من طُولِ الثِّقافِ وجارُهُم يُعْطِى الظُلامَة فى الخُطوبِ الحُوسِ الهَمز : الغمز . يُعْطِى الظُلامة : أى هو ذليل لا يمتنع من ظلم . والحُوس : الأمور الشداد . والثِّقاف : الذى يُقَوَّم به الرحح .

حَبَعَ الْإِلهُ قَبِيلَةً لَمْ يَمْنَعُوا يَوْمَ المُجَيْمِرِ جارَهُمْ من فَقْعَسِ
 المَجَيْمر : جبلٌ ببلاد بنى أسد . وفَقْعَس : قبيلة من أسد .

٧ - تركوا النساء مع الجياد لِمعْشر شُمْسِ العَداوة في الحروب الشُّوسِ شُمْسُ العداوة : لا [ يلينون ] (١) لمن عادَوْا ، وأصل الشَّماس في الخيل .
 والشُوس : الشداد ، وأصله أَنْ يَنْظُرَ الرجلُ بِشِقِّ عينه من العداوة والبغضاء .

٨ - أَبْلِغْ بنى عَبْسِ (٢) بأنَّ بِجَادَهم (٣) لُؤْمٌ وأنَّ أَبَاهُـمُ كالهِجْــرِسِ
 فى كتاب أبى الحَسن ، ونجارُهم قال : والنِّجَارُ الأصل ، والنجار اللون .

وفى كتابى : بِجَادَهم بالباء والدال . قال : بِجادُهم أَصْلُهم وأراد بِجَادَ بنَ مالكِ ابنِ غالب بنِ قُطَيْعةَ بنِ عبس .

والهِجْرِسُ: الثعلب ويقال القرد (١).

٩ - يُعْطِى الخَسِيسَةَ رَاغِماً مَنْ رَامَهُ (٥) بالضَّيْمِ بَعْدَ تَكَلَّحٍ وتَعَبُّسِ واحد .
 الخسيسة : الذل . رامَهُ : طلبه . والضيم : الذل . والتكلح والتعبُّس واحد .

\* \* \*



<sup>(</sup>۱) كلمة غير ظاهرة ، ولعلها « يلينون » كما جاء في اللسان / شمس : تَخْلِطُ باللين منها شِماسا

<sup>(</sup>٢) الأغاني : جَحْش .

<sup>(</sup>٣) السكرى : نِجَارَهُمْ .

<sup>(</sup>٤) الهجرسُ ها هنا القِرْدُ ، وإنما هو الثعلث جعلة استعارةً .

<sup>(</sup>٥) السكرى: رَامَها.

وقال يهجو بِجَادَ بن مالك بن غَالب بن قُطَيْعة :

أق ما خَلاَ (١) مِنْ سالِف العَيْشِ (٢) تَدَّكِرْ أحاديثَ لا (٣) لا يُسْيِكَها الشيبُ والعُمُر أى تذكر أحاديث في أيام شبابك لا يُسْيِكها شَيْبُكَ وطُولُ عُمُرِك .

وتَدَّكِرْ : تفتعل من ذكرت ، أدغمت التاء مع الذال فتحولت دالا ، أراد : تذتكر ، ولو تركها فى الإدغام على جنسها ذالا فقال : تَذَّكِر جاز ، قال تعالى : « فَهَلْ من مُدَّكِرْ » (4) . ولو قُرِىءَ مُذَّكِرْ ، جاز ذلك ؛ لأن أصلها من مفتعل ، من ذكر ، كما ذكرنا .

- ٢ طَرِبْتَ إلى مَنْ لا يُؤاتِيكَ ذِكْرُهُ (٥) ومَنْ هُو نَاءٍ (٦) والصَّبَابَةُ قد تَضُرِّ ناءٍ: بعيد عنك . والطَّرب : خِفَّة تأخذ من فرح أو حزن ، وأنشد للجعدى : وأُرانى طرِباً في إثْرِهِامُ طَرَبَ الوالِهِ أو كالمُخْتَبَلُ (٧) والصَّبَابَةُ : رقَّةُ الشوق .
- ٣ إلى طَفْلَةِ الأَطْرَافِ زَيَّنَ جِيدَها مَعَ الحَلْي والطِّيبِ المَجَاسِدُ والخُمُرْ الطَّفْلَةُ : الرَّخْصَةُ الأَطْرافِ . والمَجاسِدُ : جمع مُجْسَدٍ : وهو الثوب الذي قد أُشْبِعَ من الزعفران ، وهو الجَسَاد . والخُمُر : جمع خِمَار .



<sup>(</sup>۱) ابن الشجرى : مضي .

<sup>(</sup>٢) في نسخة السكرى : ويُرْوَى عن أبي عمرو : سالف الدهر .

<sup>(</sup>٣) السكرى : ما .

<sup>(</sup>٤) الآية الخامسة عشرة من سورة القمر .

<sup>(</sup>٥) السكرى: تُواتيك دارُهُ .

<sup>(</sup>٦) ابن الشجري :

ومَنْ هو نَاءٍ عن طِلاَبِكُمُ عَسِرْ

<sup>(</sup>٧) للنابغة الجعدى كما في اللسان / طرب .

عن البيض كالغِزْلاَنِ والغُرِّ (۱) كالدُّمَى حِسَانٌ (۲) عليهن المَعَاطِفُ والأَزْرُ الغُرُّ : جمع الغَرَّاءِ وهى البَيْضاءُ الواسعةُ الجبهة . والدُّمَى : الصُّور واحدها دُمْيةٌ . والمعاطف : الأرْدِيَةُ واحدها مِعْطَفٌ وعِطاف ، كما قال : سِنان ومِسَنّ ، ولِحاف ومِلْحَف ، ويجمع عطاف على عُطُف قال المرار :

وأصْحَرْنا فلا عُطُفٌ علينا لهم غَيْرُ المحامِل والجنّانِ

أى الأرْدِيَةُ علينا غير حمائل السيوف . والجِنان : جمع جُنَّةَ : وهو كل ما وَقَى من الثياب واللباس .

٥ - تَرَى الزعفرانَ الوَرْدَ فِيهِنَّ شاملاً وإنْ شِئنَ <sup>(٣)</sup> مِسْكاً خالصاً لَوْنُهُ <sup>(٤)</sup> ذَفِرْ <sup>(٥)</sup>

الوَرْدُ إلى الحمرة شاملا قد عَمَّهُم ، يقال شَمِلَهُمْ الأَمر يَشْمَلُهم ، فهذه اللغة الجيدة ، وشَمَلَهم يَشْمُلُهم لغة . والَذَّفِرُ : الذكيُّ الريح ، يقال مِسْكُّ ذَفِرٌ وأَذْفَر . والذَّفَر : ذكاء الريح من طِيبٍ أو نتن ، ويقال للصُنَان ذَفِر ، والدَّفْر : النتن لا غير ، ويقال للدنيا أُمُّ دَفْر ، وللأَمَةِ إذا شُتِمَتْ يا دَفَار : يا مُنْتِنَةُ .

علیلاً علی لَبَّاتِ بِیضِ کأنَّها بَنَاتُ (٦) المَلاَ (٧) منها المَقَالِیتُ والنُّزُرْ
 علیلا : أی عُلّت به مرة بعد مرة ، أی طُلِیَت به ، مأخوذ من العَلَلِ : وهو

## ومِسْكاً ذكيًّا خالِصاً رِيحُهُ ذَفِرْ

(٧) السكرى : بنات الملا دوابِّ شبيهاتٌ بالعَظاء بيضٌ تَبْرُق .



<sup>(</sup>١) ابن الشجرى : والحُورِ .

<sup>(</sup>٢) السكرى: حِسَاناً. قال: ويروى حِسَانٍ بالخفض.

<sup>(</sup>٣) ابن الشجري :

<sup>(</sup>٤) السكرى : رِيحُهُ .

<sup>(</sup>٥) السكرى : بالذال للطيب والنتن ، وبالدال للنُّتُن .

<sup>(</sup>٦) ابن الشجري :

نِعاج المَلاَ فيها .....

الشُرب الثانى . بنات الملا : يعنى البقر الوحشية ، والمَلا : المُتَّسِعُ من الأرض . ويُرْوَى : بناتُ المَهَا .

والمَقَالِيتُ : جمع مِقْلات : وهي أمّ لا يعيش لها ولد ، ويقال : قد أقْلتت ، والقَلْتُ : الهلاك . الأصمعي عند بعض العرب : أن المسافر ومالَهُ على قَلَتِ إلا ما وَقَى الله ، والمَقْلَتَةُ : المَهْلكَةُ . والنُزُر : جمع نَزُور : وهي القليلة الحمل وهو أحسن لها وأسْمَنُ من أن تكون رَغوثا (١) أو حاملا .

ويُرْوَى : نعاج المَلا .

٧ - بني عَمِّنا إِنَّ الرِّكَابَ بأَهْلِها إِذَا ساءَهَا المَوْلَى تَرُوحُ وتَبْتَكِرْ (٢)
 المولى ها هنا ابن العم .

٨ - بَنِي عَمِّنا ما أَسْرَعَ اللَّوْمَ مِنْكُمُ إلىنا! ولا نَبْغى (٣) عليكُمْ ولا نَجُرْ
 ٩ - بَنِي عَمِّنا ما أَسْرَعَ اللَّوْمَ مِنْكُمُ إلىنا! ولا نَبْغى (٣) عليكُمْ ولا نَجُرْ

٩ - ونَشْرُبُ رَنْقَ الماءِ من دون سُخْطِكم ولا (٤) يستوى الصافى من الماء والكدِرْ

نَجُرْ : من الجَرِيرة ، أراد نَجُرُّ بالتشديد فخفف . اللَّوْمُ : العَذْل . والرَّنْق والرَّنْق : الكَدِرُ ، وقد رَنِق الماء .

غيره : أراد رَنَقَ فخفف للشعر . ومن دون سُخْطِكم : أي من أن تسخطوا علينا .

١٠ - غَضِبْتُمْ علينا أَنْ قَتَلْنَا بخالد (٥) بني مالِكٍ ها إِنَّ ذا غَضَبٌ مُطِرَّ

الأصمعى : مُطِر مُجاوز للقدر مُدِلِّ ، يقال فى المَثَل : أَطِرِّى فإنك ناعلة : أَى أَدلِّى فإنك ناعلة : أَى أَدلِّى فإنَّ عليك نَعْلَيْن فامْشِي .



<sup>(</sup>١) الرُّغُوثُ : المرضع وقيل الشاة التي قد ولدت فقط .

<sup>(</sup>٢) ابن الشجرى : يقول : إذا ركبها ابن العمّ بمكروه رحلت عنه .

<sup>(</sup>٣) ابن الشجرى: نجني.

<sup>(</sup>٤) ابن الشجري : وما .

<sup>(</sup>٥) قال السكرى في شرحه : ولا أدرى مَنْ خالد هذا .

وقال أبو عبيدة : أي نُحذى في الطُور (١) : أي ناحية الغِلظ .

وقال خالد بن كلثوم : قوله غضب مُطِرّ : أى يخرجنا منكم ، يقال : قد أطرَّهُ في البلاد : أى نَحّاهُ .

غيره : غضب مُطِرّ : أي عامٌّ ، يقال طَرَّ غَضَبُهُ : إذا عَمَّ الناسَ .

١١ - وكُنَّا إذا دارت عَلَيْكُمْ عَظِيمةٌ لَهُضْنَا فلم نَنْهَضْ (٢) ضِعَافاً ولا ضُجُرْ

١٢ - ونحن إذا ما الخيلُ جاءَتْ كأنَّها جَرَادٌ زَفَتْ أَعْجَازَهُ الريح مُنْتَشِرْ

يقول : ننهض نُهُوضَ قَوْمٍ أشداء ليسوا بضعاف ولا ضُجُر في الحرب.

زَفَتْ : استخفّت وساقت .

غيره : زَفَتْ تَزْفِى زَفْياً . وأَعْجَازُهُ : أُواخِرُهُ . مُنْتَشِر : متفرّق . يقول : كأنها جراد في كثرتها وخفتها .

۱۳ - إذا الخَفِراتُ البيضُ أَبْدتْ خِدامَها وقامَتْ فَزَالَتْ عَنْ مَعاقِدِها الأُزُرْ اللهُ المُؤَرِّ اللهُ عَنْ مَعاقِدِها الأُزُرْ اللهُ اللهُ عَنْ مَعاقِدِها الأُزُرْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ مَعاقِدِها الأُزُرْ اللهُ ا

الحَفِرات : الجَوارِى الحَيِيَّاتُ ، الواحدة خَفِرَةٌ ، خَفِرَتْ خَفَراً وخَفارَةً . والحِدَام : الخلاخيل واحدتها خَدَمَةٌ والجمع خَدَم و خِدَام . قوله : « فزالت عن » أى زالت من العجلة ، قال أبو عبيدة : سَمِعْتُ رُوْبَةَ يقول : كان ذلك من شِدّة خَفَرها : أى حَيائها ، وإنما أَبْدَتْ خِدَامَهَا لأنها رفعت ذَيْلها تهرب مخافة أَنْ تُسْبَى .

لُيُوثٌ ضَوَارٍ غِيلَ أَشْبَالُهَا هُصُرٌ (٤) السكرى: أُسُودٌ ضَوَار حَوْلَ أَشْبِالْهَا هُصُمُّ .



<sup>(</sup>١) قرأنها في الطبعة الأولى : « الطريق . أي ناحية الغلظ » !

وقال السكرى في شرحه لديوان الحطيئة : « أَيْ أُولِّي فإنَّكِ تَقْدِرينَ أَنْ تُركَبِي غِلَظ الطريق .

<sup>(</sup>٢) ابن الشجرى والسكرى : فلم ينهض ضِعَافٌ ...

<sup>(</sup>٣) ابن الشجري :

قوله : عُقُر أَى يَعْقِرْنَ مَنْ دَنَا منهنّ .

١٥ - على كُلِّ مَحْبُوكِ المَرَاكِلِ سَابِحِ
 ١٦ - مَطَاعِينُ في الهَيْجَاء بيضٌ وُجُوهُهُمْ

المستعمل عين في الهيجاءِ بيص وجوههم

المحبوك : الشديد الفَتْل يعني فرساً .

والمَرَاكِل (١): جمع مَرْكُل وهو مَوْضِعُ عَقِبِ الفارس، وهو المَعَدُّ (٢).

إذا أُشْرِعَتْ لِلْمَوْتِ خَطِّيَّةٌ سُمُرْ

إذا ضَجَّ أَهْلُ الرَّوْعِ ساروا وهُمْ وُقُرْ

والسابح: الذي يَدْحُو بيدَيْه دَحْوًا ولا يتلقّف ، والتلقف (٣): [ أن ] يعْتَال (٤) بعد شَجْوَتِهِ ، والشَّجْوَةُ : فَتْحُ قوائمه ، يقال : شَجا فَاهُ : إذا فَتَحَهُ .

والخَطَّيَّةُ : الرماح منسوبة إلى الخَطَّ (°) وهو فرضة بالبحر ترفأ إليه السفن . وسُمُر : نعت للخطّيّة .

مَطَاعين (٦): يطعنون بالرماح. والهيْجاء: الحرب.

بِيضٌ وجوهُهُمُ : أي أسخياء كِرام .

قوله « إذا ضَجّ » يعنى في القتال . إذا ضَجَّ أهل الفزع ساروا (٧) إلى أعدائهم . وُقُر : حلماء .

١٧ - فأمَّا (^) بِجادٌ رَهْطُ جَحْشِ فإنَّهُمْ عَلَى النائباتِ لا كِرامٌ ولا صُبُرْ

## مَطاعينُ في الهيجا مَكاشِيفُ للدُّجَي



<sup>(</sup>١) مراكل الدابة : حيث يركله الفارس برجله إذا حَرَّكُهُ للركض .

<sup>(</sup>٢) المَعَدّان . موضع دَفْتي السرج .

<sup>(</sup>٣) بعير متلقف : يهوى بخفّى يديه إلى وَحْشِيِّه في سيره .

<sup>(</sup>٤) من عال يعيل أي يتبختر .

<sup>(</sup>٥) الخط: مرفأ السفن بالبحرين تنسب إليه الرماح لأنها تحمل من الهند إلى هذا المرفأ .

<sup>(</sup>٦) رواية ابن الشجرى للبيت :

<sup>(</sup>V) كلمة مطموسة أواخرها.

<sup>(</sup>٨) ابن الشجري : وأما .

١٨ - إذا نَهَضَتْ يَوْماً بِجَادٌ إلى العُلا

أَبَى الأَشْمَطُ المَزْهُوقُ (١) والناشِيء الغُمُر (٢)

بِجاد : من عبس ، قد يصرف ولا يصرف ، وقد صرفه ها هنا . المزهوق : الذي لم يجرب الأمور ، جاهل بها .

19 - تَدُرُّونَ إِنْ شُدَّ العصابُ عليكمُ وَنَأْبَى إِذَا شُدَّ العِصابُ فما (٣) نَدُرّ هذا مثل ، أَى إِنّكم تُعْطُونَ على الهَوان والقَسْر ، وأصله من الناقة العَصُوب : وهي التي لا تَدُرّ حتى يُعْصَبَ فخذاها بحبْل عَصْباً شديدا .

نَعَامٌ إذا ما صِيحَ في حَجَرَاتِكُمْ وأُنتُمْ إذا لم تَسْمَعُوا صَارِحاً دُتُرْ يقول : إذا صِيحَ بكُمْ نَفَرْتُم وشَرَدْتُم كا ينفر النعام ، يقال : أَشْرَدُ من نعامة . والحَجَرات : النّواحي ، الواحد حَجْرة . وأنتم إذا لم يُصَحْ بكم ثِقالٌ بِطَاءٌ . والدَّثُور : البطيء النهوض ، والناقة الدَّثُور : التي لا تكاد تقوم من مَبْركها . أبو عبيدة : الدَّثُور : التي تُضاجِعُ بَوْلَهُ فيمنعها البولُ النومَ ، ويمْنَعُهُ الكسلُ مِنَ القيام . يقال صِيحَ وصُيحَ مثل قِيل وقيل .

٢١ - تَرَى اللَّوْمَ مِنْهُمْ في رِقابٍ كأنَّها رِقَابُ (٤) ضِبَاعٍ فَوْقَ آذانِها الغَفَرْ النَّغَبُ ، قال الراجز :

قد عَلِمَت خَوْدٌ بسَاقَيْها الغَفَرْ أَنِي لا أَفِرْ (°) أَنْ إذا لاقيتُ قِرْنِي لا أَفِرْ (°) وقيل الغَفَر الشَّعَرُ الصِّغَارُ الذي ينبت في الآذان.



<sup>(</sup>١) ابن الشجرى : الموهون .

<sup>(</sup>٢) السكرى : أَبَى الناشيء المَوْهُونُ والأخمطُ الغُمُرْ .

<sup>(</sup>٣) ابن الشجري : فَلاَ نَدُرُّ .

وقال فى الشرح : ضرب هذا مثلا يقول : إذا حَمِىَ عليكم بأسُ قوم واشتد عليكم أَمْرُهُم ، أَعْطَيْتُموهم ما طلبوا منكم ، ونحن لا نفعل ، فلا نعطى أموالنا على القَسْرِ .

<sup>(</sup>٤) السكرى : يريد أنهم غِلاظُ الأعْناق مِنَ البطْنَةِ ، لم تَهْزَلْهُم الحروبُ ولا النَّوائبُ .

<sup>(</sup>٥) الرجز في نسخة السكري واللسان مادة « غفر » باختلاف في الرواية .

٢٢ - إذا طَلَعَتْ أُولَى المُغِيرَةِ قَوَّمُوا كَا قَوَّمَتْ (١) نِيبٌ مُخَرَّمَةٌ زُجُرْ المُغِيرَةُ: الخَيْلُ التي تُغِيرُ. قَوَّمُوا: قاموا. والنِّيبُ: جَمْعُ ناب وهي الناقة المسنّة. ويروى: مُخَرَّمة.

ومعنى « مُخزّمة » أنهم إذا أرادوا أن يَعْطِفُوها على أولاد غيرها – وقد ألقت لغير تمام – صَدُّوا أَنُوفَها بالغمائم: وهي صُوفٌ تُحشى به أَنُوفُها ، واحدتها غِمامة ، وتُجْعَلُ لها دُرْجَة ، والدُّرْجَة : خِرَقٌ تُلفّ وتُحْشَى بَعْرًا ، ثم تُجْعَلُ في حياء الناقة ، ويُحَلُّ الحياء ، فتتَمَخَّضُ لذلك يوماً وليلةً ، ثم تُنْزَعُ الخِلالُ والغَمامة بَعْدُ ، فتقع الدُّرْجَةُ وقد قَرُب منها الذي تُعْطَفُ عليه ، فتظنُّ أنه ولدُها فتراًمه .

ومعنى مُخرَّمةٌ : أي قد خَرِمتْها الأخلّة .

ويقال : دَرَّ ج لها وزَنَّد لها ، وهي الدُّرْجَةُ والزَّنْدُ ، قال الطرماح (٢) : يَمْشِي مِنَ البَغْي مَشْيَ الناب بالزَنْدِ

وقال أوس :

أَيْنِي لُبَيْنَي إِنَّ أُمَّكُ مُ دَحَقَت فَخَرَّم ثَفْرَهَا الزَنْدُ (٣) وقال الآخر:

على قُلُصِ ضَوَامِرَ لَم تُدَرَّجُ وَلَم تُفْسِدُ قوادمَها التوادى أَى لَم يُعْمَلُ لَمَا دُرْجَة .

والزُّجُر : جمع زَجُور : وهي التي لا تَكُرّ حتى تُزْجَر .

غيره : المُخرَّمة : التي في أعناقها الخزامة .



<sup>(</sup>١) قال السكرى : أى تقوّمت أى استوت ، فقوّموا.خيلَهم كذلك ، أراد خيل المغيرة . يريد أنهم إذا نظروا إلى أولى المغيرة أحجموا عنها ولم يقدموا عليها .

<sup>(</sup>٢) لم أجده في ديوانه أو اللسان .

<sup>(</sup>٣) البيت في اللسان / زند . وانظر « الزُّند » في اللسان .

٢٣ - أرى قَوْمَنَا لا يَغْفِرُونَ ذُنُوبَنَا وَنحن إذا ما أَذْنَبُوا لَهُمُ غُفُرْ
 ٢٤ - ونحن إذا جَبَّبْتُمُ (١) عَنْ نِسائِكم كَا جَبَّبَتْ من عند (٢) أولادها الحُمُرْ

جَبَّبَتم : هربتم ، يقال : جَبَّب القومُ عن الماء : إذا صدروا عنه ، قال الراجز :

أخيرا روى جيرتى فحبَّبوا <sup>(٣)</sup> وأعقبونا الماء لما جَبُّبُ وا

وذكر الحمير لأنها شر الدواب .

٢٥ – عَطَفْنَا الجِيادَ (٤) الجُرْدَ حول بيوتكم إذا الخَيْلُ مَسْقَاها زُبَالةُ أو يُسُرْ الجُرْدُ : القِصَارُ الشعور ، وطول الشعر في الخيل هُجْنَةٌ . ويُسُر : موضع .
 وروى : عَطَفْنَا العِتَاقَ الجُرْدَ (٤) .

وروى : هي الخَيْلُ مَسْقَاهَا (٥) .

وزُبالة : موضع . أى حيث تُسْقَى وتَرِد .

٢٦ - يَجُلْنَ بفتيانِ الْوَغَى بأَكُفِّهم رُدَيْنِيَّةٌ سُمْرٌ أَسِنَّتُها حُمُرْ الرماح ، ويقال بلد . الرماح منسوبة إلى رُدَيْنة : يقال هي امرأة كانت تُقَوِّمُ الرماح ، ويقال بلد . وقوله « حُمْر » أراد : « حُمْر » فثقل .

ويروى : « حُشُر » وهي اللطيفة .

الوَغَى والوَعَى والوَحَى : الصوت .

المسترفع المخلل

<sup>(</sup>١) يرويها السكرى أيضا: بالحاء غير المعجمة.

<sup>(</sup>۲) السكرى وابن الشجرى : مِنْ خَلْفِ .

<sup>(</sup>٣) التحبيب : الامتلاء والرتّ .

<sup>(</sup>٤) السكري وابن الشجري :

٢٧ - إذا أَجْحَفَتْ بالناس شهْباءُ صَغْبَةٌ للله حَرْجَفٌ مِمّا يَقِلُّ بها القُتُرْ

الشهباء: السنة الجدبة: أي لا نُحضرة فيها.

والحَرْجَفُ : الريحُ الباردةُ ، وأكثر ما يقال في الشَمَال ، قال الشاعر : شَمَالٌ حَرْجَفٌ وصَبًا حَنُونُ

ئِجِنٌ .

قوله « مما يَقِلُّ بها القُتُر » : أي يقل القُتَارُ بها : وهو ريحُ اللَّحْمِ إذا شُوى . أَجْحَفَت : ذهبت بأموالهم .

قُدوراً ، وقد تَشْقَى بأَسْيافِنا الجُزُرْ

٢٨ – نَصَبْنَا وَكَانَ الْمَجِدُ مِنَّا سَجِيَّةً ٢٩ - ومِنَّا المُحامِي مِنْ وَرَاء ذِمَارِكُمْ وَنَمْنَعُ أُخْرَاكُمْ إذا ضُيِّعَ الدُّبُرْ

سجيةً: عادة.

والذَّمَارُ : ما يحق على الرجل أن يَحْمِيَه .

أى ضُيِّعَت أَدْبارُ المنهزمين فلم يكن أحدٌ يمنعها ولا يَحْمِيها .

- **\£** -

وقال يهجو قومه:

١ - أَلاَ مَنْ لِقَلْبِ (١) عارِمِ النّظراتِ يُقَطِّعُ طُولَ الليل بالزَّفَراتِ ٢ - إذا ما الثُريَّا آخِرَ الليل أعْنَقت (٢) كَواكِبُها كالجزْعِ مُنْحَدِرَاتِ



<sup>(</sup>١) السكرى : « ويُرْوَى » أَلاَ مَنْ لِطَرْفِ . العارمُ : الخبيث النظر »

<sup>(</sup>٢) أعنقت من العَنق: الارتفاع في السير.

يقول : إنه ينظر إلى النساء ، لا يَغُضُّ بَصَرَهُ عن مُحَرَّمٍ ولا غير ذلك . والزَّفَراتُ : التنفُّس الصُّعَداءَ واحدتُها زَفْرة .

أعنقت: للمغيب (١).

يقال للخَرَزِ جَوْعٌ وجِزْعٌ بالكسر والفتح. شَبَّةَ نجومَ الثريا إذا انقضّت للمغيب بالجزْع وهو الخرزُ قد انتشر.

٣ - هُنالِكَ لا أُخْشَى مَقَالَةَ قائِل (٢) إذا انْتَبَذَ العُزَّابُ في الحَجَراتِ

٤ - لهم نَفَرٌ مِثْلُ التَّيوسِ وَنِسْوَةٌ مَمَا جِيرُ (٣) مِثْلُ الآتُن النَّعِراتِ

انتبذوا : نزلوا ناحية ، يقال : نزلَ نُبْذة ونَبْذة : أَى ناحيةً . يقول : لا أَخْشَى أَنْ أَرْمَى بريبَة .

مَمَاجِيرُ : أصله في الضأن ، يقال نعجة مُمْجِر : إذا عَظُمَ وَلَدُها في بَطْنِهَا ، وَكانت مَهْزُولَةً ، يقال قد أَمْجَرَتْ ، وأنشد :

#### وتحمل المُمْجِرَ في كِسائها (٤)

والتَّعِرات : اللواتي دخل في أنُوفهنِّ النُّعَرةُ : وهي ذُبابة ، أراد أنهن لا يستقررن (٥٠) .

٥ - لَعَمْرِي لقد جَرَّبْتُكُمْ فَوَجَدْتُكُمْ فَوَجَدْتُكُمْ فَوَجَدْتُكُمْ

وَجَدْتُكُمُ لَم تَجْبُروا عَظْمَ مُغْرَمٍ (٧)
 ولا تَنْحَرُونَ النّيبَ في الجَحَراتِ

..... كاشح إذا نُبِذَ العُزَّابُ بالحَجَراتِ

يقول : إذا نُحًى العُزَّابُ ناحيةً ، أنْ يَأْتُوا بفاحشة ، لم أخَفْ أن آتى ذلك فأُسَبَّ به ؛ لأنى عَفِيف . والحَجْرَةُ : الناحية .

( ۸ – ديوان الحطيئة )

المسترفع بهمغرا

<sup>(</sup>١) السكرى : إعناقها انحدارها للغروب .

<sup>(</sup>۲) السكرى:

<sup>(</sup>٣) السكرى: مَمَاجينُ.

<sup>(</sup>٤) ذكر في اللسان / مجر .

<sup>(</sup>٥) مماجين : من المجُون . والتي تدخل في أنفها النُّعَرَةُ وهي الذباب تذهب على وجهها .

<sup>(</sup>٦) السكرى: العِذراتُ ، من الاعتذار ، يقال عِذْرَةٌ وعِذَرٌ وعِذَرات .

<sup>(</sup>٧) السكرى: عَظْمَ هالِكِ .

العَذِراتُ : الأَخْبِيَةُ واحدِتُها عَذِّرَةٌ .

غيره : هي الأفنيةُ .

المُغْرَم: الذي لزمَهُ غُرْمٌ.

والجَحَراتُ : السنون الشداد ، واحدتها جَحْرَةٌ (١) .

٧ - فإنْ يَصْطَنِعْنِي اللهُ لا أَصْطَنِعْكُمُ ولا أُوتِكُمْ مالي على العَثَرَاتِ

٨ - عَطاءُ إِلْهِى (٢) إِذْ بَخِلْتُمْ بِمَا لِكُمْ مَهارِيسُ تَرْعَى عازِبَ القَفَراتِ

٩ مَهارِيسُ يُرْوِى رِسْلُها ضَيْفَ أَهْلِها إِذَا النَارُ (٣) أَبْدَتْ أُوجُهَ الحَفِراتِ

يقول : إنْ أصابَتْكُمْ عَثْرةٌ لَم أَحْمِلْ عنكم ولم أَعْطِكُمْ .

مَهَارِيسُ : الشديداتُ الأكل التي تدقُّ كل شيء من الشجر وتَكْسِرُهُ ، ومنه سُمِّيَ المِهْرَاسُ مِهْراساً لأنه يُدَقُّ فيه .

وعازِبُ القَفَراتِ : مَا عَزُبَ عَنِ النَّاسِ فَلَم يُرْعَ فَهُو أَتُمُّ لِنَبْتِهِ .

الرِسْلُ : اللَّبَنُ .

والخَفِرات : الحِسان الحبِيَّاتُ .

غيره : مَهارِيسُ : شديداتُ الأضراسِ .

١٠ - عِظامُ مَقيل الهَامِ غُلْبٌ رِقابُها يُباكِرْنَ بَرْدَ (١٠) الماء في السَّبَرات (٥)



<sup>(</sup>١) الجَحْرَةُ: السنَّةُ الشديدة المجدبة.

<sup>(</sup>٢) السكرى: عطاءَ الإله ....

<sup>(</sup>٣) الأغاني ( طبعة دار الكتب المصرية ) ١٦٦/٢ : إذا الريحُ .

<sup>(</sup>٤) رويت في اللسان والتاج مادة سبر : حَدَّ .

<sup>(</sup>٥) السكرى: بالسَّبَرات. وذكر الشطر الثاني من البيت في اللسان / حبش مُنسوبا إلى امرىء القيس.

## ١١ – يُزِيلُ القَتادَ جَذْبُها عن أُصُوله

إذا ما عَدَتْ (١) مَقْرُورَةً (٢) خَصِرَاتِ (٣)

مَقِيل الهام : مستقره . والغُلْبُ : الغِلاظ الرقاب . والسَّبَرات : جمع سَبْرة وهي الغَداة الباردة . وأراد أنها كثيرة الشحوم فلا تمتنع من شرب الماء البارد في الغَداةِ الباردة .

والقتادة : شجر له شوك تأكله الإبل ، أراد أنها شديدة الاجفال [ ؟ ] تجهد الأكل وتقتلع القتاد من أصوله .

ويروى : مُقْوَرَّةً وهي الضامر .

والخَصِرُ : المقرورُ الجائع ، والخَصَر : البرد .

١٢ - إذا أَجْحَرَ الكلبَ الصَّقِيعُ اتَّقَيْنَهُ بِأَثْبَاجِ لا خُورٍ ولا قَفِراتِ (٤)

١٣ - وإنْ طار فيها الحالبانِ ٱتَّقَتْهُمَا بَجُوفٍ على أيديهما هَمِرَاتِ

الصقيع: الجليد، يقال قد صَقِعَت الأَرضُ وهو الضريب والأَريز، وزعم أبو عمرو أنه فى لغة طيىء الجَلِيتُ. والخُورُ: الرِّقاق الجلود الليّناتُ الفُصُوص، وكُلُّ مُلْتَقى عَظْمَيْن فهو فَصٌّ، ولها شعرة تتقدمُ سائر وَبَرِها وهي أطول منه وهي غزار الإِبل، يقال: ناقة خوّارة. والقَفِراتُ: القليلات اللحم، ناقة قَفِرةٌ، وامرأة قَفِرةٌ، والقَفَر: قلة اللحم.

اتَّقتْهُما (٥): وَلِيَتْهُما ، يقال: سقط فلان فاتقى الأرض بوجهه.



<sup>(</sup>١) السكرى ، واللسان مادة خرص : غدت . الأغاني ١٦٦/٢ : إذا أصبحت .

<sup>(</sup>٢) الأغانى والسكرى : مُقْوَرّةً . وفسّرها بأنها السّمان ها هنا .

<sup>(</sup>٣) السكرى واللسان : خرصات . وفسراها بأنها الجائعة المقرورة . ويقول السكرى : ولا يكون الخَرَصُ إلا بجوع مع بَرْدٍ .

<sup>(</sup>٤) السكرى: إذا انجحرت الكلابُ من شدة البرد اتقت هذه الإبلُ الصقيعَ بظُهُورٍ لا ضِعَافٍ ولا قَفِراتٍ من الشُّحُومِ . الخوّارةُ : الغزيرةُ ، ولا تكاد تكون خَوَّارةً إلا غزيرةً .

<sup>(</sup>٥) السكرى : أراد اتقتهما بضروع كثيرة اللبن ينهمر لبنها عليهما انهماراً .

والجُوف : الضخام ؛ لأن الضرعَ إذا كان كثير اللحم كان قليل اللبن ، فإذا كان قليل اللحم أجوفَ كان كثير اللبن ، والناقة الفخور : العظيمة الضرع الكثيرة لحمُهُ وهو أقلُّ لِلْبَنِهِ ، والأوَّل أَثْعَتُ من هذا .

والجُوف : الأخلافُ الواسعة الأجواف . وهَمِرَات : ينهمر منها الدَّرُّ انهماراً : أَى يَنْصَبُّ ، يقال : قد هَمَرَ الرجُلُ : إذا أكثر من الكلام ، قال للمطر إذا كان غزيرا منهمرا .

١٤ - وإنْ (١) لم يكن إلا الصَّحَاصِحُ (٢) رُوِّحَتْ مُحَلِّقَةٌ (٣) ضَرَّاتُها شَكِرات

جمع صَحْصَح: وهو المستوى من الأرض الأملس. يقول: هي على سوء المرعى ممتلئة فَرُوعُها. ومُحلِّقة: مُمْتَلِئة ، يقال: ناقة حالِق (٤) إذا امتلأ ضَرْعُها حتى يُحلِّق (٥) بواطنُ فخذيْها. والضَّرَّة: أصْلُ الضَّرْع. شَكِرَات: ممتلئات، يقال: ضَرَّة شَكِرَة ، وشَكْرَى.

ويروى

إذا لم تكن إلاَّ الأماليسُ أصبحت لها حالِقٌ ضَرَّاتُها .....

يقول : قد حَلَّقَتْ من كثرة اللبن حتى مَسَحت ضروعُها أفخاذَها .

١٥ - وتَرْعَي بَرَاحاً حَيْثُ لا يَسْتَطِيعُها مِنَ الناسِ أهلُ الشَّاءِ والحُمُراتِ
 ١٦ - إذا أَنْفَدَ المَيَّارُ ما في وِعَائِه وَفَى كَيْلَ لا نِيبٍ ولا بَكَراتِ

البَراح: المستوى من الأرض، فيقول: ترعى العَذَواتِ (٦) من الأرض البعيدة من المياه لأنها طويلة الظّمِّء ولا تقوى على ذلك الشاء والحُمّر لأنها قصيرة الأظماء ليس لها على العطش صبر.



<sup>(</sup>١) اللسان والتاج / شكر : إذا .

ر ) (۲) السكرى :

أ..... الأمالِيسُ أصْبَحَت لها حُلَّقٌ .....

<sup>(</sup>٣) اللسان والتاج / ملس: بها حُلَّقاً ( انظر إعراب البيت في اللسان / شكر ) .

 <sup>(</sup>٤) والحُلّق: جمع حالق، وهو الضرع الحافل الملآن. وواحد الأماليس إمْليس: وهي الأرض الجدبة التي
 لا نباتَ فيها.

<sup>(</sup>٥) تُحَلُّقُ : ترتفع . حلَّق ضرعُ الناقة تحليقاً : ارتفع لبنُها ، والحالق الممتلىء والضَّرُّعُ .

<sup>(</sup>٦) العَذَاة : الأرض الطيبة التربة ، الكريمة المنبت ، البعيدة من المياه والسباخ .

المَيَّارُ: الذي يمتار لأَهْله الطعامَ. يقول: إذا نَفِدت الميرَةُ فإنَّ هذه الإبل مُجالِحةٌ، لا ينقطع لبنُها ولا تُحارِدُ. والنِّيب: مَسَانُّ الإِبل. يقول: ليست بالصِّغارِ ولا المَسانَّ، هي بين ذلك (١).

١٧ - وليس بِنَاهِيهَا (٢) عن الحَوْضِ أن تَرَى مع الذَّادةِ المقشورةَ العَجِرات

الذادة : الذين يَطْرُدُونها . والمقشورةُ : العِصِيُّ التي قد قُشِرت مِنْ لحائها . وواحد العَجِرات : عَجِرَةٌ وعَجْراء : وهي الغلاظ . يقول : لا يُوزِعُها الضربُ عن وُرُودِ الماء ولا يكفُّها (٣) .

۱۸ - نَزَائِعُ آفَاقِ البِلاد يَزِينُهِ الْمَرَاطِيلُ (٤) في أعناقها البَتِعاتِ (٥) البِلاد يَزِينُها تَقَطَّعُ فيها نَفْسُهُ حَسَراتِ اللهِ عَدُوِّ قد رَأَى بَكَرَاتِها تَقَطَّعُ فيها نَفْسُهُ حَسَراتِ

النزائع: الغرائب أى غنِمت من كل حَىّ. براطيل: جمع بِرْطيل: وهو حجر مستطيل، شبّه خراطيمَها وألْحِيها بالبراطيل. والبَتِعاتُ: الطِّوَال. وآفاق البلاد: نواحيها وكذلك آفاق السماء، ويُنْسَبُ إلى الأفق: أَفْقى، وأَفَقِى للرجل يأتى من آفاق البلاد.

٢٠ - إذا وَرَدَت مِنْ آخِر الليل لم تَعَفْ حِياضَ الأَضا المَطْرُوقَةَ الكَدِرات
 ٢١ - وغَيْثٍ جُمادِيٍّ كأنَّ تِلاعَهُ وحِزَّانَــهُ مَكْسُوَّةٌ حِبَــرِاتِ



<sup>(</sup>١) السكرى : إذا نَفِدت الميرةُ من الأوعية اكتُفِى بألبانها ووَفَى كَيْلُ لبنها مَحالِبَها ، خَبَر أنها أَفْتَاءٌ ليست بمسانً ولا بَكرات .

<sup>(</sup>٢) السكرى : يريد أنها ترْعَى آمنةً أنَّ يُغارَ عليها متباعدةً .

 <sup>(</sup>٣) السكرى: «يقول لا ينهاها عن مُواقعةِ الحوض خوفُ العِصيى مع الذّادةِ الذين يَذُودُونها عن الحوض ،
 لأنها رِغَابٌ كثيراتُ الأكل والشُّرب .

<sup>(</sup>٤) والبراطيل جمع برُطيل : وهي الحجارة الطُّوال ، شبَّه رؤوسها بذلك .

البِرْطيل : حَجَر أو حديد طويل صُلبٌ خَلْقُهُ تُنْقُرُ به الرِّحَا ، وهو حجر قَدْرُ ذراع .

<sup>(</sup>٥) السكرى: وروى أبو عمرو بَيتًا » [ وهو نَزَائِعُ .... ] .

لم تَعَفْ : لم تكْرَهْ . وواحد الأَضَا : أَضَاةٌ . مَطْرُوقَة : مِياةٌ طُرِقَتْ (١) . التَّلاَعُ : مجارى الماءِ . والحزيزُ : ما غَلُظ من الأَرض وكثُرت حِجارَتُه . وواحد الحبَرات : حِبَرة (١) .

۲۲ - فظلَّ به (<sup>۳)</sup> الشيخُ الذي كان فانياً يَدِفُّ على عُوجٍ له نَخِرات يَدِفُّ على عُوجٍ له نَخِرات يَدِفُّ : كأنه يُسْرِعُ ويَمْشِي وفيه إبْطاءٌ لِكِبَرِه ، وفي الحديث : « يَدِفُّون إليك دُفوفَ النَّسور » : أي يُسْرِعُون . وعُوج : قوائم . ونَخِرات : أي قد بَلِيَتْ قوائمهُ مِنَ الكِبَر لأنه لا مُخ فيه .

\* \* \*

#### - 10 -

وقال أيضا (٤) :

١ - أَدَارَ سُلَيْمَى بِالدَّوانِكِ فَالْعُرْفِ أَقَامَ (٥) على الأَرْوَاحِ وَالدِّيَمِ (٦) الوُطْفِ
 ٢ - وَقَفْتُ بِهَا فَاسْتَنْزَفَتْ مَاءَ عَبْرَقَ بِهَا الْعَيْنُ (٧) إلا مَا كَفَفْتُ بِهُ طَرْف

## وغَيْثٌ جُماديٌّ ....



<sup>(</sup>١) السكرى : المطروقة التي قد خِيضت وكُذِّرَتْ وبالت الإِبْلُ فيها .

<sup>(</sup>٢) السكرى : شبه اختلاف زَهْرِه بالحِبَرة . وفيها رُوِى :

<sup>(</sup>٣) السكرى: يَظَلُّ بها ....

<sup>«</sup> يقول : يختلف الشيخ الفاني سُرورا بهذا النبت لحُسْنِهِ وزَهْره .

والعُوجُ : أراد قوائمَهُ قد اعْوَجَّت مِنَ الكِبَرِ ، يَدِفُ كما يَدِفُ الطائرُ يَتَردَّدُ سرورًا بالنبْتِ » .

 <sup>(</sup>٤) السكرى : وقال أيضا للحارث والعاص ابنى هِشَام بن المُغيرة وفى جمهرة أنساب ابن حزم
 ص ١٤٥ : أسلم الحارث وحَسُن إسلامه . أما العاصى فقتله عمر يَوْمَ بدرٍ كافرا .

<sup>(</sup>٥) كتبت في الأصل: أقام.

<sup>(</sup>٦) معجم البلدان لياقوت ٦١٣/٢ : فالدِّيَمِ . التاج مادة عرف : والدِّيمَةِ .

<sup>(</sup>٧) ياقوت : من العَيْنِ .

الدَّوَانِكُ والعُرْفُ : موضعان .

والدِّيَمُ : جمْعُ دِيمَةٍ : وهي المَطْرَةُ تَدُومُ اليَوْمَيْنِ والثلاثة بسكون ، يقال : دامت السماءُ تَدِيم دِيما ، وتَدُوم لغة ، وهي أرض مُدَيَّمة .

والوُطْف : جمع أَوْطف ووَطْفَاء ، وهي سحابة وَطْفاءُ : إذا كان لها حَمل من ربّها . والوَطَف في الأَسْفار : أن تطول ويكون فيها استرخاء .

ويروى : ديارُ سُلَيْمَى .

والعُرْف في غير هذا المؤضِع: المعروف.

وواحد الأرْوَاح : ريحٌ ، وأرْواح إلى العشرة .

قال : والدِّيمَةُ التي تأتي على هيئتها .

والوَطْفاءُ: الدانِيَةُ القَرِيبَةُ من الأرض ، وكذلك الهَطْلاَءُ ، وأنشد المرىء القيس : دِيمَةٌ هَطْلاءُ فيها وَطَفٌ

وقوله: استنزفت: أى استنزفت عيناى ماءَ عَبْرتى. أى إلاَّ أَن أُغْمِضَ، يقول: جعلْتُ أَرُدُّ بكاى وقد اغرورقت عيناى بماء.

٣ - يقولون يَسْتَغْنِي ووالله ما الغِنَي من المالِ إلاَّ ما يُعِفُ وما يَكْفِي
 ٤ - لَعَمْرِي (١) لَشَدَّتْ حاجَةً (٢) قد عَلِمْتُها أَمامِي وأُخرى لَوْ رَبَعْتُ لها خَلْفِي
 لَشَدَّتْ: أي ما أشَدَّها . ورَبَعْتُ : أقَمْتُ ، أيْ حاجةٌ خلفي وأخرى أمامي . غيره رَبَعْتُ : انْتَظَرْتُ ، يُقَالُ : ارْبَعْ عليَّ : أي قِفْ عليَّ .

ه فَهلاً أُمَرْتِ ابْنَى هِشامٍ فَيَمْكُثا على ما أصابا من مِئينَ ومن أَلْفِ
 ح مِن الرُّومِ والأَحْبُوشِ حتى تناولا بِبَيْعِهما مالَ المَرازِبَةِ الغُلْفِ



<sup>(</sup>١) أمالي القالي ١٤٤/١:

لَعَمْرِی لَعَزَّتْ حَاجَةٌ لو طَلَبْتُها (٢) السكری: يريد عظُمَت واشتد مطلبُها ، ذهب بها مذهب التعجب .

أى أمرتنى بالاقتصاد ، فهلاً أمَرْتِ هذين ، يعنى ابْنَى هشام بن المغيرة (١) . وروى : فَيَرْبَعَا : أَى كُفَّ .

يقول : أصابا من الروم مالا كثيرا .

والأُحْبُوشُ : جمع الحَبَش ، وفي غير هذا : الجماعة تجتمع ، قال العجاج : بالرمل أُحْبُوشٌ من الأَنْباطِ (٢)

أي تجمعوا (٣).

ويقال : قد هَبَشَ له وحَبَشَ له أَشْيَاءَ : إذا جمع له .

والمرازبَةُ : مُلوكُ فارس .

والغُلْفُ: القُلُفُ.

وما كان مِمَّا أَصْبَحَا يَجْمَعانِهِ مِنَ المالِ إلا بالتَّحَرُّفِ والصَّرْفِ
 التحرُّفُ: الاكتسابُ ، يقال: فلان يَحْتَرِفُ لِعِيَالِه: أى يكتسب.

والصَّرْف : أَنْ يَتَصَّرَفَ في الأُمور والطلب والتجارة ، يقال : ما حِرْفَتُكَ ؟ : أي تجارتك .

٨ - وهلْ يُخْلِدَنَّ ابنَى جُلاَلَة ما لُهُمْ
 وحِرْصُهُمُ عِنْدَ البِيَاعِ على الشَّفِّ

كأنَّ صيرانَ المها الأخلاط بالرمل أحبُوشٌ من الأنباطْ



<sup>(</sup>١) زاد السكرى: ﴿ يعني ابني هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عُمَر بن مَخْزُوم .

<sup>(</sup>٢) اللسان / حبش : هم الجماعة أيا كانوا ، لأنهم إذا تجمَّعُوا اسْوَدُوا وأنشد :

 <sup>(</sup>٣) السكرى: يقول: فهلا أمْرتَهُما أنْ يُقِيمًا على ما فى أيديهما، ولا يطلبا الرزق فى العَجَم مَرَّةً، وفى الحبشةِ مَرَّة، الروم وفارس.

الشِّفُ : الفَضْلُ والربح ، يقال : لا تُشِفَّ بعض الوَرِقِ على بعض فيكونَ رَبُّوا ، ويقال هذا الغلام أشَفُ من هذا : أى أكبر منه ، ويقال : هذا الدَّرْهَمُ يَشفُ قليلا : أى يَثْقُصُ . والشِّفُ من الأضداد يكون فَضْلاً ويكون نُقْصَاناً . واشترى عثمانُ بنُ عفانَ إبلا فقال مَنْ يُشِفُّني عُقْلَها : أى يُرْبحني . والشِّفُ : السَّتْرُ الرقيق .

٩ - نُبِّتُ أَنَّ الجُودَ مِنْهُمْ خَلِيقَةٌ يَجُودُونَ في يَبْسِ الزَّبِيبِ وفي القَطْفِ
 ١٠ - فِبالظَّرْفِ (١) نالا خَيْرَ ما أصْبَحا به وما المال إلا بالتَقلَّبِ والظَّرْفِ

يَبْسٌ : يَابِسٌ ، وزعم الأصمعى أن اليَبْسَ جَمْعُ يابسٍ ، كما يقول : راكب ورَكْب ، وتاجر وتَجْر .

والقَطْف : القِطاف ، أي يجودون كُلُّ وقت من الزمان .

غيره : أراد بالقَطْفِ المصْدَرَ ، قطف يَقْطِفُ قَطْفا ، وأراد قِطَافَ العنب (٢) .

الظرف (٣): أن يكون ظريفا عاقلا ، قال أبو عمرو : لو قال بالتقلُّبِ والطَّوْفِ كَان جَيِّدا ، يريد الطوفانَ في البلاد ، فكذلك رواهُ الناسُ : وبالطَّوْف (٤)

١١ - فِراقَ حَبِيبٍ (٥) وانْتِهَاءً عَنِ الهَوَى فلا تَعْذُليني قد بَدَا لكِ ما أُخْفِي ويروى : فِرَاق جِنَابٍ ، وجِنابٌ : مُجانَبةٌ .

 $\star$   $\star$ 

(١) السكرى:

وبالطوْفِ نالا خَيْرَ ما ناله الفتى وما المرءُ ......

ویروی ما أصبحا به »

(٢) السكرى: القَطْف: العِنَبُ ، يريد أنَّهم يُطعمون رَطْباً ويابسا.

(٣) السكرى : الظرف التصرف في الأشياء . يقال إن فلاناً لظريفٌ : إذا كان متصرفا .

(٤) كتبت في الأصل : والطوُّف .

ونص السكرى على أنها أكثر الروايات .

(٥) السكرى:

فِراقَ حِباب ... ولا تعذليني ...

والأصوب أن يكون هذا البيت تاليا للبيت الثانى من هذه المقطوعة كما ورد فى رواية السكرى .



وقال يمدح عُيَيْنَةَ بنَ حِصْنِ بنِ حُذَيْفَةَ بنِ بَدْر الفزاري (١):

١ - فِدًى لابنِ حِصْنِ ما أُربِحُ فإنه ثِمالُ اليتامي عِصْمَةٌ في المهالكِ (٢)

أى فِدًى له ما أُربِحُ من المال . ثِمال : غِيَاتْ والذى يقوم بشأنهم ، يقال فلان يثمُل بنى فلان .

غيره : يقال فِدًى لك وفِداءً لك وفَدَى لك ، ويروى : ما أُرَحْتُ .

والثِّمالُ : البقيَّةُ . قال : أي هو حَيًّا لهم .

٢ - سَمَا لِعُكَاظٍ مِنْ بَعِيدٍ وأَهْلِها بِأَلْفَيْنِ حتى دَاسَهُمْ بالسَّنَابِكِ
 ٣ - فباع بَنِيهِ (٣) بَعْضُهُم بخُشَارَةٍ (٤) وبعْتَ لِذُبْيَانَ العَلاءَ بمالِكِ (٥)



<sup>(</sup>۱) زاد السكرى: « وقتلت بنو عامر ابنه مالكا ، فغزاهم فأدرك بثأره وغَنِم وغنم أصحابه وقد عدّ النسّابون القدماء بيت بدر بيت فزارة ، بل بيت قيس كلها ؛ وقد عدّ العلماء في مجلس عبد الملك بن مروان خمسة بيوت في ذروة الشرف منها بيت بدر في قيس ( انظر العقد الفريد طبعة سنة ١٣١٣ هـ جـ ٢ ص ٢١٤ – ونقائض جرير والأخطل ص ٣٥ ، ١٣٠ ) .

وكان عيينة وخارجة ابنا حصن سيدى قومهما ، وكان عيينة أشهرهما وأبعدهما ذِكرا ، فقد كان رئيس فزارة يوم جزع ظلال ( نقائض جرير والفرزدق ص ٢٠٦ ، ١٠٦٧ ) ولا يكاد يُذكر بنو بدر إلا مُنتَسببن إلى عُيينة . وكان أحد أربعة حاول علقمة بن عُلاثة وعامُر بن الطفيل تحكيمهم بينهما فى مُنافرتهما ، وكان عُيينة ممن وَفَد على النبى عَيِللَّةٍ مع وفد تميم ( الأغانى طبعة الدار ٤/٨ ) وهو من المؤلفة قلوبُهم ، وكان الرسول عَلِللَّةٍ يُسمِّيه الأحمق المُطاع ( جمهرة أنساب العرب لابن حزم ص ٢٤٤ ) وروى أبو الفرج خبرا يفيد أنه عُمّر بعد وفاة عمر بن الخطاب ( الأغانى ٤ ١٩/١ ) وروى البكرى فى كتابه ( التنبيه على أوهام أبى على فى أماليه ص ٢٤ ) أن عُيينة نهى عمر عن دخول العُلوج المدينة ، وقال له : كأنى أرى عِلجا قد طعنك هنا ( انظر ترجمة لعيينة فى المعارف لابن قتيبة ) .

<sup>(</sup>٢) ورد هذا الشطر في اللسان / ذمل منسوبا إلى أبي طالب يمدح الرسول برواية عِصْمة للأرامل .

<sup>(</sup>٣) السكرى: بنيهم.

<sup>(</sup>٤) الصحاح ، واللسان ، وأساس البلاغة ، وتاج العروس ، ومخطوطة السكرى : بخَسَارَةٍ .

<sup>(</sup>٥) الصحاح ، وأساس البلاغة ، واللسان ، والأضداد : بمالكا .

كان عُيَيْنةُ أغار على أهل عُكاظَ . والسنابك : مقاديم الحَوافر .

ويُروى : حتى دُسْنَهُمْ ، يعنى الخيْلَ دُسْنَ أَهْلَ عَكَاظ ، وهو خَلْفَ مَكَة . بألفين : يعنى من الجيش .

الخُشارة : الرَّدِيءُ من الشيء ، وخُشَارَةُ الناس : سِفْلَتُهم ، والذين لا خيْرَ فيهم . ومالك ابنه ، كان رهنه في صلح بينهم .

والعَلاء: الشرف.

٤ - وقوم لَحَا لَحْوَ العِصِيِّ فأصبحوا مَرَامِيلَ بَعْدَ الوَفْرِ بيضَ المَبَارِك (١)

وبكْرٍ فَلاها مِن (٢) نعيم غَرِيرةٍ مُصاحِبَةٍ على الكَراهِينِ فارِكِ (٣)
 لَحَا: قَشَر ، لَحَوْتُ العُودَ أَلْحَاهُ وأَلْحُوهُ ، ولَحَيْتُهُ أَلْحَاهُ .

وَمَرَامِيلُ : لا شيء لهم ، وقد أَرْمَلَ القومُ : إذا نَفِدَ زادُهم .

والوَفْرُ : كثرة المال .

وبيضُ المَبَارِكِ : أَى ليس في أَعْطَانهم سَوَادُ إبل ، أَى أَخذ كُلَّ شيء لهم ، فصارت مَبارِكُهُم لا إبلَ فيها .

غيره : لَحَا أَى استأصلهم من أصلهم فقتلهم ، كَمَا تُلْحَى العصا ، أَى تُقْشَر . فَلاَها : فَصَلْقَه ، وهو فَلُوّ . فَلاَها : فَصَلْقَه ، وهو فَلُوّ .

يقال : كرِهْتُهُ كراهةً وكَرَاهِينَ وكَرَاهيةً . وحكى ابن الأعرابي : بلغ به البِلْغِين ، وعَمِل به العِمْلِين (٤) .



<sup>(</sup>١) السكرى : يُريد : استخفّ أموالهم فقشرهم منها كما تُقْشَر العَصَا من لحائها .

<sup>(</sup>٢) السكرى : عن .

 <sup>(</sup>٣) السكرى: يريد بِكْرًا سَبَاها فقطعها عن نعيم أهلها ، فصارت لغير بَعْلِها مُصاحِبَةً له على الكراهة ،
 فارِكًا له . يقال : كراهة وكراهية وكراهين ، بمعنى واحد .

<sup>(</sup>٤) ذكر في القاموس أن فيها ثلاث لغات.

والفارك : المُبْغِضَةُ لزوجها ولمولاها .

يقول : هي سبيئة فقد أبغضت صاحبَها الذي هي عنده ، وكانت راضية بموضعها الذي سُبيَتْ منه .

ويروى : على الكراهة . قال : مَنْ رَوَى : « الكَرَاهِين » : أَخْرَجَهُ مَخْرَجَ الأسماء المجموعة ، وعدله عن المصدر ، ووضع الكراهين موضع الكراهة ، وجعل الكراهين على هجاء واحد ، أراد : ورُبَّ امرأة انْتَزَعْتَها مِنْ نَعِيم .

والغريرة : التي لا تعرف الحُبُّ ولا الخبث ولا الجريرة ، لم تجربْ الأمور .

٦ - يَقُلْنَ لها لا تَجْزَعِى أَنْ تَبَدَّل (١) بأهْلِكِ أهْلاً (٢) والخُطوبُ كذلكِ
 الخُطوبُ: ها هنا الدهورُ. يقول: الدُّهورُ كذلك تُبَدِّلُ الخُلْقَ حالاً بعْدَ حال.

\* \* \*

- **\V** -

وقال (٣) يمدح أبا موسى الأشعَرِيّ (٤) ، وهو عبد الله بن قيس ، وكان قَدِمَ



<sup>(</sup>١) السكرى: بضم التاء.

<sup>(</sup>٢) السكرى: بيَعْلكِ بَعْلاً ....

 <sup>(</sup>٣) السكرى: وقال أيضا يمدح أبا موسى الأشعرى ؟ وكان الحطيفة دُعِى إلى أنْ يُكْتَبَ فيمَنْ يغزو العِراقَ
 مع أبى موسى فلم يفعل فلما كتبَ أبو موسى وفرغ منْ كِتْبَتَهِ ، أتاه الحطيفة يسأله أن يكتُبتُه معه ، فأخبره أنّ العِدَّة قَد
 تَمَّت ، فقال :

<sup>(</sup>٤) مِن أوائل مَنْ اعتنقوا الإسلام ، وهاجر إلى الحبشة بعد إسلامه وظل بها ولم يعد إلا إبّان غزوة خيبر ، فاستعمله الرسول عليه الصلاة والسلام . وولاه عمر بن الخطاب البصرة سنة ١٧ هـ ، ثم الكوفة سنة ٢٢ هـ بناء على طلب أهلها ، ولكنهم سرعان ما شَقُوا عصا الطاعة ، فرجع واليا على البصرة وحدها بعد عام حيث ظل فيها حتى أوائل خلافة عثمان ، فلما عُزل ، اختار الكوفة مستقرا له . ثم ولاه عثمان الكوفة سنة ٣٤ هـ ، ثم أرغم على الفرار منها حينا أظهر أهلُها الميُّلَ إلى الإمام على بعد مقتل عثمان . وقد خلده فى التاريخ دوره المشهور فى مسألة التحكم . ويقال إنه توفى سنة ٤٢ هـ أو سنة ٥٢ هـ . ( دائرة المعارف الإسلامية ) .

عليه (١) فعَرَضَ عليه أن يَفْرِضَ له ، فأبَى ، ثم قَدِمَ ، فطلب الفَرِيضَةَ لم يقدِرْ عليها (٢) ، فقال :

١ - هَلْ تَعْرِفُ الدارَ مُذْ (٣) عامَيْنِ أَوْ عامِ
 ٢ - قَدْنُو لِأَطْلاَئِها عِينٌ مُوَلَّعَةٌ (٥)
 ٣ تُحْنُو لِأَطْلاَئِها عِينٌ مُولَّعَةٌ (٥)

كانت لغته منذ ، ومنذ تخفض ، فلما تكلم بمُذ خفض بها ، كما كان يخفض بمنذ .

والخَرْجُ : موضع .

والجِزْعُ : ما انثنى من الوادى . أبو عبيدة : ما جزعته (٧) إلى الجانب الآخر . تحنو : تعطف .

والأطلاء: أولاد البقر والظباء، الوحد طَلاً، وهو أيضا الصغير من أولاد الغنم والناس، يقال: كيف الطلا وأُمُّه؟

والعِينُ : البقر ، سُمِّيَتْ لِسَعَةِ أَعْيُنها .

والمُوَلَّعَةُ : بها توليع من سواد ، أى خُطِّطَ في قوائمها .

والسُّفْعَةُ: سواد إلى الحمرة.



<sup>(</sup>۱) قال ابن سلام: قدِم حَمَّاد (الراوية) البصرة على بِلال بن أبى بُردة وهو واليها، فقال: ما أَطْرَفْتَنى شيئا! فعاد إليه فأنشده القصيدة التي فى شعر الحطيئة مديح أبى موسى، فقال: ويحك! يمدح الحطيئة أبا موسى لا أعلم به، وأنا أروى شعر الحطيئة؟ ولكن دعْها تذهب فى الناس. (طبقات فحول الشعراء ص ٤١). (٢) ويذكر أبو الفرج فى الأغانى ( ١٧٦/٢ طبعة دار الكتب المصرية) نقلا عن المدائني أن هذه القصيدة صحيحة، قالها فيه وقد جمع جيشا للغزو.

<sup>(</sup>٣) الأغاني : من .

<sup>(</sup>٤) الأغانى : بجزع الحرج . وأراها فى الأصل بفتح الجيم وكسرها .

<sup>(</sup>٥) السكرى : مُلمَّعةٌ .

<sup>(</sup>٦) الأغاني : الرامي .

<sup>(</sup>٧) جزعته: قطعته.

والذام والذيم : العاب والعَيْب ، وحكى أبو عمرو : الذاب والذان في معنى الذام ، وأنشد للأنصاري (١) :

رَدَدْنَا الكَتِيبَةَ مَغْلُولةً بها أَفْنُها وبها ذائها

وقال الجَرْميّ (٢):

بها أَفْنُها وبها ذَابُها

٣ - لَقَدْ (٣) أَغادِي بِها صَفْراءَ آنِسَةً لا تأْتَلِي دُونَ مَعْرُوفٍ بأَقْسَامِ

٤ - خَوْدًا لَعُوباً لها رَبَّا ورَائِحةٌ تَشْفِي فُوَادَ رَذِيِّ الجِسْمِ مِسْقام

صفراء: اصفَرَّتْ من الطِّيبِ .

آنسة : ذات أُنْس من غير ريبَةٍ .

لا تَأْتَلَى : لا تَحْلِفُ .

خَوْدٌ : شابَّة حَسَنَةُ الخَلْق .

والرّيّا: الريح الطيّبة .

والرَّذِيُّ : الذي قد أُرْذِيَ من الهُزال والضَّنَي فلا حَراكَ به .

مِسْقام: كثير السقم.

ه أَنْ نَفْسَى على بَيْعٍ هَمَمْتُ به لَوْ (٤) نِلْتُهُ كان بَيْعَ الرابِحِ النامى

٦ - أُرِيدُهُ إِذْ (°) نأى مِنّى وأَثْرُكُهُ مِنْ بَعْدِ ما كان مِنّى قَيِسَ (٦) إبهامى

٧ - نَفْسِي فِدَاكَ لِنُعْمَى تُسْتَرادُ لها ولِلزُحُوفِ إذا هَمَّتْ بإقْدام

# قد كان لو نِلْتُ بَيْعاً رابِحاً نَامِ



<sup>(</sup>١) هو قيس بن الخطم الأنصاري كما ذكر في اللسان / ذين ، وأنشد البيت في ديوانه ص ٢٧ ، ٢٨ .

<sup>(</sup>٢) هو كناز الجرمي كما ذكر في اللسان / ذين .

<sup>(</sup>٣) السكرى : وقد .

<sup>(</sup>٤) السكرى:

<sup>(</sup>٥) السكرى : ما نأى عنى .

<sup>(</sup>٦) قِيسُ إبهامي : قَدْرُ إبهامي .

عَنَى بالبيع: الفَرْضَ الذي دَعَاهُ إليه أبو موسى.

يقال: قِسْتُ الشيءَ أقيسه ، وقُسْتُهُ أقوسهُ . فِدِّي لك بالقصر ، وحكى الفراء: فَدِّي لَكَ بِالْفَتِحِ وَالْقَصِرِ ، وَيَقَالَ : فِذَاءٌ لَكَ ، وفِداءً ، وفِداء بِالمَّدِّ .

تُسْتراد: تُطلب، يقال للمرأة إذا مُدحت: هي مُسْتَرادٌ لمثلها (١).

والزُّحُوفُ : الجيوش ، يقال : قد التقى الزحفان .

 ٨ - وجَحْفَل كَبَهِيمِ (٢) الليْل مُنتَجِعٍ أَرْضَ العَدُوِّ ببُوسَى (٣) بَعْدَ إنْعام (٤) جحفل: جيش ضخم، ويقال أيضا: مَجْرٌ (٥) وأَرْعَنُ، يُشَبُّهُ برَعْنِ الجبل وهو أنف منه نادر (7).

كبهم: يعني كالليل الذي لا قَمَر فيه. وكل لون خالص فلم يكن فيه غُيْرُهُ فهو ٠ جير

ومنتجع : أي يأتي أرْضَ العدُوِّ للغارة ، وأصل الانتجاع والنُّجْعَةِ : طلب الغيْث . وبعد إنعام : أي بعدما كانوا يُنْعِمُونَ على غيرهم .

 ٩ - جَمَعْتَ مِنْ عامِرٍ فِيهِ (<sup>٧</sup>) ومن أُسَدٍ ومِن تَبِيمٍ ومِن حَاءٍ (<sup>٨</sup>) ومنْ حَامِ ١٠ - وما رَمَيْتَ (٩) بهم حتى رَفَدْتَهُمُ من وائلِ رَهْطَ (١٠) بِسْطامٍ بأُصرامِ



<sup>(</sup>١) أي مثلُها يُطلبُ ويُشَعُّ به لنفاسته .

<sup>(</sup>٢) الأغاني : كسواد .

<sup>(</sup>٣) الأغاني: ببؤس . السكرى: ببؤسي .

<sup>(</sup>٤) السكرى: يريد أنه يغزوهم ليبدّل نعمتهم ببؤسّي.

<sup>(</sup>٥) قيل للجيش العظيم مُجُرٌّ لثقله وضخمه .

<sup>(</sup>٦) أظن أنها تصحيف وصحتها بارز .

<sup>(</sup>٧) الأغاني : ﴿ فيها ومن جُشَيمٍ

<sup>(</sup>٨) السكرى والأغاني : سام .

<sup>(</sup>٩) السكري: ومارَضِيتَ لهم - الأغاني: فما رَضِيتَهُمُ حتى ردفتهُمُ .

<sup>(</sup>١٠) الأغاني: رهط ذي الجدين بسطام.

حاءٌ: قبيلة من مَذْحِج ، وحامٌ: قبيلة من خَثْعَم .

بِسُطام بن قيس الشيباني (١).

يقال : صِرْمٌ من الناس وأصرام لجمع الأبيات المتجمعة ، صِرْمةٌ من الإبل ، والجمع صِرَمٌ .

١١ - فيه الرماحُ (٢) وفيه كُلُّ سابِغَةٍ جَدْلاَءَ (٣) مُبْهَمَةٍ (٤) من صُنْع (٥) سَلاَّمِ سَابِغَةٌ : دِرْعٌ .

وجَدْلاءُ: لطيفة مجدولة.

مُبْهَمةٌ: لا تستبين فيها أطرافَ حَلِقها ، يقال قد أُبْهِم على الأَمْرُ: أَى ليس فيه فُرْجَةٌ أَعْرِفُها ، وحائط مُبْهم: ليس فيه باب . وسكلام : أراد سليمان بن داود عليهما السلام . والعرب قد تُحرّف الاسمَ عن جهته وينقصون بعض حروفه ، قال النابغة :

ونَسْجُ سُلَيْم كُلُّ قَضَّاءَ ذَابِلِ (٦)

أراد سليمانَ ، وغلط في النسخ ، كما قال الأعشى :



<sup>(</sup>۱) قال السكرى : رَفَدْتَهُم : أَعَنْتُهُم . وبسطام بن قيس بن مَسْعُود بن قيس بن خالد ، وكان من فرسان الجاهلية ، ومن أشجع شجعانهم ، سُمّى بسُطاما لأن أباه كان محبوساً عند كسرى ، فنظر إلى غلام يوقد تحت شىء ويحركه بحديدة ، فبُشَر به ، وقيل : وُلد لك غلام ، فقال : أيّ شىء يسمون هذا ؟ قال : اسطام !

قال : فَسَمُّوه به « اسطام » .

و في كتاب « المعرّب » للجواليقي : أن بسطام اسم فارسيّ .

أقول : وكان بسطام من فرسان بكر المعدودين ، نُبُه ذِكْرُهُ فى كثير من أيام العرب فى الجاهلية مثل يوم الإياد ، والغبيط ، وقُشاوة ، وزُبالة ، والشقيقة أونقا الحسَن وغيرها ( انظر نقائض جرير والفرزدق ) .

<sup>(</sup>٢) اللسان / جدل : الجيادُ .

<sup>(</sup>٣) المعرَّب: جُلاَّه.

<sup>(</sup>٤) الأغاني ، والمعرّبَ ، واللسان ، والمزهر : مُحْكَمَةٍ .

<sup>(</sup>٥) السكرى: نَسْج.

<sup>(</sup>٦) اللسان / قضض.

فَإِنِّي وَتَوْبَى رَاهِبِ اللُّجِّ والتي بَنَاها قُصَيٌّ وَحْدَهُ وابنُ جُرْهُمِ (١)

وقول النابغة : « قَضَّاءَ » يعني خَشِنَةً ، أُخِذَ من القَضِيضِ : وهو حَصَّى صغار .

١٢ - وكُلُّ أَجْرَدَ كالسِّرْحَانِ آزَرَهُ (٢) مَسْحُ الأَكُفِّ وسَقْتَى بِعْدَ إطعام (٣)

١٣ - وكُلُّ شَوْهاءَ طَوْعٍ غَيْرِ آبِيَةٍ عند الصَّباحِ إذا هَمُّوا بإلْجَامِ

الأُجْرَدُ : القصير الشعر .

والسِّرْحَانُ : الذيب .

آزَرَهُ: أَتَمُّه وَأَلْحَقَهُ بِالجِياد .

وسَفَّيٌ : يعنى اللبن .

أبو عبيدة : الشَّوْهاءُ : الحَسَنَةُ ، يقال : لا تُشَوِّهُ عَلَى : أَى لا تَقُلْ ما أَحْسَنَهُ ، فَتُصيبَنى بعَيْن . والأَشُوهُ والشَوْهاءُ : القبيحان ، يقال : شوَّه الله وجْهَهُ وخَلْقَهُ : إذا قبَّحه .

وطوْع : مُطاوِعةٍ عند الإلجام والإسراج .

عند الصباح ، قال : إنما تكون الغارة عند الصباح والقوم غارُّون .

١٥ - مُسْتَحْقِبَاتٍ رَوَاياها جَحافِلَها (٤) يَسْمُو بِهَا أَشْعَرِيٌ طَرِفُهُ سامي

( ٩ - ديوان الحطيئة )

المرفع بهميل

<sup>(</sup>١) روى في ديوان الأعشى ( طبعة محمد محمد حسين ) : قُصَيّ والمُضَاضُ بْنُ جُرْهُم .

<sup>(</sup>٢) السكرى: أُثْرَزَهُ . الأغانى: أَضْمَرَهُ .

وقال الحطيئة في موضع آخر مُشبِّها بالسُّرحان ( النونية ٧٧ من هذه الطبعة ) .

بكلِّ أَجْرَدَ كَالسِّرْحَانَ مُطَّرِدٍ وَشَطْبَةٍ كَعُقَابِ الدَّجْنِ يَرْدِينِ

<sup>(</sup>٣) السكرى: أنْ تأكلَ الغَنَمُ حَشِيشاً فيه النّدى فَيقطعُ أَجُوافَها.

<sup>(</sup>٤) ضبطت في مخطوطة الفاتح من الديوان بالرفع والنصب .

وهذا الشطر تضمنته قصيدة الحطيئة النونية رقم ٧٧ .

١٦ - لا يَزْجُرُ (١) الطير إنْ مَرَّتْ به سُنُحاً ولا يُفِيضُ (٢) علَى قَسْمِ (٣) بأَزْلاَمِ الرَّوايا : الإبل التي تحمل الماءَ .

يقول : قد قُرِنَت الخيلُ بالإِبل ، فإذا اسْتَعْجلَت الإِبلُ مَدَّت الخيلُ أَعْنَاقَها فصارت جَحَافِلُها عند أعجاز الإِبل .

يسمو : يرتفع ، يقال للرجُل إنه لسامى الطرف : إذا كان يَعَضُّ طَرْفه من خَزْيَةٍ .

لا يَزْجُر : أي لا يتطير .

وقوله « قَسْم » من قولك يَقْسِمُ أمره : أى ينْظُر فيه ويُجيله ، أَيَفْعَلُهُ أم لا ؟ فيقول : لا يستقسِمُ بالأزلامِ عند ذلك ، واحدها زُلَم : وهي القِداح .

والإفاضة : الضرب بالقِداح ، وقد أفاض القومُ فى الحديث : إذا انْدفَعُوا فيه ، وأفاض البعير جِرَّتَهُ : إذا دفع بها يُخْرِجُها من كَرِشِها إلى فِيهِ ، ومنه : أَفَاضَ الناسُ من عَرفاتٍ : إذا دفعوا منها .

والسانح والسَّنِيح : ما مَرّ عن شِمالك إلى يمينك فولاَّك مَيَامِنَهُ .

\* \* \*

والأول أجود . يريد أنه لا يتطير من السانح والبارح ، ولكنه يمضى متوكلا على الله عز وجلّ ، ولا يستقسم بالأزلام كما كانت تفعل الجاهلية » .



<sup>(</sup>١) اللسان / زلم : لم يزجر .

<sup>(</sup>۲) السكرى: « ويروى:

ولا يُفاضُ له قَسْمٌ بأزلام

<sup>(</sup>٣) اللسان / زجر : قِسم ( بكسر القاف ) . الأغانى : قدح .

وقال أيضا يمدح الوليدَ بنَ عُقْبةَ بنِ أبي مُعَيْط (١) أخا عثمان لأمه واسمها أرْوَى (٢):

١ - عَفَا تَوْءَمٌ مِنْ أَهْلِهِ فَجُلاَجِلُهُ فَرُدَّتْ (٣) على الحيِّ الجميع جَمايلُهُ

٢ - يُعَالِينَ (١) رَقْماً فَوْقَ عَقْمٍ كأنه دَمُ الجَوْفِ يَجْرِي في المَذارِعِ واشِلُهُ

تَوْءَم وجُلاجل : موضعان .

والجمائِل: الجمال. أي رَدُّوها من الرعى ليظْعَنُوا عليها.

والرَّقْمُ والعَقْم : ضرَّبان من الوَشْي شبَّهه في حُمرته بدم الجوْف .

والمَذارع: ما فوق رُكْبَةِ البعير، أراد أن الهوادجَ سُدِّلت على الإِبل حتى بلغت المذارعَ فكأنها دمَّ يَسِيل عليها.

واسم أبى عَمْرو : ذَكوانُ ، كان عبْدا لأُميّةَ من سَبْي الشام ، فاستلحقه أُميّةُ ، وكناه أبا عمرو ، فخلف على امرأة أُميّة .

وقد قتل الرسولُ عليه الصلاة والسلام أباه عُقْبَةً ، وكان الوليد يكنى أبا وهب ، أسلم يوم فتح مكة ، وبَعْثه رسول الله عَلَيْكُ مُصَدَقا إلى بنى المصطلِق ، فأتاه فقال : مَنَعُونى الصدقة ، وكان كاذبا ، فأمر رسول الله عَلَيْكُ بالسلاح إليهم ، فأنزل الله عز وجل : ﴿ يأيها الذين آمنوا إنْ جاءكم فاسق بنباً فتبينوا ﴾ ولما وقع بينه وبين على كلام وافتخر على على نزلت الآية الكريمة : ﴿ أَفَمَنْ كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون ﴾ وولاًه عثمان الكوفة بعد سعْد بن أبى وقاص ، فصلى بأهلها وهو سكرانُ ، فعزله وحدَّه ( المعارف لابن قتيبة طبعة سنة ١٩٣٤ ص ١٩٣٩ ) .

(٢) وهي أَرْوَى بنت كُرَيْز ، وأمها أم حكيم بنت عبد المطلب توءمة عبد الله أبي رسول الله عَيْلِكُ .

(٣) السكرى : فرُدَّ – ابن الشجرى : ورُدّت .

(٤) ابن الشجري :

وعَالَيْن عَقْلا فَوْقَ رَقْمٍ .....

السكرى:

وعاليْنَ رَقْماً فوق عَقْمٍ



<sup>(</sup>١) وأبو مُعيط : كُنيةُ جَدِّه أبانَ بنِ أبى عَمْرِو بن أُميَّة بنِ عبد شمس .

والواشِل : القاطِر . الأصمعي : هو فوق القَطْر ودُون السَّيلاَنِ .

وواحد المَذارع: مَذْرَعة .

غيره : يُعَالِينَ : يَرْفَعْنَ على هوادجهنّ . والرُّقُم : ما كان بمنزلة الدارات في النماط .

٣ - كأنَّ النِّعاجَ الغُرَّ وَسْطَ رِحَالِهم (١)

إذا استَعْجَمَتْ (٢) وَسْطَ الخُدُورِ مَطَافِلُهُ

النَّعاجُ : البقر ، شَبَّة النساءَ بها .

والغُرّ : البيض .

والخُدُورُ : مَا جُلِّلَتْ بِهِ الْهُوادجِ .

والمطافل: الحديثة النتاج، ومن النّسَاء: الحديثة الولادة، واحدتها مُطْفِل، والولد طفل. وَمَطافِله: مطافل النعاج.

غيره : الخدور : الهوادج .

قِتالٌ إذا يَلْقَى العَـدُوَّ ونائِلُـهُ سِنَانُ (٣) الرُّدَيْنِيِّ الأَصَمِّ وعامِلُهُ

٤ - أَبَى لِإنْنِ أَرْوَى خَلَّتَان اصْطَفَاهُما
 ٥ - فَتَى يَمْلَأُ الشِّيزَى وَيْرْوَى بَكَفِّهِ

خَلّتان : خَصْلَتان .

اصطفاهما: اختارهما.

(۱) ابن الشجري :

بُيُوتِهِمْ إذا اجتمعت وسْطَ البُيُوتِ

(٢) السكرى:

إذا استجْمَعَتْ

(٣) ابن الشجري :

فَسِيَّانَ الرُّدَيْنِيُّ الأَصَمُّ وعامِلُه



والنائِل : العطاء ، والهاء : لابن أَرْوَى .

والشِّيزَى (١): الجِفَانُ ، لأنَّ الدَسَمَ قد سَوَّدها ، وإنما الجفان من الجوز أى علاها مَرَقًا .

ورُدينة : امرأة كانت تُقَوِّمُ الرماح . وقيل : بلد .

والعامل: دون السنان بمقدار ذراع.

والأَصَمُّ : الذي لا جَوْفَ له . وعن أبي عمرو : العالية بمنزلة العاملة .

٦ - يَوُمُّ العَدُوَّ حَيْثُ كان بِجَحْفَلِ

يُصِمُّ السَّمِيعَ (٢) جَرْسُهُ وصَوَاهِلُهُ

أَى يَقْصِدُهُمْ ، يقال : أَمَّمْتُهُ ، وَيَمَّمْتُه ، وَتَيَمَّمْتُهُ .

والجحفل: الجيش الضخم.

يُصِمُّ : أى لا يسمع صوت شيء إلا صوتَ هذه الخيل أو الجيش ، يقال للصوت : جَرْس و جِرْس ، وقد أَجْرَسَ الطائِر : إذا سَمِعْتَ صَوْتَه ، وأنشد الأصمعي (٣) :

حتى إذا أُجْرَسَ كُلُّ طائرْ قامت تُخَنْظِينى بِسَمْع الحاضرْ

ابن الأعرابي : ومنه رجل خِنْظِيان : إذا كان فاحشا . ويروى : تُحَنَّذِيني وتُغَنَّظِيني .

٧ - إذا كان (١) منه مَنْزِلُ الليل أَوْقَدَتْ (٥) لِأَخْرَاهُ بالعالى اليَفَاعِ أُوائِلُهُ

إذا حان منه في العالي

السكرى:

إذا حان منه في أعْلَى اليَفَــاع

(٥) فى مخطوطة المتحف العراق : أُوقِدَت بالبناء للمَجْهُول .



<sup>(</sup>١) السكرى: قال الأصمعيّ : كان يرى أنها من شِيزٍ لسوادها ، وإنما هي جَوْزٌ قد اسودّت من الدُّسَم .

<sup>(</sup>٢) ابن الشجرى : العَدُوُّ .

<sup>(</sup>٣) نسبه اللسان / خنظ ، عنظ ، جرس إلى جندل بن المثنى الحارثي الطهوى .

<sup>(</sup>٤) ابن الشجرى :

يُوقِدُ أُوائِلُ الجيشِ لأخراه بالمكان المرتفع ليأتمَّ بها ، فيأتى المنزل ؛ لأن الجيش لا يكاد يتصرم .

واليفاع: المكان المرتفع، ومنه غلام يافع، ويَفَعَة، وقد أَيْفَعَ، والقياس أن يقال: أيفع فهو مُوفِع، أو يَفِع فهو يافع، ويقال: قد أَيْفُعْتُ الجبلَ: إذا علوته.

٨ - تَرَى عَافِياتِ الطَّيْرِ قد وَثِقَتْ لها بِشِبْعِ من السَّخْلِ العِتاقِ مَنَازِلُهُ
 ٩ - بناتُ الغُرَاب (١) والوجيه ولاحِق (٢) يُقَوَّدْنَ في الأَشَطَّانِ ضُجْمٌ جَحَافِلُهُ

عافيات : مَا يُلِمُّ مَنْهَا ويطلب مَا يَأْكُل ، يقال : قد عَفَاهُ واعتفاه .

يقول: قد وثِقَت لها المنازلُ بشِبْع من أولاد الخيل، إنها تُجْهِضُها مِنْ بَعْدِ الغَزْو أَى تُلْقِيها قبل تمام وقْتِها، وأصل السَّخْل من أولا المعز مُسْتَعَارٌ في أولاد الخيل، الواحد سَخْلة للذكر والأنشى.

غيره : رَوَى : قد أُوثِقَتْ لها - أي للطير - المنازل بالشُّبْعِ .

والعِتاقُ : الكرام . والأَشْطَانُ : الحبال . ضُجْم : مائِلَة .

والجحفلة: من ذوات الحافر بمنزلة الشُّفَةِ من الإنسان ، والمِشْفَر من البعير ، ومن الشاة المِقَمَّةُ والمَرَمَّة .

غيره : صيَّرها ضُجْما : أي مائِلة ، لأنها صغار لم تَقْوَ فَجَحافِلُها مائلة .

١٠ - يَظُلُّ رِدَاءُ العَصْب (٣) فَوْقَ جَبِينِهِ يَقِى حَاجِبَيْهِ مَا تُثِيرُ قَنَابِلُهُ
 ١١ - نَفَيْتَ الجِعَادَ (٤) الغُرَّ عَن حُرِّ دارِهِمْ فلمْ يَبْقَ إلا حَيَّةٌ أنت قاتِلُهُ

بناتُ الأُغَرِّ .... ضُجْمًا

نَفَيْتَ الْجِيَادَ الغُرُّ عَنْ عَقْر دارهم ، مِنْ عُقْر دارهم



<sup>(</sup>۱) السكرى:

 <sup>(</sup>٢) هامش نسخة الأصل: بنات الغراب والوجيه ولاحق أسماء فحول من الإبل كِرام .

<sup>(</sup>٣) رواها السكرى وابن الشجرى: الرداءُ العَصُّبُ .

<sup>(</sup>٤) السكري وابن الشجري :

العَصْب : ضَرْبٌ من برود اليمن .

والقنابل: جماعات من الخيل، واحدتها قنبلة.

الجِعاد الغُزُّ : يعنى قوْماً من العجم كان قَاتَلَهُمُ الوليد (١) .

وقوله : ﴿ إِلَّا حَيَّة ﴾ يعني عدوًّا صيَّرهُ بمنزلة الحيّة .

١٢ - وَكُمْ مِنْ حَصَانٍ ذَاتِ بَعْلٍ تَرَكْتَها إذا الليلُ أَدْجَى لَمْ تَجِدْ مَنْ تُبَاعِلُهُ

١٣ - وذى عَجَزٍ في الدارِ وَسَّعْتَ دارَه وذى سَعَةٍ في دَارِهِ أنت ناقِلُهُ

الحَصَانُ : ذاتُ بَعْل ، العفيفة ، بَيِّنةُ الحُصْن ، والحَصَانة ، يقال : هي بَعْلُهُ وَبَعْلَتُهُ .

ودَجَى الليلُ وأَدْجَى : إذا أَلْبَسَ بظُلْمتهِ ، ويقال : ما كان ذاك مُذْ دَجَا الإسلام : أَى أَلْبَسَ بظلمته ، وأنشد (٢) :

وما شِبْهُ عَمْرِو غَيْرَ أَغْتَمَ فاجرٍ أَبَى مُذْ دَجا الإسلامُ لاَ يَتَحَنَّفُ تُباعِلُهُ : تُغازِله (٣) ، يعنى قَتَلْتَ زوجَها .

وذى عَجَزٍ فى الدار : أى مَنْ ضاقت عليه داره ، عَجَز <sup>(١)</sup> عن الشيء يعجِز عَجْزا ومَعْجَزةً ، وعَجِز يَعْجَزُ لغة .

وقوله « نَاقِلُهُ » أَى تُخْرِجُه من الدار .

غيره : روى عَجَزٍ : أي عاجز ، لولا أنك بعد الله أَعَنْتَهُ (°) هلك .

وأَبْلِغْ أَبَا وَهْبِ إِذَا مَا لَقِيتَه فقد حَارِبَتْكَ الرومُ فيمَن تَحَارِبُ وَفُ الْأَرْضُ حَيَّاتٌ وأُسْدٌ كثيرةٌ عَدُوٌ ، ولكنّ الحطيئة كاذبُ



<sup>(</sup>١) وقال الحُليْس النهدي بن نعيم يكذب الحطيئة ( الأغاني ١٨٥/٤ طبعة الساسي ) .

<sup>(</sup>٢) ذكر البيت فى اللسان / دجا غير منسوب ، وشطره الثانى فى كتاب مختصر تهذيب الألفاظ لابن السكيت ص ٢٥٠ .

<sup>(</sup>٣) المباعلة: الملاعبة.

<sup>(</sup>٤) بابه ضرب وسمع .

 <sup>(</sup>٥) وقد تقرأ في الأصل أيضا « أغْنَيْتَهُ » .

١٤ - وإنى لَأَرْجُوهُ وإنْ كان نائِياً رَجاءَ الرَّبيعِ أَنْبَتَ البَقْلَ وابِلُهُ
 ١٥ - لِزُغْبِ كأولادِ القَطَا رَاثَ خَلْفُها (١) على عاجزاتِ النَّهْضِ حُمْرٍ حَواصِلُهُ

الوابل: مَطَرٌ ضَخْم شديدُ الوقع، يقال: وَبَلَتْ السَماءُ تَبِلُ وَبُلا، وأَرْضٌ مَوْبُولة.

زغب: يعنى صِبْياناً صِغارا ، شَبَّهَهُمْ في صِغَرِهم بِفِراخِ القطا.

وَرَاثَ : أَبْطَأ ، يقال : قد اسْتَرَثْتُكَ : أي اسْتَبْطَأَتُكَ .

الحَلْفُ : الاسْتِقاء ، يقول : أَبْطَأ استقاء أُمَّهاتِها الماءَ عليها ، والمُخلِف والمُسْتَخْلِف : المُسْتَقِى (٢) ، قال ذو الرمة (٣) :

مُسْتَخْلِفَاتٍ من بِلادِ تَنُوفَةٍ لِمُصْفَرَّةِ الأَشْدَاقِ حُمْرِ الحَواصِلِ

وقال الأَسْوَدُ بنُ يَعْفُرَ ، ووصف تَمْرة :

مُداخَلَةِ الأَقْرابِ غَيْرِ صَتِيلةٍ كُمَيْتٍ كَأَنَّهَا إِدَاوَةُ مُخْلِفِ

غيره : حُمْرٌ حَواصِلُهْ : حواصِلُ الفِراخ .

غيره : أي حواصل ما ذكرناه .

 $\star$ 

(١) السكرى: خَلْقُها.

قال السكرى « قوله رَاثَ خَلْقُها : أَى أَبِطأَ شَبابُها لإِخْتالهاوسُوءِ غذائها وفَقْرها . وروى أبو عمرو : وراثَ خَلْفُها : أراد استقاءها الماءَ لفراخها لتَغْذُوها به . قال أبو عبد الله : لا يكون خلفُها أبداً ، إنما هو خَلْفُها يريد إبطاءَ شَبَابِها ، فهي تُعْجز أَنْ تَنْهَضَ من ضَعْف قوائمها .

والمُخْلِفُ : المُسْتَقِى . والقولُ الآخر يقول : راثَ خلْفُ القطا ، يريد استقاءها على أولادها العاجزةِ عن النهض » .

(٢) هي نصّ عبارة ابن السكيت في كتابه إصلاح المنطق ( طبعة دار المعارف ) ص ١٢ .

(٣) البيت فى اللسان / خلف . [ وانظر شرحا مفصلا فى اللسان وآراء للكسائى والفرّاء وأبى عبيد وأبى عمرو ] .



وقال يمدح كليب بن يربوع (١):

١ - لَنِعْمَ (٢) الحَقِّ حَقُّ بنى كُلَيْبِ (٣) إذا ما أَوْقَدُوا فوق اليَفَاعِ

٢ - ونِعْمَ الحَيُّ حَيُّ بني كُلَيْبٍ إذا اخْتَلَطَ الدَّوَاعي بالدَّواعي

أى يُوقِدُونَ فوق المكان المرتفع لتَرى نارَهم الأضيافُ فيأتَمُّونَ بها .

أى إذا اشتدّ الأمر تَصَايحَ الناسُ فَدعَا كُلُّ قوم يآلَ فُلان .

٣ - أَلَمْ تَرَ أَنَّ جارَ بنى زُهَيْسِ ضَعيفُ (١٤) الحَبْل ليس بذى امتناع

٤ - وليس (٥) الجارُ جارُ بني كُلَيْبٍ بِمُقْصًى في المَحَلِّ ولا مُضَاع

٥ - هُمُ صَنَعٌ (٦) لِجارِهِمُ وليست يَدُ الخَرْقاءِ مِثْلَ يَدِ الصَّنَاعِ

والخرقاء : التي لا تُحْسِنُ العمل ، ويكون الرجلُ عاقلا وهو أخرق .

والصَّنَاعُ: المرأةُ الحاذقة بالعمل ، والرجل صَنَعٌ ، فإذا قالوا صِنْعُ اليد كسروا الصادَ وخفّفوا النون ، ولم يأتِ صَناعٌ إلا في بيت لصخر الغَيّ (٢) .

## فيه الصَّنَاعُ الكَتِيفاَ

(۱) السكرى : وقال يمدح بنى رياح وبنى كليب بن يربوع .

وفي مختارات ابن الشجرى : وقال يمدح بني رياح بن ربيعة بن مازن بن الحارث بن قُطَيْعَة بن عبس ويهجو بني زُهير بن جَذيمَةَ .

(٢) السكرى: نِعْمَ.

(۳) ابن الشجرى : بنى رياح .

(٤) السكرى: قصيرُ الباع. ابن الشجرى: ضَعِيفُ الركن.

(٥) السكرى: فَلَيْسَ. وفي العمدة:

لَعْمُركَ مَا المُجاوِرُ فِي كُلَيْبِ مِقْصِيِّ الجِوار

(٦) السكرى ، والكامل للمبرد ص ٧٤٣ : صَنَعُوا .

(٧) ترجمته فى الأغانى ٢٠ ( ٢٠ – ٢٢ ) وهو شاعر هذلى . والبيت فى القسم الثانى من ديوان الهذليين
 ص ٧٤ ( طبعة دار الكتب المصرية ) وتمامه :

ولا أرقَعَنَّك رَفْعَ الصَّدِيـ ۚ عَلَى لاءم فيه الصَّناعُ الكتيفا



الكَتِيفُ : الضُّبَّات ، واحدها كتيفة .

وفي هامش الأصل: أي اصطنعوه وأحسنوا إليه وأوْلُوه معروفا.

٦ - ويَحْرُمُ سِرُّ جَارَتهِمْ (١) عليهم ويأكل جارُهُمْ أَنْفَ (٢) القِصاع

٧ - وجارُهُ مُ إذا ما حَلَّ فيهم على أكنافِ رابيةٍ يَفاع

السّر : النكاح (٣) .

وَأَنُفُ القِصاع: أَوَّلُها، أَى يبدأون به ولا يُؤكُّلُ منها قَبْلَهُ، يقال: كأسٌ أُنُفٌ: لم يُشرَبْ منها، ورَوْضَةٌ أَنُف: لم تُرْعَ. يقال: قد أَنَفَ الراعى: إذا صادَفَ لراعيته مكانا أَنْفاً.

أَكْنَافٌ : جوانب ، أي هو في امتناع من الذل والضيم .

٨ - لَعَمْرُكَ مَا قُرادُ بنى رِيَاجٍ (٤) إذا نُزِعَ القُرادُ بمُسْتَطاعِ
 أى أن جارَهُم لا يُخْتَلُ ولا يُسْتَذَل .

وهذا مَثَلٌ ضَرَبَهُ ، وأَصْلُهُ أَنَّ البعيرَ يُقَرَّدُ : وهو أَن يُمْسَحَ ويُرْفَقَ به ، ويَنْزِعَ صاحبه القُرادَ حتى يَذِلَ ، فيْلْقِيَ في رَأْسْهِ الخِطام ، قال الشاعر (°) :



<sup>(</sup>١) العمدة : جارهِمُ .

<sup>(</sup>٢) ابن الشجري : أَنْف . أنف : أوّل .

<sup>(</sup>٣) انظر الكامل للمبرد ( طبعة الحلبي ) ص ٧٠٧ ، ٧٠٧ حيث يقول هو الغشيان من غير وجهه .

وفى معنى المحافظة على الجارة انظر قول كعب الغنوى فى العقد ٢٦/٢ وقول الأعشى فى التاج مادة نكح، وقول ابن مقبل فى التاج مادة تبع .

<sup>(</sup>٤) الحيوان للجاحظ والعمدة : بنى كِلاب . وفي الصحاح واللسان والتاج وأساس البلاغة للزمخشرى مادة قدد ، ومجمع الأمثال للميداني ٢٣/١ : بنى كليب . وفي اللسان والتاج مادة ذلل : بنى قُريْع . ونسب البيت في اللسان مادة قرد للأخطل .

 <sup>(</sup>٥) نسبه السكرى في شرحه للديوان إلى بعض المجاشعيين ، قال : السنّوت شبيه بالكمّون إذا سُليء به
 السمن طاب ريحه . والألسُ ضعف العقل .

وجاء في شرح السكرى:

هُمُ السَّمْنُ بالسَّنُوتِ لا أَلْسَ فِيهِمُ وَهُمْ يَمْنَعُونَ جَارَهُم أَن يُقَرَّدا أَلَى وَهُمْ يَمْنَعُونَ جَارَهُم أَن يُقَرَّدا أَى يُضَامَ وِيُسْتَذَلِّ . ولا أَلْسَ : أَى لا خيانة . والسَّنُوتُ : الكَمُّون .

\* \* \*

### - Y. -

وقال أيضا وقد جاور بني نهشل (١) فأحمدهم (٢):

الخوْفُ خيْرٌ لك مِنْ لُغاطِ ومِنْ أَلاَلاةٍ إلى الأراطـــى ومِنْ طويل الخَطْمِ ذى اهتماطِ ذى ذَئبٍ أَجْرَدَ كالمِسْوَاطِ

الأشبه أن يكون الخَوْفُ اسمَ موضع ، والاهَتاطُ : ركوب الشيء والإقدامُ عليه . والمسواط : الشيء الذي يسُوطُ به القِدْرَ .

> يمتلخُ العَينيْن بانـــتشاط وفروةَ الرأسَ عن المِلْطَاطِ

> > المِلْطاط : عَظم الرأس .

(١) نهشل : فرع من دارم بن مالك بن زيد مناة بن تميم .

(٢) أَحْمَدَهُمْ : رَضِيَ فِعْلَهُم .

(٣) السكرى: استحلّت ... في حَافَاتِهم .

(٤) السكرى: من القوم .



يريد أن جارَهم لا يُرْكبُ بمكروه ولا يُستَغْفَل . وأصلُ هذا من الذَّيبِ أنَّهُ يأتى البعيرَ وهو بارِكَ فيحُكُ أصلَ ذَنَبِهِ كأنه ينزِع القُرَادَ مِنه فَيَسْتَلِذُ ذلك البعيرُ ثم يدنو إلى جَنْبِه فيفعل كذلك ، فإذا التفت البعيرُ التّتحس عَينه بلسانه فقلعها ، وذلك التقريدُ وأنشد :

اللَّبُون : ذوات الألبان . قَلَتْ : أَبْغَضَتْ .

أَى إِذَا إِبِّلَ أَخْرَى شُلَّت : أَى طُرِدَت ، وَالشُّلُّ وَالشُّلُلُ : الطُّرْدُ .

٤ - مَسَاعِيرُ غُرُّ (١) لا تَخِمُّ لِحَامُهُمْ (٢) إذا أَمْسَتِ الشَّعْرَى العَبُورُ (٣) استَقَلَّتِ

ولو (٤) بَلَغَتْ دُونَ السَّماءِ قُبِيلةٌ لَزَادَتْ عليها نَهْشَلٌ وتَغَــلَّتِ
 مَسَاعِيرُ : أَى تُوقَدُ بهم الحرب ، يقال : إنه لَمِسْعَرُ حرب . الشَّعْرَى العَبور ،

مساغير . أي توقد بهم الحرب ، يقال . إنه تعِسعر حرب . السعري المبور سُمِّيت بها لأنها عَبَرت المجرَّة .

يقال: جَارَى فُلانٌ فلانا وتغلّى عليه: أي زاد وأفرط، وأصله من غَلاَ في الدين يغلو.

\* \* \*

#### - 11 -

وقال يمدح يَزِيدَ بنَ مُخَرَّم أحد بنى الحارث بن كعب (°): ١ – فَلَسْتُ بِمَحْنُوُّ ولا جِدِّ مُكْرَمٍ ثَوائِي إذا لم أَهْجُ آلَ مُخَرَّم (٦)

(٢) مامش الأصل: لجامها.

(٣) هناك شِعْرَيانِ : العَبُورِ والغُمَيْصَاء وهما أُخْتَا سُهَيْلٍ .

وقال السكرى : وإذا رأيتَ الشَّعْرَيِيْن يَحُوزُهُما الليلُ إذا طلعتا قبْلَ المغرب ، فذاك أَشَدُّ ما يكون من البَرْدِ ، وإذا رأيْتَهُمَا مع الفجر ، فذاك أشدُّ ما يكون من الحر .

(٤) السكرى:

فَلُوْ بَلَغَتْ عَوَّا السِّماك قَبِيلَةٌ وَتَعَلَّتِ

والسّماك نجم معروف وهماسماكان رامح وأعزل ، والرامح : لا نوْء له ، وهو إلى جهة الشمال . والأعزل من كواكب الأنواء وهو إلى جهة الجنوب . والعوّاء والعَوّى منزل للقمر : خمسة كواكب أو أربعة كأنها كتابة ألف .

(٥) السكرى : يمدح يزيد بن مُخَرَّم الحاثي من مذحج ، وهو ابْنُ فَكُهَةَ . لم يروها أبو عبد الله ، ورواها أبو عمرو خاصةً .

(٦) السكرى:

فلسْتُ بِمَحْبُولٌ ولا جِدٌّ مُكْرَمٍ .... مُخَرِّم

أى ولا مُكْرَم ثُوائى حَقَّ الإِكْرام » .

ومَحْنُوٌّ من حَنَا يحْنو : عَطَف . والفعل يائى وواوى .

المسترفع المخطئ

<sup>(</sup>١) نقائض جرير والفرزدق ( طبعة ليدن ) ص ٥٦١ : مَساعِيرُ حَرْبِ .

٢ - أأَجْعَلُ عِرْضِي دُونَ أَعْراضِكم لكم وأَكْلُمُ عِرْضاً كان غَيْرَ مُكَلَّم
 ٣ - وأَشْتُمُ قَوْماً كان مَجْدُ أبِيهم على كل حالٍ راسياً لم يُهَضَّمِ
 ٣ - وأَنْ يُمَامى . وكان قيل لهُ اهْجُهُمْ فلم يَفْعَلْ .

العِرْضُ : موضع الذمّ والمدح من الرجل . وأَكْلُمُ : أَجْرَحُ .

راسياً : ثابتا ، يقال للرجل إذا أقام بالمَوْضع : قد ألقى مَراسِيَهُ ، وكذلك السحاب إذا ثبت وأمطر ، ومنه قيل لِكُلِّ بَحْرٍ مَرْسًى .

لَمْ يُهَضَّم : لَمْ يُنْتَقَصْ ، يقال اهْضِمْ له من حَقِّكَ : أَى اكْسِرْ وَحُطَّ ، ومنه قيل للجوارشن : هاضوم .

٤ - وكان (١) طويل الباع سَهْلاً فِنَاؤُهُ وكان قَدِيماً جُولُهُ لم يُهَــدم وكان قَدِيماً جُولُهُ لم يُهَــدم وما (٣) جارُهُ في النائباتِ بمُسْلَمِ
 ٥ - صَبُوراً على ما نابَهُ غَيْرَ قُعْدَدٍ (٢)

يقال لجانب البئر : جُولٌ وجَالٌ ، ويقال للرجل إنه لذو جُول وجَال : إذا كان ذا عَقْل ورَأْي : : أَى أَنّ له شيئا يُمْسِكُهُ مثل جُولِ البئر .

رَجُل قُعْدُدٌ وقُعْدَدٌ : إذا كان قريبَ الآباء إلى الجَدِّ الأكبر ، ويَمْدَحُونَ الطَّرِيفَ النَّسَبِ وهو الكثيرُ الآباء إلى الجد الأكبر ، قال الشاعر (٤) :

طَرِفُونَ وَلاَّدُونَ كُلَّ مُبَارِكٍ أَمِرُونَ لا يَرِثُونَ سَهْمَ القُعْدُدِ عَرُونَ لا يَرِثُونَ سَهْمَ القُعْدُدِ ٦ حوادًا (٥) لِباغِي الخَيْرِ يُسْفِرُ وَجْهُهُ وإنْ وَعَدُوا المعروفَ لم يتندَّم



<sup>(</sup>۱) السكرى: فكان.

<sup>(</sup>٢) السكرى : القُعْدَدُ ها هنا القصيرُ الهمَّةِ وفي غير هذا الموضع القليل الآباءِ إلى الجَدُّ الأَكْبَرِ .

<sup>(</sup>٣) السكرى : ولا .

 <sup>(</sup>٤) نسب فى اللسان مادة قعد للأعشى ، وقال : أمِرُونَ أى كثيرون . والطَّرِف : نقيض القُعْدَدِ . ونسب
 هذا البيت إلى أبى وَجزة السعدى فى آل الزبير ، وأما القعدد المذموم : فهو اللئيم فى حسبه .

والقعدد من الأضداد ، يقال للقريب النسب من الجد الأكبر قعدد ، وللبعيد النسب من الجد الأكبر قعدد .

<sup>(</sup>٥) السكرى: جوادّ ... إذا وَعَدَ .

٧ وأَبْناؤهُ بِيضٌ كِرَامٌ نَمَــى بهم إلى السُّوْرَةِ (١) العُلْيا أَبِّ غَيْرُ تَوْءَم
 ٨ - يَزِيدُ حَمَى يَوْمَ الصَّبَاجِ بِسَيْفِهِ جِهَاراً وكَرَّ المُهْرَ يَعْثُرُ في الدم
 يُسْفِر : يُشرق .

يقال : هو تَوْءَم ، وهما تَوْءَمَان ، وهُمْ توائم ، والأنثى تَوْءَمَة ، وقد اتّامت : إذا وَلَدَتْ تَوْءَمَيْن . يعنى : أب ليس بضئيل ، قيل للشعبى : مالك ضئيلا ؟ قال : لأنى زُوحِمْتُ في الرَّحِم (٢) !

#### \* \* \*

### - TT -

# وقال الحطيئة أيضا:

١ - لِمَنِ الدِّيَارُ كَأَنَّهُنَّ سُطورُ بِلِوَى (٣) زَرُودَ (٤) سَفَى عليها المُورُ
 [المُورُ ] التراب الرقيق .

٢ - أَوْتَى وأَطْلَسُ كَالْحَمَامَةِ مَاثِلٌ ومُرَفَّعٌ شُرُفَاتُهُ مَحْجُورُ (°)
 ٣ - كَالْحَوْض (¹) أَلْحَقَ بالخَوالفِ نَبْتَهُ سَبِط عَلَيْهِ من السِّماكِ مَطِيرُ



<sup>(</sup>١) السُّورة : المنزلة والشرف وما طال من البناء .

<sup>(</sup>٢) انظر بيت عنترة في معلقته « ليس بتوءم » وفي أدب الكاتب ( طبعة التجارية الرابعة ) ص ٣٩٤ – وفي التاج مادة مطى و نضج « فليس بِيتُن و لا تُوْءَم » وبلدان ياقوت ٧٢٦/٢ والتاج مادة نشز و ديوان الفرزدق ( طبعة بوشير ) ص ١٢٢ .

<sup>(</sup>٣) السكرى : مُسْتَرَقُّ الرَّمْل . والمُورُ : التراب تَمُورُ به الرِّيحُ .

 <sup>(</sup>٤) زرود : رمال بطريق الحاج من الكوفة . ( انظر الكامل للمبرد ص ١١٣٠ ، والعقد ٣٣٣/٣ ،
 وفهرس ديوان عنترة ، والخزانة للبغدادى ٣٥٤/١ .

<sup>(</sup>٥) السكرى: المخجُورُ: المسجد.

<sup>(</sup>٦) السكرى:

والحَوْضُ أَلْحَقَ .. سَبِطٌ عُلاَهُ ..

النُّونُ : حاجِزٌ يُرْفَعُ حَوْلَ البَيْتِ لئلاّ يَدْخُلَهُ الماءُ من خارج .

وأطلس: رَماد .

وماثِلٌ : لاَطِيءٌ بالأَرْضِ .

وَمُرَفَّعٌ شُرُفَاتُهُ : يعنى مَسْجِدًا .

كالحوْضِ : أراد النُّوْيَ .

والحوالِفُ (١): زوايا البيت ، واحدَتُهُ حالِفَةٌ .

سَبِط: سحابة من نَوْء السِّماك (٢).

يقول : أنبت هذا المطرُ نبْتاً حتى صار مَعَ الخوالف .

٤ - لِأَسِيلَةِ الخَدَّيْنِ خَرْعَبَةٍ لها مِسْكٌ يَعُلُّ بِجَيْبِها وعَبِيرُ (٣)

٥ - وإذا تَقُومُ إلى الطِّرَافِ تَنَفَّسَتْ صُعُدًا كَمْ يَتَنَفَّسُ الْمَبْهُورُ

الطِّرَافُ من أدم <sup>(٤)</sup> .

يَوْماً (٦) وأنت على الفِراق صَبُورُ جَزَعاً وَلَيْلُكَ بالجُرَيْبِ (٧) قَصِيرُ

٦ - فَتَبَادَرَتْ عِيْنَاكَ (°) إِذْ فارقْتَها

٧ – يا طُولَ لَيْلِكَ لا يَكَادُ يُنِيرُ

لِأُسِيلَةِ الخدّيْن جازئةٍ لها مِسْكُ يُعَلُّ بِجَيْبِها



<sup>(</sup>١) السكرى : خوالفه مآخيرُه : والسَّبِطُ السحاب الكثير المطر .

<sup>(</sup>٢) اللسان / نوأ « كانت العرب فى الجاهلية إذا سقط منها نَجْمٌ وطلعَ آخرُ قالوا : لابد من أن يكون عند ذلك مطرّ أو رياح ، فينسبون كُلَّ غيث يكون عند ذلك إلى ذلك النجم ، فيقولُونَ مُطِرْنَا بَنْوءِ الثريا والدَّبَران والسَّماك .... والأنواء ثمانية وعشرون نجما معروفة المطالع فى أزمنة السنة كلها » .

<sup>(</sup>۳) السكرى:

 <sup>(</sup>٤) الطِراف : بيت من أدم ليس له كفاء وهو مِن بيوت الأعراب . وتنفّست صُعُدا . أى بمشقة .
 والمبهور : مَن انقطع نَفْسُهُ من الإعياء .

<sup>(</sup>٥) أى سالتا بالدموع .

<sup>(</sup>٦) رواها السكرى : دِرَرًا .

<sup>(</sup>٧) السكرى : بالجَرِيب . قال : وادٍ بنجد رَغِيبٌ كَثِيرُ الخَيْرِ ، إذا جاء سيله جاء بخير كثير .

أُسَيلِةٌ : طويلة الخدَّيْن .

خَرْعَبَةٌ: ناعِمَةُ الخَلْق.

وَيُعُلُّ : يطلى مرةً بعد مرة .

الجُرَيْب : واد .

٨ - وصريمة بَعْدَ الخِلاَجِ قَطَعْتُها بالحَرْمِ أو (١) جَعَلَتْ رَحَاهُ تَدُورُ
 ٩ - بجُلالَةٍ سُرُحِ النَّجَاءِ كَأَنْها بَعْدَ الكَلاَلَةِ بالرِّدافِ عَسِيرُ (٢)

الصَّريمَةُ: العَزيمَةُ وَقْطعُ الأَمر .

والخِلاج: الشد.

جُلالة: ضخمة.

سُرُجٍ: سَهْلَةِ السَّيْرِ ، يقال: خَرَجِ الصبيُّ من بطن أمه سَرْحاً: أى سهلا. الأصمعى: وذكر أعرابي رجلا – فقال: إن عطاءك لَسَرِيح ، وإنّ مَنْعَكَ لمريح ، وإنّ رِفْدَكَ لَنَجِيحٌ.

والنجاء: السرعة.

والعَسِيرُ : الصَّعْبَةُ التي لم تُرَضْ ، يقال : اعْتَسَرَتْ : كَبَتْ .

١ - وَرَعَتْ جُنُوبَ السِّدْرِ (٣) حَوْلاً كامِلاً والحَزْنَ فَهْيَ يَزِلُ عنها الكُورُ



<sup>(</sup>١) السكرى: إذْ جَعَلَتْ.

<sup>(</sup>٢) السكرى: كأنها ها هنا حَشُوٌّ لا مَوْضِعَ لها .

يريد أنَّها قوِيَّةٌ براكِبها وبِرَدِيفِهِ ، فهي تعْسيرُ بذنبها لقوَّتها ونشاطها .

وإنما أراد : سُرُحَ النجاءِ بَعْدَ الكلالِ عَسِيرٌ .

<sup>(</sup>٣) السَّدُرُ : موضع . وَالحَزْن موضع معروف كانت ترعى فيه إبل الملوك وهو من أرض بنى أسد . وقال الأزهرى : في بلاد العرب حَزْنَان أحدهما حَزْنُ بنى يربوع وهو مَرْبَعٌ من مرابع العرب ، والآخر ما بين زُبالة فعما فوق مُصْعِدًا في بلاد نجْد وفيه غِلَظٌ وارتفاع .

١١ - فَبَنَى عليها النِّي (١) فَهْى جُلاَلَة ما إِنْ يُحِيطُ بِجَوْزِها التصدير
 أي قد سَمِنَت وامْلاَسَت فالرَّحْلُ نزل عنها .

النِّيُّ : الشحم .

والجَوْزُ : الوسط .

والتصدير والغَرْضُ والغُرْضَةُ للرَّحْلِ بمنْزلةِ الحزام للسرج .

١٢ – وكأنَّ رَحْلِي (٢) فَوْقَ أَحْقَبَ قارحٍ بالشَّيْطَيْنِ (٣) نُهاقُهُ تَعْشِيرُ (٤)

١٣ - جَوْنٌ يُطَارِدُ سَمْحَجًا (٥) حَمَلَتْ له (٦) بَعَوَازِبِ القَفِراتِ (٧) فَهْي نُزُور

الأَحْقَبُ : الذي بموضع الحَقْبِ منه بياض .

وتعشيره : نُهاقُه ، قال الأصمعي : ينهق عشرا .

عوازبُ: ما عَزَب منها عن الناس.

والنَّزُورُ : القليلة الحمْل .

١٤ - وكان نَفْعَهُما ببُرْقةِ نَادِق ولِوَى (^) الكَثِيبِ سُرَادِق مَنْشُورُ
 ١٥ - يَنْحُو بِها مِنْ بُرْقِ عَيْهَمَ طامِياً (<sup>9</sup>) زُرْق الجمام (١٠) رِشَاوُهُنَ قصيرُ
 ١٦ - وَرَدَا وقد نَفَضَا المَرَاقِبَ عَنْهُما والماءُ لا سُدُمٌ ولا مَحْضُورُ (١١)

( ۱۰ – ديوان الحطيئة )

<sup>(</sup>١) رواها السكرى النَّىَّ .

<sup>(</sup>۲) معجم ما استعجم للبكرى ص ۸۲٤ : رجلي .

<sup>(</sup>٣) الشُّيطان : قاعان بالصَّمّان فيهما مَسّاكات لماء السماء .

<sup>(</sup>٤) رواها السكرى ، وياقوت في معجمه : التعشير .

<sup>(</sup>٥) السَّمْحَجُ : الأَتَانُ الطويلة الظهر ، وكذلك الفرس ، ولا يقال للذكر .

<sup>(</sup>٦) ياقوت مادة ثادق : به .

<sup>(</sup>٧) السكرى: القَفَراتِ.

<sup>(</sup>٨) اللوى: ما التوى من الرمل أو مستدقه .

<sup>(</sup>٩) ياقوت / ثادق : ظامئا .

<sup>(</sup>١٠) السكرى: الجِمام .

<sup>(</sup>١١) لا محضور: أي ليس حاضِرَهُ أحدٌ.

النقع: الغبار.

والبُرقة والبَرْقاء والأَبْرَقُ : رابِيَةٌ يختلط فيها حِجَارَةٌ ورمل .

ثادق: موضع.

يَنْحُو: يقصد.

عَيْهُم : موضع .

طامى : مرتفع ، يقال : طَمَا الماءُ يَطْمِي ويَطْمُو .

والجمام : جمع جُمّة : وهو كثرة ماء البئر .

وزُرْق : صافية .

النَّفِيضُ: الذي ينظر للقوم يَنْفُضُ لهم الطريق هل يرى أحداً.

وماءٌ سُدُمٌ ومياه أَسْدَامٌ : إذا كان مُندفنا .

١٧ - أو فَوْقَ أَخْنَسَ ناشِطٍ (١) بِشَقِيقَةٍ لَهُ إِن اللَّهِ عَاثِطِ قَفْرَةٍ مَخْبُورِ

١٨ - باتت له بكَثِيبِ حَرْبَةَ لَيْلةً (٣) وَطْفاءَ بين جُمَادَيَيْن دَرُورُ

١٩ – حَرِجاً <sup>(١)</sup> يُلاوِذُ بالكِناسِ كأنه

الخَنَس (°): تأخر الأنف في الوجه.

لَهَقِ (٢) بِغَائِطِ قَفْرَةٍ مَحْبُورِ
وَطْفَاءَ بِين جُمَادَيَيْن دَرُورُ
مُتَطَوِّفٌ حتى الصباح يَدُورُ

(١) السكرى: ﴿ الشقيقة رَمْلةٌ بين جَدَدُيْن .

والناشط: الثور يَنْشَط مِنْ بلد إلى بلد.



 <sup>(</sup>۲) وروى السكرى ( لَهَق ) بالرفع ، قال : وإنما رفع ( لهق ) للقافية أَضْمَر له رافعا ، كأنه قال :
 هو لَهَق ) .

<sup>(</sup>٣) السكرى: بالرفع.

<sup>(</sup>٤) السكرى: بالرفع.

<sup>(</sup>٥) الخَنسُ قِصرُ أنفه .

الناشط: الخارِج من أرض إلى أرض.

والشقيقة : غِلَظ بين رملتين .

لَهَق : أبيض .

محبور : مسرور .

حَرْبة : بلد .

وَطْفاء : دانية للأرض .

خَرِجاً : مُلتجيء <sup>(١)</sup> .

٢٠ - فالماءُ (٢) يَرْكَبُ جانِيَّـــهِ كَأُنَّـــهُ

قُشُبُ الجُمَانِ وطَرْفُهُ مَقْصُورُ (٣)

٢١ - حتى إذا ما الصُبْحُ شَقَّ عَمُ ودَهُ (٤)

٢٢ - أَوْفَى على عَقَدِ (٥) الكَثِيبِ كأنَّه

وَسْطَ القِدَاجِ مُعَدِّقَبٌ مَشْهُ ورُ

٢٣ - وحَصَى الكثيب بِصَفْحَتَيْــُهِ كَأَنَّـــهُ

خُبَثُ (٦) الحديدِ أَطَارَهُ نَّ الكِيرُ



<sup>(</sup>١) لجأ إلى موضع ضيق .

<sup>(</sup>٢) السكرى: والماءُ.

<sup>(</sup>٣) المقصور : المخفوض . يقول كأنَّه اللؤلُّو ينتثر . قُشُبُ الجُمانِ أَى جَديدُهُ .

<sup>(</sup>٤) انظر في عمود الصبح قول النابغة في ديوانه « فانشق عنها عمود الصبح » .

والفرزدق : أتيحت إذا انشق العمود كأنما .... » .

وذى الرمة في أساس البلاغة مادة صدع ، وأبي ذؤيب في التاج مادة قبس وعمر بن أبي ربيعة في أساس البلاغة مادة قلل .

 <sup>(</sup>٥) السكرى: عَقِد. قال: « وعَقِدُ الرمل: ما تراكم منه ، وكذلك الصَّفِرُ ، فشبَّهه بقِدْج فائزٍ قد شُدًّ بالعَقَب لكَثْرُةِ ما يُبْتَذَلُ .

<sup>(</sup>٦) السكرى: خَبَثْ.

لم أجد ( تُحبَث ) في المعاجم ، ولعلها جمع خَبَث .

القشيب: الجديد.

أَسْطَعُ: يعني ضوءًا مُنَشَّراً ساطعا.

أَوْفَى : أشرف .

والعَقِدُ : الرمْل المتعَقِّد .

وفي هامش الأصل: عَقَدٍ ، عَقِدٍ مَعًا .

الكِيرُ : الزّقُ أو الجلد ذو حافات للحّداد ، وأما الطّينُ المبنّى فهو الكَوْرُ ، وجَمْعُه أكوار . والكُورُ : الرحْلُ وجمعه كِيرَانُ .

\* \* \*

- 74-

وقال الحطيئة أيضا:

١ - إذا قُلْتُ أَنَّى آيبٌ أَهْلَ بَلْدَةٍ

وَضَعْتُ (١) بِهَا عَنْهُ الوَلِيَّةَ بالهَجْرِ

آيبٌ : أي آتيهم ليلا ، يقال : تأوَّبتُ القَوْمَ أي أتيهم ليلا .

يقول (٢): فإذا قلتُ آتيهم ليْلاً أتيتُهُم نصف النهار لسرعة بَعِيرى . والوَلِيَّةُ: البرذعة . وهَجْرُ: هاجرة ، وهذا مِثل قوله : إذا القوم قالوا .

٢ - إذا القومُ قالوا وِرْدُهُنَّ ضُمَّحَى غَدٍ تَوَاهَقْنَ حتى وِرْدُهُــنَّ طُروُقُ



<sup>(</sup>١) خزانة الأدب للبغدادي ٢٦٣/١ : حَطَطْتُ .

 <sup>(</sup>٢) السكرى: « يقول إذا قَدَّرْتُ إتيانَ بَلْدةٍ عنْد الليل أتيتُها نِصْفَ النهار بسرعة بعيرى ونَجَابَتِهِ . والوَلِيَّةُ : البِرذعة التي تحت الرَّحْل » .

٣ - تَرَى بين مَجْرَى مِرْفَقَيْهِ وثِيلِهِ هَواءً كَفَيْفَاةٍ (١) بَدَا أَهْلُها قَفْرِ (٢)
 الثِّيلُ: غِلافُ المِقْلَم وهو قضيب البعير .

والفَيْفَاةُ: الصحراء الواسعة .

وبَدَا أَهْلُها : تَنَحُّوا عن الماء إلى البادية .

إذا (٣) صَدَّ (٤) يَوْماً ماضِغَاهُ بِجِرَّةٍ نَزَتْ هَامةٌ بين اللَّهازِم كالقَبْرِه - إذا (٣) صَدَّ في ماءٍ سَمِعْتَ لِجَرْعِهِ خَواةً كَتَثْلِيم الجَداوِلِ في الدَّبْر صَدَّ : صَوَّتَ عند المضْغ .

والجِرَّةُ: مَا أَخْرَجَ مِن العَلَفِ مِن كَرشِهِ إِلَى فِيهِ . فأراد أن هامته ضخمة . واللهازم : تُشْبَّهُ بقُبُورِ عَادٍ وبالمراجل .

عَبُّ : كُرغ .

والخَواةُ : الصَّوْتُ ، يقال : سمعت خَوَاةَ العُقابِ : إِذَا سَمِعْتَ صَوْتَ الْقِضَاضِها .

والدُّبْر (٥): المَشَارات: وهي الدِّبَارُ ، واحدتها دَبْرة.

والجَداوِلُ : الأنهار الصغار .

(٥) الدَّبْرَةُ : البُّقْعَةُ من الأرض تُزْرَعُ . وفي اللسان / شار : المَشَارة : الدَّبْرة المقطعة للزراعة والفراسة .



<sup>(</sup>١) رواية أخرى : لفيفاة .

<sup>(</sup>٢) السكرى: يريد أنَّهُ مُفرَّجُ الإبْطَيْنِ ضَخْمُ الجَنْبَينِ لاحِقُ البطن .

<sup>(</sup>٣) العيني : فإنْ .

<sup>(</sup>٤) السكرى:

إذا صَرَّ ..... أوق اللهازم

٦ - وإنْ خَافَ من وَقْع المُحَرَّم يَنْتَحِى على عَضُدٍ رَيًّا كَسَارِيَةِ القَصْرِ (١)
 ٧ - تَلَتْهُ فَلَمْ تُبْطِىءْ بِهِ مِنْ وَرائِهِ مُعَقْرَبةٌ رَوْحَاءُ رَيَّفَةُ الفَتْرِ وَ الْحَدِي مُعَقْرَبةٌ رَوْحَاءُ رَيِّفَةُ الفَتْرِ مَا المُحَرَّمُ: الكُورِ في حُبُكٍ سُمْرِ مَا المُحَرَّمُ: السَّوْطُ الذي لم يُمْرَنْ ، وبَعِيرٌ مُحرَّم: لم يُرَضُ ، وأعراني مُحرَّم: فيه خُعشُونَة أَهْلِ البَدْوِ .

يَنْتَحِي : يَقْصِدُ ويعْتَمِدُ .

تَلَتْهُ: تَبِعَتْه.

مُعَقَّرَبَة (٤) يعني رِجْلاً مُوَتَّرةَ (٥) الأَنْسَاء فيها إنا (٦) طارٌ .

والرُّوْحُ : أن يتباعد ما بين الرجلين .

ورَيُّئَةٌ : بَطِيئَة .

وفَتُرُّ : فُتُور .

رِتَاجُهُ : غَلْقُهُ ، يقال : أَرْتَجْتُ البابَ : إذا أَغْلَقْتُهُ .

والمُسْتَتْلِعُ: السَّنَامُ المُتَقَدِّم، وإنما يعنى طُولَهُ، يقال: واللهِ لا أَثْلَعُ مَعَكُ خَطْوَةً: أي لا أتقدّم.

المسترفع (هميل)

<sup>(</sup>١) السكرى : « المُحَرَّمُ السَّوْطُ الذي لم يَلِنْ من طول الضرْب . وانتحاؤه اعتادُه على عَضُدَيْهِ في سَيْرِه » .

<sup>(</sup>٢) العيني : على .

<sup>(</sup>٣) السكرى : بالكُور ... ذى خُبُك .

العيني : ذو حُبُك .

<sup>(</sup>٤) السكرى : المُعَقْرَبَةُ : الموثَّقَةُ .

أوْتر ووتّر القوْسَ: شَدّ وَتَرَها. وفي المثل إنْباضٌ بغَيْر تَوْتير. وهو يضرب في استعجال الأمر قبل بلوغ
 إناه .

والأنْسَاءُ : النَّسَا عِرْقٌ من الفخذ إلى الكعب .

<sup>(</sup>٦) ولعل ( إنا طارٌ ) التي لم أستطع قراءتها تصحيف المصدر ( إنباض ) أو إنيطًارٌ .

والكُورُ : الرحْلُ .

والحُبُكُ : الطرائق ، واحدها حَبِيك ، يعنى طرائقَ العَقَب ، وإذا أَسَنَّ البعير اسْمَارَّ (١) عَقِبُه ، وإذا اسمارَّ كان أصْلَبَ له .

\* \* \*

- YE -

وقال أيضا :

١ - أَلَمْ تَسْأَلِ العُيَّافَ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا

غَداةَ اللَّـوَى ما أَنْبِاتُكَ البَـوَارِحُ

١ - بِسُرْعِ الفِراقِ إِذْ تَوَلَّتْ حُمُولُها

كَمَا يَسْتَقِلُ الخَيْبَرِيُّ الدَّوَالِكُ

العُيَّافُ : الذين يَزْجُرُونَ الطَّيْرَ ، الواحد عائِف ، عُفْتُ الطيْرَ أَعِيفُها عَِيافةً .

وأَنْبَأَتُكَ : أَخْبَرَتْكَ .

البوارِحُ: مَا مَرَّ مِن عَنْ يَمِينِكَ إِلَى شَمَالُكُ فُولاًّكُ مَيَاسِرَهُ .

الحُمول : الإبلُ التي عليها الهوادج .

وخَيْبَرِيّ : نَخْلٌ .

ودَوالحُ : مَوَاقِيرُ ، يقال مَرَّ يَدْلَحُ بِحِمْلِهِ : إذا كان عليه حِمْلٌ ثَقِيلٌ . ونَخْلَةٌ مُوقِر ومُوقِرَةٌ ، ومُوقَر ومُوقَرَةٌ .

٣ - أثاثًا (٢) أعاليه رَوَاءً أصولُه

سَقَاهُ بماءِ البئر غَرْبُ وناضح (٣)

والناضِحُ الذي يَسْنُو الماءَ أي يَسْتَقِيهِ .

المسترفع المرتبل

<sup>(</sup>١) كتب بهامش الأصل: « اسمار أصله اسمر ».

<sup>(</sup>٢) السكرى: رويت إِثَاثٌ ( بالرفع ) .

<sup>(</sup>٣) السكرى: « الغَرْب » الدَّلُو الضَّخْمُ.

أَثَاثٌ : كثير السَّعَفِ والخُوصِ ، وشَعْرٌ أَثِيثٌ ، وقد أَثَّ النَّبْتُ يَأْثُ أَثاثةً . والغَرْبُ : الدَّلُو الضَّخْمَةُ مِنْ مَسَكِ ثَوْرٍ .

والناضِحُ : البعير يجر الغَرْب .

ع - إذا ذُقْتَ (١) فَاهَا ذُقْتَ طَعْمَ مُدَامَةٍ

بِنُطْفَةِ جُوْدٍ سَالَ منه الأباطح

٥ - غَريضٍ جَرَتْ فيه الصَّبَا بين مُنْحَنَّى

وأعَيْاصِ (٢) سِدْرٍ بَيْنَهُنَّ مَراوِحُ

المُدامة والمُدام: لأنها أديمَتْ في الدُّنِّ :

والجَوْنُ : سَحاب إلى السواد (٣) .

والأباطح : بُطُونُ الأودية فيها رمل وحَصَّى صِغار .

الغَرِيضُ : الطُّرِيُّ حين مُطِر .

والمُنحنَى : مُنْحَنَى الوادى .

وَمَرَاوِح ( <sup>٤ )</sup> : جمع مَرْوَحة وهو الخَلَلُ والفُرَجُ تهبّ فيه الريح . المَرْوَحَةُ بالفتح موضع الريح ، وبالكسر التي يُتروَّح بها ، قال :

كَأَنَّ رَاكِبِهَا غُصْنٌ بِمَرْوَحَةٍ إِذَا تَدَلَّت بِهِ أَو شَارِبٌ ثَمِل (٥)

 $\star$   $\star$ 

(١) السكرى:

سَالَ منها

إذا ذقتُ فاها قلتُ طَعْمُ مُدَامَةٍ

(٢) السكري : وأغيّاض .

(٣) السكرى : الْجَوْنُ أَلمَاءُ الأَبْيَضُ ويكون الأَسْوَدَ في لِوْنِهِ ويُقال للماءِ أَسْوَدُ وأَكْدَرُ وأَزْرَقُ وجَوْنٌ .

(٤) السكرى : « من الرَّوْجِ أَى تُصَلِّفُهُ الريحُ فيبردُ . الغَرِيضُ الطرِيّ ، وكُلُّ طَرِئٌ فهو غَريض ، يريد أَنَّ

هذا المَاءَ في ظِلال سدّر بَيْنها فُرَجّ فالسِّدْرُ يُكِنُّهُ والْرِيَاحُ تُصَفَّفُهُ فَيَبْرُد » .

(٥) البيت في اللسان / روح غير منسوب .



وقال أيضا:

١ - إِنَّ الخَلِيطَ (١) أَجَدُّوا البَيْنَ فانْفَرَقُوا ا

وذاك منهم على ذي حاجةٍ خُرُقُ (٢)

٢ - لم يُطْلِعُ وكَ على ما فى نُفُوسِهِ مُ
 ولم يكن لكَ فى أَيْمانِهم عَلَـقُ

[ علق ] أي ما يُتَعَلَّقُ به .

٣ - شكَوْا قليلا بأمْرٍ ثم سرَّحَهُمُ 
 جَذْبُ القَرينَةِ والأهواءُ فانْصَفَقُولوا

أَصْلُ القَرِينَةِ : المقرونة مع أخرى .

يقول : جَذَبَتْ الحَبْلَ : ففارَقت صاحِبَتَها ، ضَرَبَهُ مثلا للقوم الذين فارقوا . وانْصَفَقُوا : ساروا ومَضَوْا .

٤ - كانوا بلَيْـل عَصاهُـمْ وهْــى واحِــدَةٌ

فأصبحوا وعَصَاهِم غُدُوةً شِقَــقُ

٥ - بَعْدَ المُدَمَّنِ مِنْهُمْ والحُلُولِ لهم
 وسامِرُ الحَيِّ يُدْعَى وَسْطَهُم خِرَقُ

العَصَا: مَثَلُّ للاجْتِماع ، ومنه قَوْلُهُم : شَقَّ عصَا المسلمين : أي فارَقَ الجماعة .



<sup>(</sup>١) فى اللسان مادة خلط: والخليط: القوم الذين أَمْرُهُمُ واحد. وقد ذكر صاحب اللسان عدة مطالع قصائد تبدأ بمثل مطلع قصيدة الحطيفة، ثم قال: وإنما كثر ذلك فى أشعارهم لأنهم كانوا يُنتجعون أيام الكلأ، فتجتمع منهم قبائل شتى فى مكان واحد، فتقع بينهم أَلْفَة، فإذا افترقوا ورَجَعُوا إلى أوطانهم ساءهم ذلك.

<sup>(</sup>٢) والخُرُقُ ضد الرُّفْق ، وأنَّ لا يحسنَ الرجلُ العملَ والتصرف في الأمور .

يقال : دُمِّنَ الموضع : إذا صارت به منهم دِمْنة : وهي آثارُ البَعَر وما سَوَّدُوا بالرماد .

والحُلُولُ : النُّزُولُ .

وقوله : يُدْعَى وَسْطَهُم : أي يلعبون بالمخاريق (١) .

والدهرُ ليس بمأمونٍ تَخَالُجُهُ على الأَحِبَّةِ والأَهْوَاءُ تَنْصَفِتُ على الأَحِبَّةِ والأَهْوَاءُ تَنْصَفِتُ تَخَالُجُه : تَجَاذُبُهُ : أَى يَجْذِبُ قَوْماً إلى ناحية ، وآخرِينَ إلى أُخرى .

[ تَنْصَفِقُ ] : تَنْصَرِف وتمضى بوجهها .

٧ - خافوا الجَنَان وفَرُّوا مِنْ مُسَوَّمَةٍ

يُلْوَى بأعْناقِها الكَتَّانُ والأَبْقُ

[ الجَنَانُ ] ما تُوارَى عنهم ، ومنه قيل : رابِط الجَنانِ : أي ثابِتُ القلب .

[ مُسَوَّمة ] يعني خَيْلا مُعَلَّمَةً .

والأُبَقُ : هو الكَتّانُ ، وإذا اختلف اللفظان واتفق المعنى نُسيِق بأحدهما على نحو ما قال «كذبا ومَيْنا » (٢) .

٨ - فأصْبَحَ الحَيُّ يُحْدَى بين ذي أُرْلٍ

وبين أَسْفَلَ وادى دَوْمَةِ الحِرَقُ (٣)

٩ - مُنكّبينَ أُفاقاً عن أَيامِنِهـم

وعَنْ شَمَائِلُهُم ذو الغِينَةِ القَــرِقُ (١)



<sup>(</sup>١) والمِحْراق: المنديل يُلَفُّ لِيُضْرَبَ به..

<sup>(</sup>٢) البيت لعدى بن زيد العِبَادِيُّ ، وتمامه :

فَقَدَدْتُ الْأَدِيمَ لَراهِشَيْهِ وَأَلْفَى قَوْلَهَا كَذِباً وَمَيْنا

<sup>(</sup>٣) في اللسان مادة حزق : الحِزْق والحَزيقة الجماعة من كل شيء ، والتحزُّق التجمُّعُ .

<sup>(</sup>٤) في اللسان مادة قرق : « القَرقُ : المستوى ، والقرق : القاع الطيب لا حجارة فيه » .

١٠ - تَبَّعْتُهُمْ بَصَرِي حتى تَضَمَّنَهُمْ

من الجُمادِ ووادى الغابةِ البُرَقُ (١)

أراد : فأصبح الحيُّ الحِزَقُ يُحْدَى .

يقال : حِزْقَةٌ وحِزَق ، وحَزِيقَةٌ وحَزائق ، وحَزِيق وحازِقَة وحوازق .

أفاق : موضع .

والغِينَةُ: مكان باليمامة.

والجُماد : جمع جُمُد : وهو الغليظ من الأرض فيه ارتفاع .

١١ - وفي الظعائِين لَوْ أَلْمَمْتَ بَهْكَنَــةٌ

بالزَّعْفَ رانِ لَعُ وبٌ جَيْبُه ا شَرِقُ

١٢ - لا تَطْعَمُ السِزَادَ إلا أَنْ تُهَبُّ له

كَمْ يُصَادَى عليه الطاعِمُ السَّنِقُ

١٣ - ولا تَأْرَى لِمَا في القِدر تَرْصُدُهُ

ولا تَقُومُ بأعلى الفَجْرِ تَنْتَطِتُ (٢)

بَهْكَنَةٌ : حَسَنَةُ الخَلْق .

شَرِق (٣): من كثرة الزَّعْفران.

ثُهَبّ : تُوقَظُ ، هَبُّ من نَومْهِ : إذا استيقظ .

يُصادَى: يُدارَى.

(١) البُرق : جمع بُرْقة وبَرْقاء وهي أرض غليظة مختلطة بحجارة ورمْل .

لا تَتأرّى لما في القِدْر ترقُبُه ولا تقوم بأعلى الفجر تنتطق

(٣) شَرَقَ بالزعفران : امتلاً .

المسترفع المدينال

 <sup>(</sup>۲) ذكر فى المخصّص ٣٧/٤ غير منسوب، ونسب فى حواشى نوادر أبى زيد ٧٦ للحطيفة، وظن الأستاذ
 عبد السلام هارون أنه غير موجود فى ديوانه ( الأصمعيات ص ٩٢ ) وهو :

والسَّنِق : البَشيعُ .

تَأْرَى : تَحَبَّس ، ومنه أُرِيُّ الدابة لِمحْبِسِها ، ومنه أُرَتِ القِدْرُ تَأْرى : إذا الْتَصَقَ في أَسْفَلِها شيءٌ مِنَ احْتراق .

والنَّطاقُ : ما شُدَّ به الوَسَطُ .

وفى الهامش : [ تَنْتَطِقُ ] : أَى لا تَشُدُّ وسَطَها لِتَعْمَلَ : هي مَكْفِيَّةٌ .

١٤ - ثم انصرفْتُ بِمِجْدامٍ عُذافِرَةٍ

سَنَّ الربيعَ بها تِرْعِيَّةٌ أَنِتُ (١)

١٥ - في عازِبٍ نَامَ لَيْـلُ السَّارِيـاتِ به مِنَ الأَوَائِلِ وَانْحَلَّت به النَّطُـقُ (٢)

رجل مِجْذَامٌ ومِجْذَامَةٌ : إذا كان قاطِعاً لِهَوَاهُ .

والعُذافِرة : الشديدة .

وسَنَّ الربيعَ : أي رَعَاهَا في الربيع ، وأصله أنه أحسن رِعْيَتَها حتى كأنَّه صَقَلهَا .

والتُّرْعِيَةُ والتُّرْعايةُ : الجَيِّدُ الرَّعْي .

عازِبٌ : نَبْتٌ قد عَزَب عن الناس فلم يَرْعَوْهُ .

والساريات: سحابات أمطرت بالليل، واحدُها سارِية، وإذا أمطرت بالغداة هي غادية، وبالعَشِيِّ : رائحة، وعَنَى بالأوائل: سَحائِبَ من أوّلِ الوَسْمِيِّ يقال للسحابِ : إذا ثَبَتَ في مَوْضِعِهِ وأَمْطَرَ: أَلْقَى مَراسِيَهُ وحَلَّ عَزَالِيَهُ ونِطاقَهُ، وأَلْقَى بَرْكَهُ وبَعَاعَهُ.

١٦ - لم يُؤذِها الصَّيْفَ طَوْفُ الحَالِبَيْنِ بها ولم تَغِطَّ عليها الجلَّـةُ الفُنُــةُ



<sup>(</sup>١) في اللسان : تأنق المكانَ : أعْجَبهُ فَعَلِقَهُ لا يُفارقه ، وأَنِقٌ مُعْجِبٌ .

<sup>(</sup>٢) النُّطُق جمع نِطاق : شِبْهُ إزَارٍ فيه تِكَّةٌ كانت المرأة تَنْتَطَقُ به . َ

۱۷ - يَسْرى القُرادُ عليها ثم تُزْلِقُهُ (١)

منها مَغابِنُ مُسْوَدٌّ بها العَـــرَقُ

أَى لَم تُنْتَجْ فَيكُونَ لِهَا لَبَنَّ ، وَلَم يَعْلُهُا فَحْلٌّ ، فَهُو أَصْلَبُ لَهَا وَأَشَدُّ .

والجِلَّةُ: مَسَانٌ الإِبلِ.

والنُّنُق : جمع فَنِيقِ : وهو فَحْل الإِبْلِ المُوَدَّع (٢) .

أى يَزِلُ القُرادُ لِمَلاَسَتِها.

والمَغَابِنُ : أُصُولُ الآباط والأرفاغ .

۱۸ - تَخْدِي على يَسراتِ في فَقَارَتِها (٣)

كأنهنَّ صُقُوبُ العَرْعَرِ السُّحُقُ

الخَدْئُ والخَدَيانُ : ضَرْبٌ من [ السير ] .

يَسَرَاتُ : قوائمُ سَهْلَةُ السَّيْرِ .

[ صُقُوبٌ ] : جمع صقب وهو عمود من أعمدة البيت طويل .

1 العَرْعَر ]: شجر .

[ السُحُقُ ] طُوَال .

١٩ - قَرَيْتُها لَوْ يَنِى جَذْبِى خَزَامَتَها

كادت من الرَّحْلِ والأنْسَاعِ تَنْزَلِقُ



<sup>(</sup>۱) انظر بیت کعب بن زهیر فی دیوانه (طبعة دار الکتب المصریة) ص ۱۲ وفی اللسان / قرب . یمشی القُرادُ علیها ثم یُزْلِقُهُ عنها لَبانٌ وأقرابٌ زَهالیل

<sup>(</sup>٢) المودَّع: المُصانُ .

<sup>(</sup>٣) الفَقارة : واحدة فَقارِ الظُّهْر : وهو ما انتضد من عظام الصُّلب مِنْ لَدُنْ الكاهلِ إلى العَجْب .

الخزامة (١): أي جَعلْتُها قِرِّي لِهَمِّي.

ويَنِي : يَفْتُرُ .

الأصمعي : الخزَامةُ مِنْ شَعْر . أبو عبيدة : الخِزامة والبُرة (٢) واحد .

تَنْزَلِقُ : تَنْمَرِقُ أَى تخرج من الرَّحْلِ من جَذْبِها .

٢٠ - لَوْلاَ الجَدِيـــلُ وأَنْسَاعٌ (٣) مُظاهَــــرَةٌ
 والضَّرْبُ بالسَّوْطِ حتى بَلَّهَا العَلَقُ

[ العَلق ] عَلَقُ الدم .

٢١ - أُلْقَتْ قَتْ ودى بالمَوْمَاةِ وانْزَهَ قَتْ

كَأُنَّهِ اللَّهِ أَقْرابُ لَهُونُ

٢٢ - يَطِيـرُ مَرْوُ لَيَّـانَ عَنْ مَنَاسِمِهـا

الجَدِيلُ : الزِّمَامُ .

يقولَ : لولا أنى أثني منها الجديلَ لأَلْقَى رَحْلِي .

والقَتُودُ : عِيدانُ الرَّحْلِ .

والمَوْمَاةُ: الفَلاَةُ القَفْرُ.

انْزَهَقَتْ: تقدَّمَتْ.

مُظاهَرة : مُعَاوِنَةٌ ، ظاهَرَ عليه : أعانَ .



<sup>(</sup>١) أَى قَرِيْتُهَا خَرَامَتَهَا : أَى أَخذَت أَجْذِبُهَا بالحزامة ، فكأنها - وهي في فمها - قِرَّى لها . [ وليس في القاموس إلا خِزامَةٌ بالكسر ] .

<sup>(</sup>٢) البُرَةُ: حلقة تُجْعَلُ في أُحَدِ جانِبَيْ مَنْخِرَى البَعِيرِ .

<sup>(</sup>٣) النُّسْئُم : سَيْرٌ يُضْفَرُ على هيئة أعِنَّةِ النعال تُشَدّ به الرحال .

والقارِبُ : يَعْنِي الحمارَ .

والقَرَبُ : سَيْرُ النهار .

والورود : العَدْوُ .

الأقراب: الخواصر (١).

وَلَهِقٌ : شَدِيدُ البياض .

المَرْوُ: حِجَارَةُ النار .

والمناسم : أظفار في مقاديم الأخفاف ، وهو للبعير والنعامة .

والوَرَقِ : الدراهم ، والوَرَق : المال من الإبل والغنم . وضبطها في الهامش بفتح الراء وكسرها معا .

وليّان : أرض .

والوَرقُ : الدُّفْعَةُ من الدم . والورَقِ بالفتح والكسر : الدراهم .

\* \* \*



<sup>(</sup>١) الأقراب جمع قَرَب وهي الخاصرة ، وقيل هو الموضع الرقيق أسفل من السرّة .

وقال أيضا (١) :

١ - أَشَاقَتْكَ لَيْلَـــى فى اللهمَـــام ومــــا جَزَتْ (٢)
 بما أَزْهَـــفَتْ (٣) يَوْمَ الْتَقَيْنـــا وضَرَّتِ (٤)

(١) أورد السكرى في شرحه للديوان ما يأتي في نهاية شرحه للبيت الأخير :

كان من حديث هذه القصيدة: أن بنى مالك بن غالب ( في الخزانة ٢/٠٤٠ : وهم رهط الحطيفة ) ، وبنى سَهُم بن عَوْذٍ ( بن مالك ) بن غالب أغاروا – وفيهم سُمَيْرُ المُخرومِيُّ ورَئِيسُهُمْ قُدامة بنُ علقمة ، ومعهم المُسيَّبُ ، فقال على هَوازِنَ ، فأصابوا سَبْيًا وإبلا ، فتنازَعَ المُسيَّبُ وسُمَيْر في الإبل التي أصابوا ، فقلَبَ عليها المُسيَّبُ ، فقال لامْرأة من السبَّى : دُلِني على أنجب الإبل ، فأمرثه بربع منها – وهو ما نتج في الربيع – فأخذه ، فوجد بقد أنجب بعير في الناس ، وهو الرواع . ثم إنَّ سُمَيْراً خَرَج بنَفَرٍ من قَوْمِه ، حتى أثو الإبل ، فاطردوها ، وقال للوليدة : أخيري مولاكِ أنه قد دُهِبَ بالإبل ، فلما أتى المسيَّبَ الحَبَرُ ، رَكِبَ بأصحابه ، فالتَقوّل ، فاقتتلُوا قتالا شديدا ، فقيلَ بينهُمْ أرْبَعَهُ نَفَرٍ ، وذَهَبَ بها سُمَيْرٌ ، وكان قال هذه الأبيات قَبْلَ أَنْ يَذْهَبَ بها سُمَيْرٌ ، فلمّا ذَهَبَ بها قال سِنانُ ابن نُويْرة :

لَعَمْرِى لَئِنْ لَمْ تَحْوِ نَهْباً لقد حَوَى سُمَيْرَةُ نَهْباً سَاقَها بأدِيمِ ويْرْوَى:

لِمَنْ لَمْ يَحْوِ نَهْبًا ، وهو أَخْوَدُ

فَنَدِمَ الحطيئةُ مِمَّا قال ، فقال :

يا نَدمى على سَهْم بن عَوْذ ندامَة ما سَفِهْتُ وضَلَّ حِلْمِي

( انظر المقطوعة رقم ٣٧ من هذا الديوان ص ١٩٦ ) .

- (٢) التاج واللسان مادة زهف : جَرَت .
- (٣) السكرى وابن الشجرى : أزهقت .
- (٤) التاج واللسان مادة زهف : وبَزُّتِ .



٢ - كطَعْمِ الشُّمُولِ طَعْمُ فِيهَا وَفَارَةٌ (١)

مِنَ المِسْكِ منها في المَفَارِقِ ذُرَّتِ (٢)

أَلَمَّتْ به في النوم . أزهفت : أي أَسْدَت وقَدَّمَتْ إلينا ، يقال : ازدَهَفَ إليه : إذا تقدّم .

غيره : « ما » ها هنا جَحْد ، أراد : ما جزيتك بما أوقعتك فيه .

وأزهفت : إذا ازَّيَّنت له فقد أزهفت .

الشُّمُول : التي شملت القوم بريحها .

وفأرةُ المسك ، يقال قد فَور بيننا : إذا طابت ريحه من فأر المسك .

٣ - وأَشْعَثَ يَشْهَى (٢) النومَ قُلْتُ لَهُ ارتحلُ

إذا ما النجومُ أَعْــرَضَتْ واسْبَطَـــرَّتِ

لها فأرةٌ ذَفْراءُ كُلُّ عَشِيَّةٍ كَا فَتَق الكافورَ بالمِسْكِ فاتِقُهُ

(٣) ابن الشجرى :

إذا ما الثُريّا في السماء اسْبَطَرَّتِ

يَهْوَى النومَ

( ۱۱ - ديوان الحطيئة )



<sup>(</sup>١) قال فى اللسان مادة فأر : وربما سُمّى المِسْكُ فأرا لأنه من الفار يكون فى قوله بعضهم . وفأرَةُ البِسْكِ : نافِجَتُهُ . ( أى وِعَاوُّهُ ، وهى كلمة معربة كما جاء فى القاموس ) .

قال عمرو بن بحر ( الحيوان ٣٠١/٥ – ٣٠٤ ) : سألت رجلا عَطّارًا من المعتزلة عن فأرة المسك ، فقال : ليس بالفأرة ، وهو بالخِشْفِ أشْبَهُ . ( أقول : والخِشْفُ الظبي أولَ ما يُولَدُ أو أوَّلَ مَشْيه ) .

ثم قال: فأرة المِسْك تكون بناحِيَةِ تُبَّتَ يصيدها الصياد، فيعصب سُرَتها بعصاب شديد، وسُرَّتُها مُدَلاَّةً، فيجتمع فيها دمُها، ثم تذبح، فإذا سكنت قوَّر السُّرَة المُعَصَّرةَ، ثم دفنها في الشعير، حتى يستحيل الدمُ الجامدُ مِسْكا ذكيا بعدما كان لا يُرام نَثنا. قال: ويقع اسم الفار على فأرة التَّيْس، وفارة البيْت، وفارة المِسْك، وفارة الإبل: قال تفوز منها رائحة طيبة، وذلك إذا رعت العُشْبَ، وزَهْرَهُ، ثم شربت وصدرت عن المُا : فيقال لنلك فأرة الإبل، عن يعقوب، قال الراعى يصف إبلا:

٤ - فقامَ يَجُـرُ الثَّـوْبَ (١) لَوْ أَنَّ نَفْسَهُ
 يُقَالُ له خُذْهَا بِكَفَّـيْكَ خَرَّتِ

يقال : قد شَهِيَ النومَ يَشْهَاهُ ، ورجل شَهْوَانُ .

غيره : يَشْهي بكسر الهاء ، قال : أراد : يَشْتَهِي .

اسبطرّت: امتدّت.

أبو يوسف : يَجُرُّ البُردَ : أي لم يقدر من النُّعَاس أن يأخذها .

خَرَّت: سقطت من يده في النعاس.

ه - أَلاَ هَلْ لِسَهْمِ فِي الحَياةِ فَإِنَّنَدِي هِ - أَلاَ هَلْ لِسَهْمِ فِي الحَياةِ فَإِنَّنَدِي أَرِي الحَياةِ فَرَّتِ أَرَى الحَيادِةِ مَنْ رُوقِ (٢) كَوَالِعَامَ فُرَّتِ أَرَى الحَيادِةِ مَنْ رُوقِ (٢) كَوَالِعامِ فُرَّتِ

٦ - ول نْ يَفْعَلُ واحتى تَشُولَ عليهمُ

بفُرْسَانِها (٣) شَوْلَ المَخاضِ (١) اقْمَطَرَتِ (٥)

٧ - عَوابِسَ بالشُّعْثِ الكُمَـاةِ إذا ابْتَعَـوْا عُلاَلَتهـا بالمُصحَدَاتِ أَضَرَّتِ (٦)

في الحياة : أي في الصلح والسلم ، وإلا هلكوا .

وسَهُم : من بني عبس <sup>(٧)</sup> .

والرُّوقُ : طُولٌ في مُقدَّم الأسْنان .



<sup>(</sup>١) ابن الشجرى: البُرْدَ.

<sup>(</sup>٢) الأُرْوَقُ : الرجل الطويل الثنايا . والكالِحُ الذي خَرَجَتْ أسنانُه لشدة الحرب .

<sup>(</sup>٣) ابن الشجرى: بأيديهم .

<sup>(</sup>٤) المخاض : الحوامل من الإبل ، واحدتها خَلِفَة على غير قياس .

<sup>(</sup>٥) اقمطرارها : عَقْدُها عُنُقَها وشولائها بذَنبِها ، أي لا يَدْخُلُون في الصلح حتى تقع الحرب .

<sup>(</sup>٦) ابن الشجري أصرَّتِ .

 <sup>(</sup>٧) سَهْم بن عَوْد بن غالب بن قُطَيْعَة بن عبس . والرُّوق الأنيابُ والأسنانُ الطَّوالُ .

يقول : قد اشتدت وبَلغت المخاصَ الحواملُ ، واحدتُها : خَلِفَةٌ

غَيْرُهُ: المخاض دم (١) أولادها.

[ اقمطرَّت ] شالت أذنابُها .

الكُماةُ : جمع كَمِيّ ، وإنما سُمِّى كَمِيًّا لأنه يَتَكَمَّى الأقرانَ : أَى يَتَعَمَّدُهُمْ ويقْصِدُ إليهم .

والعُلالة : الجرْئُ يُطْلَبُ منها بَعْدَما يذهب جَرْيُها ، وهو من الدَّرِّ : اللبنُ يأتى بعد الدَّرة الأولى ، يقال هو يتعالَّ ناقَتَهُ .

ومُحْصَدَات: سِيَاط شديدات الفَتْل.

ويقال ناقة ذات ضرير  $(^{(1)})$ : أي ذات صَبْر على السير : أي أجهدت نفسها .

العوابِسُ : الخيل القاطبة الوُجُوهِ .

٨ - تُنازعُ أَبْكَارَ النِّساءِ ثِيابَها

إذا خَرَجَتْ (٣) مِنْ حَلْقَةِ الدَّرِّ (١٤) كُرَّتِ (٥)

٩ بكُلِّ قَناةٍ صَدُقَةٍ رُدَنِيَّةٍ (٦)

إذا أُكْسِرِهَتْ لم تَنْأَطِسِرْ واتْمسأرَّتِ

وخِلْفَة أيضًا ، أَيْ مَنْ يَخْلُفُ فيها بِعَقِب الأَول .

غيره : مِنْ حَلْقَةِ الدار كُرَّتِ : أَى أُعِيدَتْ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّة . وحلقة الدار : وسَطُها .



<sup>(</sup>١) هذه الكلمة غير واضحة بالمخطوطة . وقد تقرأ ( دعاء ولادها ) .

<sup>(</sup>٢) اضرارها إلحاحها عليهم .

<sup>(</sup>٣) السكرى: أُخْرِجَتْ .

<sup>(</sup>٤) السكرى: الدارِ ، ابن الشجرى: الباب.

<sup>(</sup>٥) السكرى : كَرَّتِ . قال ابن الشجرى : يقول إذا خرجت من موضع ضيِّق رُدَّت إلى أَضْيَقَ منه .

<sup>(</sup>٦) ابن الشجرى : زَاعِبيَّةٍ .

صَدْقة : صُلْبة ، يقال : صَدْقُ النظر أي صُلْبه .

وتَنْأَطِرُ: تَنْعَطِفُ (١).

واتمأرَّت: صَلُّبت.

نسبها إلى امرأة يقال لها رُدَنَيَّة ، ويقال : جزيرة تُرْفَأُ إليها الرماح ، ويقال رجل كان يعملها .

قوله « إذا أُكْرِهَت » : أي طُعِن بها .

١٠ وإنَّ الحِدَادَ النُّرْقَ من أَسلاتنا
 إذا واجَهَتْهُنَّ النُّحُورُ اقْشَعَارَتِ

الزُّرْقُ: الصافية لا صَدَأ عليها.

والأُسَلات : الرماح .

واجَهَتْهُنّ : تُتَعَطَّفُ بهن .

الحِدَادُ: يريد أُسِنَّةَ الرماح ، وتُشبَّه الرماح بالأُسَلِ .

١١ – وَلَوْ وَجَـدَتْ سَهْـمٌ علي الغَـيّ ناصِراً

لَقَدْ حَلَبَتْ فيها (٢) نِسَاةٌ وصَرَّتِ (٣)

حَلَبُ النساء وصَرُّهُنَّ مما يُعابُ به ويُعَيَّرُ ولا تكاد امرأة تحلُب ولا تَصُرُّ .

١٢ - ولكن سَهْما أَفْسَدَتْ دَارَ غالِبٍ كَا أَعْدَتِ الجُرْبُ (١٤) الصِّحَاحَ فَعَرَّتِ



<sup>(</sup>١) لم تَنْأَطِرْ : لم تَعْوَجّ .

<sup>(</sup>٢) خزانة البغدادي ١٣٩/٢ : فيه زمانا .

<sup>(</sup>٣) السَّكرى : الغَيُّ خلاف الرُّشْد . يقول : سُبِينَ فَصِرْنَ رَواعِيَ .

<sup>(</sup>٤) السكرى: الجَوْبَي .... فعُرَّتِ.

١٣ - وجُرثُومَةٍ لا يَبْلُغُ (١) السَّيْلُ أَصْلَها رَسَا (٢) وَسُطَ عَبْسٍ عِزُّهـا واستقـــرَّتِ

الجُرْبُ : هي التي بها جَرَبٌ .

الجُرْثُومة : أَصْلُ الشجرة تجمع إليها الرياحُ الترابَ ، وهي مَثَلٌ ضربه للعِزّ ، ورَسَا : ثَبَتَ .

١٤ - وإنَّ المَخَاضَ الأَدْمَ قد حَالَ دُونَها مِنَ الخِرْصَانِ لانَتْ وتَرَّتِ مِنَ الخِرْصَانِ لانَتْ وتَرَّتِ

الخِرْصان وكل قضيب خِرْصٌ . أبو عبيدة : الخِرْصُ والخُرْصُ : حَدُّ السنان . وَتُرَّت : غَلُظت . قيل : أجود الرماح مالاَنَ وغَلُظَ .

\* \* \*

وختم ابن الشجري القصيدة بهذا البيت الذي تفرّد بذكره :

فَلَنْ تَعْلِفُونا الضَّيْمَ ما دام جِذْمُنا ولمَّا تَرَوْا شَمْسَ النَّهارِ اسْتَسَرَّتِ لِي تَعْلِفُونا: لن تُطْعِمُونا، وهذا مثل، وأنشد:

إذا كنت فى قوم ولَسْتَ منهم فكُلْ ما عَلِقْتَ مِنْ خَبِيثٍ وطَيِّبِ وطَيِّبِ وطَيِّبِ وطَيِّبِ وطَيِّبِ وقوله « ولمّا تَرْوا شمْسَ النهار استسرَّت » أى ولما تُكْسَفِ الشمسُ ويكن اليومُ مظلما



<sup>(</sup>١) ابن الشجرى : لا يقرب .

<sup>(</sup>٢) السكرى: رَسَا عِزُّ عَبْسٍ وَسُطَها ...

<sup>(</sup>٣) ابن الشجري : حِدادٌ .

وقال يمدح سعيدا (١) وأُتَاهُ وهو عاملٌ على الكوفة (٢):

١ – أمِــنْ رَسْم دارٍ مَرْبَـــعٌ ومَصِيـــفُ

لِعَيْنَــيْكَ مِنْ مَاءِ الشُّئُــونِ وَكِيـــفُ

٢ - رَشَاشٌ كَغَرْبَىْ هَاجِــرِئٌ كِلاَهُمـــا

لَه دَاجِ ن بالكَرَّتَيْ نِ عَلِي فَ

٣ - إذا كَرَّ غَرْباً بَعْدَ غَرْبِ أَعَادَهُ

عَلَى رَغْمِهِ وَافِي السَّبَالِ عَنِيهُ

التأويل أمِنْ : أَنْ رَسَمَ داراً مُرْبعٌ : أَى أَثَّر فيها آثاراً ، والرَّسْمُ : الأثر بلا شخص .

والشئون : مَوَاصِلُ قَبائِلِ الرأس ، واحدها شأن .

يقال : وَكَفَ الدمعُ وَكَيْفاً .



وقد دافع سعيد عن سيدنا عثمان يوم الدار ، وجرح جرحا شديدا . وقد حاول تثبيط همة مؤيدى طلحة والزبير حين خروجهما على علىّ وتولى المدينة هو مروان بن الحكم مداولة فى أثناء خلافة معاوية ، ومات واليا على المدينة بالعَقيق سنة ٥٩ هـ ، وهناك من يقول إنه مات حوالى سنة ٥٣ هـ أو سنة ٥٧ هـ أو سنة ٥٨ هـ .

<sup>(</sup> دائرة المعارف الإسلامية ٦٦/٤ ) وانظر رقم ٤٠ ص ٢٠٣ من هذه الطبعة لديوان الحطيئة ، والأغانى ( طبعة دار الكتب المصرية ) ٣٨/١٦ - ٤٠ .

<sup>(</sup>٢) السكرى : وأتاه وهو وال على المدينة .

و في خزانة الأدب ٤٣٧/٣ مدح بها سعيدُ بْنَ العاصِ لما كان واليا على الكوفة لعثمان بنِ عفّان .

غَيْرُهُ: الشئون: مَجارى الدمع من الرأس إلى العين ها هنا، أى فيه مَرْبَعٌ وَمَصِيفُ (١).

رَشَاشٌ : ما تفرَّقَ من الدَّمْع .

والهاجريُّ : البَنَّاءُ (٢) .

والغرْبُ : الدَّلْوُ الضَّخْمَةُ مِنْ مَسَكِ ثَوْرٍ ويَجُرُّها بَعِير .

دَاجِنٌ : بَعِيرٌ آلِفٌ : قد أَلِفَ السَّقْيَ .

بالكَرَّتَيْن : [ يريد ] إذا أُخْرَجَ الغَرْبَ من البئر وإذا رَدُّها إليها .

عَلِيفٌ : مَعْلُوف .

غيره: « هاجريّ » نسبة إلى هجر يعني رجلا .

والداجِنُ (٣) المتعوِّد للسِّقَايَة .

رُغْمٌ ورَغْمٌ ، وقد رَغَمَ أَنفه يَرْغُمُ ، ورَغَمَ يَرْغُمُ .

وَافى : تام .

والعَنِيفُ : الأُخْرَقُ ، يعنى السائق .

والسَّبَلَةُ: مُقَدَّم اللَّحْيَة .

يقول: كلما استقى دَلوًا أعادها في البئر، وأعاد البعير في الاستقاء.

طويلُ شَعْرِ السِّبال : الذي يَسُوقُ سَوْقاً شَدِيدَا .

٤ - تَلَكَّرْتُ فيها الجَهْلَ حتى تبادَرَتْ
 دُمُوعِي وأصحابي عَلَيَّ وُقُوفُ



<sup>(</sup>١) في خزانة الأدب للبغداي ٤٣٧/٣ : المَرْبَعُ والمَصِيفُ اسْمٌ لزمان الربيع والصيف .

<sup>(</sup>٢) السكرى : الهاجريُّ الحاذِقُ بالسُّقْي .... وكل شيء فَضَل شَيَعًا فهو أَهْجَرُ منه .

<sup>(</sup>٣) السكرى : الداجن البعير المعتاد للسَّقْى والكُّرِّ في المَنْحاةِ ذاهبا وجائيا .

ه – يقولـون هَلْ يَبْكِـى مِنَ الشَّوْقِ حازِمٌّ <sup>(١)</sup> تَخَلَّــى إلى ذاتِ الإِلـــهِ حَنِيـــفُ

أى تذكّرتُ الشبابَ وجَهْلهُ .

وروى غَيْرُهُ : تذكر فيها ما كان من أمر الله فهو ذاتُ الله .

غيره : إلى وَجْهِ الله (٢) .

الحَنِيفُ ها هنا المُسْلِمُ .

٦ - فَلَأْياً أَزاحَتْ عِلَّتِــــى ذاتُ مَنْسِمٍ

نَكِيبٍ تَغَالَى فِي الزُّمُامِ خَنُوفُ

٧ - مُقَذَّفَةً باللَّحْمِ وَجْنَاءُ عَدْوُهِا

على الأَيْنِ إِرْقَالٌ لَمَا وَوَجِيـــفُ

لَأْيًا : أَي بَعْدَ بُطْءٍ ، يقال : قد التأت عليَّ الحاجة : أي أبطأت .

والتَوَتْ : إذا عَسُرت وعَسِرت .

والمَنْسِمَانِ : الظُّفْران المُقَدَّمان في صدر الخُفّ .

نكيب: نَكَبَتْهُ الحجارة .

تغالى : أَى تَبْعُدُ في سَيْرِها وتَرامَى فيه ، وأصل المُغالاة : أَن يتغالى الرجلان : يَرْميان سَهْمَا لينظرا أَيُّهما أَبْعَدُ مدَى سَهْم .

خَنُوف : خَنَفَت تَخْنِف : وهي التي تَهْوِي بيدها إلى شِقٌ وَحْشِيِّها وهو الخِنَاف ، والخَنَفُ : أن تَصْرِفَ وجْهَهَا في أحد الشُّقَيْن من جَذْبِ الزِّمام .

أَسُلِمٌ تَخَلَّى إِلَى وَجْهِ الْإِلَهِ مُسْلِمٌ مُسْلِمٌ تَخَلَّى إِلَى وَجْهِ الْإِلَهِ

(٢) هكذا بالأصل ، ويصححها رواية السكرى السابقة ليستقيم الوزن .



<sup>(</sup>١) السكرى:

أزاحت: أذهبت.

خَنُوف : تُمِيلُ رَأْسَها من نشاطها .

مُقَدَّفَةً : مَرْمِيَّةً باللحم : أَيْ كثيرةُ اللحم .

والوَجْناء : الغليظة الصُّلْبة ، وهو مُشْتَقَّ من الوَجِين : وهو العارض من الأرض الغليظُ يَنْقَادُ .

والأَيْنُ : الإعْياء والفُتور ، يقال آنَ يَئِين أَيْناً .

والإِرْقَالَ : أَن يَنْفُضَ رأْسَهُ ويرتفعَ عن الذَّمِيلَ .

الوَجِيفُ : السَّيْر الشديد . يقول : سَيْرها على الإغياء سيرا شديدا .

٨ - إليك سَعِيدَ الخَيْرِ جُبْتُ مَهامِها يُقَابِلُنِسَى آلٌ بها وتُنُسوفُ

٩ - فلولا الذي العاصى أبوه لعُلِّقَتْ (١) بحورانَ مِجْذامُ (٢) العَشِيِّ عَصُوفُ

جُبْتُ : خَرَقْتُ : وحكى الفَرَّاءُ : جاب يَجُوبُ وَيجِيب ، وأنشد :

باتت تَجِيبُ أَدْعجَ الظَّلامِ جَيْبَ البَيْطَرِ مِدْرَع الهُمامِ

والمَهْمَهُ : المستوى من الأرض القَفْرُ .

والتُّنُوفُ : جمع تَنُوفَةٍ وهي الفلاة .

رُوِى جُزْتُ مَهَامِهًا .

مِجْذَام : مِقْطَاعٌ للسَّيْر (٣) ، ورجُلِّ مِجْذَامَةٌ لِهَوَاهُ أَيْ مِقْطَاعٌ .



<sup>(</sup>١) السكرى: ﴿ الأصمعي : بها سُرْعَة كَعَصْفَةِ الرَّبِيعِ .

تَعْلِيقُها : أَن تُتْرَكَ فلا تُرْكَبُ .

<sup>(</sup>٢) السكرى : ﴿ وَيَرُونَ مِجْذَالَ : وَهِي النشيطة مَأْخُوذَ مِنَ الْجَذَلُ ، وَالْجَذَلُ : السرور ﴾ .

 <sup>(</sup>٣) السكرى: ( المِجْذَامُ: السريعة السير ، وكذلك العَصوفُ ، ويروى : مِجْذَالُ وهي النشيطة مأخوذً
 من الجَذَل ، والجَذَل السرور .

وعَصُوفٌ : سَرِيعة مثل ريح عاصيفٍ .

ويُرْوَى : عَنُوف : وهي السريعة الذهاب .

حَوْرَانُ : بالشام .

١٠ - وَلَوْلا أَصِيلُ اللُّبِّ غَضٌّ شَبَابُهُ كَرِيمٌ لِأَيَّامِ المَنُونِ عَرُوفُ (١)

المَنُونُ : الدهر ، لأنه يذهب بِمُنَّةِ الأشياء : أي بقوتها ، يقال قَدْ مَنَّهُ السَّيْرُ : إذا أَضْعَفَهُ ، قال ذو الرمة :

إذا الأَرْوَعُ المشهورُ أَضْحَى كَأَنَّهُ على الرَّحْلِ مما مَنَّهُ السَّيْرُ عاصِدُ

والعاصِدُ (٢): البَعِير الذي قد لَوَى عُنُقَهُ للموت . فأراد أنه يَصْبِرُ على النوائب والشدائد التي تنزل به .

أصيل اللب: ثابت (٣).

١١ - إذا هَمَّ بالأَعْداءِ لم تَثْنِ هَمَّهُ (١) كَعَابٌ (٥) عليها لُؤلُوٌّ وشُنُوفُ (٦)

جارية كعَابٌ وكاعِبٌ ، وقد كعَبَ ثَدْيُها . غيره (٧) .

وهذا البيت يشبه قول كثيّر :

إذا ما أراد الغزوَ لم تَثْنِ هَمَّهُ حَصَانٌ عليها نَظْمُ دُرٍّ يَزِينُها

( انظر الأمالي للقالي ص ١٣ ) .

(٧) كلمات لم نستطع قراءتها لفشاء المداد .



 <sup>(</sup>١) العَرُوفُ: الصَّبُور على نوائب الأيام . اللبِّ : العقل ، الأصمعيّ : رأيه رأى مُسينّ ، وسينُهُ سينّ غلام .
 يريد : أيامَ الموت صَبُورٌ على ذَلك » .

 <sup>(</sup>٢) قال في اللسان مادة عصد: « قال الليث: العاصِدُ ها هنا الذي يعصد العصيدة: أي يُديرُها ويَقْلِبُها بالمعصدة ، شَبَّةَ الناعِسَ به لِخَفَقانِ رَأْسِهِ . قال: ومَنْ قال إنه أراد تشبيه الميّت بالعاصد فقد أخطأ » .

<sup>(</sup>٣) كلمة مطموسة .

<sup>(</sup>٤) الأغاني : عَزْمَهُ .

<sup>(</sup>٥) الموازنة للآمدى ص ٢٦ : حَصَانٌ .

<sup>(</sup>٦) الشُّنَفُ : القُرْطُ الأعلى والجمع شُنوف .

١٢ - حَصَانٌ لها في البَيْتِ زِنِّ وبَهْجَةٌ ومَشْى كما تَمْشِي القَطَاةُ كَتِيفُ الحَصَانُ : العَفِيفة ، امرأة حَصَان ، وفَرَسٌ حِصَان بالكسر : إذا كان يتحصَّن بها الدّوَابُ .

وقوله « كما تمشى القطاة » يقول : هي قليلةُ المَشْي مُقارِبَةُ الخَطْوِ ، ليست كمن اعتادت المشْيَ والسَّيْر .

يقول: إن أراد أنْ يَغْزُو فنهته امرأته أو بكت عليه ، لم يمتنع من الغزو ومضى .

١٣ – ولوْ شاءَ وَارَى الشَّمْسَ من دُونِ وَجْهِهِ حِجَابٌ ومَطْوِئُ السَّراةِ مُنِيفُ

[ ومطویُ السَّراة ] : يعنى قَصْراً ، وسَراةُ كُلِّ شَيْءٍ : أعلاه ، ومنه قيل سَراةُ حِمْيَرَ : لأَعْلَى بلادِهم .

[ مُنيف ] : مُشْرِفٌ ، ومنه أَلْفٌ وَنَيِّفٌ : أَيْ شَيْءٌ يُشْرِفُ على الأَلف .

١٤ - ولكنَّ إِدْلاَجًا (١) بِشَهْبَاءَ فَخْمَةٍ لَمَّا لَقَحٌ فِي الْأَعْجَمَيْنِ كَشُوفُ

الإِدْلاج : سَيْرُ الليل كُلِّه ، والإِدْلاج : سَيْرٌ من آخر الليل ، والدَّلَجَةُ : سَيْرُ الليل كله ، والدُّلْجَةُ : من آخره . والإِسآد : سَيْرُ الليل والنهار ، والتأويب : سَيْرُ يَوْمِ إلى الليل .

فخمة : ضخمة ، الشهْباءُ : الكتيبة (٢) [ لما فيها من بياض السلاح ] والحديد في حال السواد . يقال : لَقِحت الناقةُ تَلْقَحُ لقَاحا ولَقَحا .

والكَشُوفُ : الناقةُ التي تُضْرَبُ في كل سنة ، وهو الكِشاف ، والقومُ مُكْشِفون . أراد أنها تُوقِع فيهم وَقَعَاتٍ مُتَدَارِكة .



<sup>(</sup>١) السكرى: يريد ولكنه يُدْلِجُ بكتيبة شَهْبَاءَ من لؤن الحديد. ولَقَحُها في العَجَم مُواقَعَتُها إياهم، شَبِهها بالناقة الكَشُوف وهي التي يُحْمَلُ عليها في دَمِها بعد أيام نتاجها، والاسمُ منه الكِشَافِ، وإنما شبّهها بها لأنّه لا يُفتِّر في الحرب والغَرْوِ أَنْ يُواقعَ مرّةً بعْدَ مَرّة لا يُغِبُّ القيادَ ، وإنما هذا مَثَلٌ يريد أنها إذا سكنت هاجت. (٢) العبارة مطموسة في الأصل وأكمَلناها من اللسان / شهب.

يَقُول خزاعة وكنانة وهذيل . . . . الكَشُوفُ التي تَمْكُثُ سنةً أو سنتين لا تلقح ، ويقال : التي إذا وضعت حُمِلَ عليها مَكانهَا .

١٥ - إذا قادها للحرب (١) يَوْماً تتابعت أَلُوفٌ على آثارِهِنَّ أُلُسوفُ 1 ألوف ٢ : جمع ألف .

١٦ – فصَفُوا وماذِيُّ الحديدِ عَليْهِمُ وَبَيْضٌ كَأُولادِ النَّعامِ كَثِيفُ

١٧ - أَنَابَتْ إلى جَنَّاتِ عَدْنٍ نُفُوسُهُمْ (٢) وما بَعْدَها للصَّالِحين حُتُوفُ

يقال : دِرْعٌ ماذِيَّةٌ : سهلة ليّنة ، ومنه عَسَلٌ ماذيّ ، ويقال للخَمْرِ ماذِيَّةٌ : سَهْلةُ الدُّحُولِ في الحَلْق . أبو عبيدة : الماذِيُّ : صفوة الحديد .

وقوله « كأولاد النعام » أراد كبَيْض النعام ، فلم يمكنه .

والكَثِيفُ: الغَلِيظُ الكثير .

يقال « عَدَن بالمكان » إذا أقام به ، أي جنات إقامته .

أنابَتْ : رَجَعَت .

الحُتُوف : المنايا .

١٨ - خَفِيفُ المِعَى لا يَمْلاً الهَوْلُ (٣) صَدْرَهُ إذا سُمْتَهُ الزادَ الخبيثَ عَيُوفُ

أى خفيف الأَمْعَاء ليس بكثير الأكل ، وواحد الأَمْعاء : مِعَى ومِعْيّ ، وكذلك واحد الآلاء – وهي نَعْماء الله – إِلَى وإلْيّ ، وواحد الآناءِ : إِنِّي وإِنْيّ .

يقال : عاف الطعامَ يَعافُهُ عِيافا : إذ كَرِهَهُ ، وعاف الطيْرَ يَعيِفُها عِيَافَةً : إذا زَجَرَها .



<sup>(</sup>١) السكرى : للموت .

<sup>(</sup>٢) السكرى: يريد هؤلاء الذين قُتلوا في الحرب معه.

<sup>(</sup>٣) السكرى ، والشعر لابن قتيبة : الهمُّ .

إذا سُمتَهُ: زادَ الخبيث.

ويروى : لا يَمْلاُّ الهَمُّ صَدْرَهُ .

يقول : إذا أَطْعَمْتَهُ حَرَاماً أو شيئا ليس من حِلِّهِ كَرِهَهُ .

\* \* \*

### **- ۲۸** -

وقال أيضا :

١ - أَلاَ هَبَّتْ أَمَامَةُ بَعْدَ هَدْءِ تُعاتِبُنِي وَتَجْبَهُنِي بِظُلْ مِ لَا اللَّهِ الْمَبْاءَ (١) ورَثَّ جِسْمِى
 ٢ - تُعاتِبُ أَنْ رَأْتْنِي سَافَ مالى وطَاوَعْتُ الصّبَاءَ (١) ورَثَّ جِسْمِى

هَبَّتْ تَهُبُّ هَبًّا : إذا استيقظت ، وإنما قالوا « بليل » لأنه يشرب ، فإذا صحا عَذَلَتْهُ .

أَلاَ هَبُّت : أَصْله خبر ، ولفظه استفهام .

وَبَعْدَ هَدْءِ : أَى بَعْدَ نَوْمَةٍ حين يهدأ الناسُ وتهدأ العيون أى تنام .

إذا واجهه بما يكره فقد جَبَهَهُ .

ساف : هَلَكَ ، أبو عمرو : السَّوَافُ : الهلاك ، فقال له هِشام (٢) النحوى : الأصمعى يقول السُّواف بضم السين ، وكذلك الأدْواءُ مثل النُحاز ، والزُّكام ، وأنكر ذلك الأصمعى . قال : ويقال : أسافَ الرجل : إذا هلك مالهُ .

غَيْرُهُ : وطاوعتُ القِيادَ : قال : موضع « أن » خفض ، أي بأن رأتني .



<sup>(</sup>١) السكرى : القِيادَ .

 <sup>(</sup>٢) العبارة في اللسان / سوف : « قال ابن السكيت : سمعت هِشاماً المكفوف يقول لأبي عمرو : إن
 الأصمعي يقول ... إلخ » .

ويقال : سَافَ المالُ وأساف الرجلُ : إذا وقع في ماله السَّوافُ : وهو الهلاك والذهاب .

هامش الأصل: السُّواف والسُّواف عيب.

رَثُّ : خَلُق .

٣ - وقَنَّعَنِى القَتِيرُ خِمارَ شَيْبٍ ووَدَّعَنِى الشَّبَابُ ورَقَّ (١) عَظْمِى
 ٤ - فَقُلْتُ لَمَا أُمامَةُ لِيس هذا عِتَابُكِ (٢) بعدما أَجْلَمْتِ لَحْمِي

القَتير : الشَّيْبُ ، يقول : أَلْبَسني القتير خماراً من الشيب .

أجلمتِ : أَخَذْتِ جُلْمَتى ، يقال : أخذتُ جَلَمَةَ الجَزُور : أَى لَحْمَها كُلَّه ، يقال أخذ الشيء بِجُلْمَتِه ، كما يُقال بحذافيوه ، والكِلاَمُ جَلمَتْ لحْمِي .

ويروى : عِتَابَكِ بالنصب .

جعله اسم لیس ، وجعل « هذا » الخبر ، ومن جعل « هذا » الخبر رفع « عتاب » . ويروى : ليس هذا عتابا .

وقوله « أَجْلَمْتِ لَحْمِي » كأنه أُخِذَ بالجَلَم .

ويروى : أمامةَ وأمامةُ بالنصب [ والرفع ] .

أى ليس ينبغي لك هذا .

ه إِنْ تكن الحوادثُ أَقْصَدَتْنِي وَأَخْطَأَهُنَ سَهْمِي تَحِينَ أَرْمِي
 يقال رَمَاهُ فأَقْصَدَهُ ، وأَقْعَصَهُ ، وأَصْماه : إذا قتله .

يقول : رَمَيْتُ الدهرَ ورمَانى فأصابني وأخطأته .

..... أُمَامَ فليس هذا عِتاباً بَعْدَما أَنْحَلْتِ جِسْمِي



<sup>(</sup>١) طراز المجالس للخفاجي ص ١٠٣ : ودَقّ .

<sup>(</sup>۲) السكرى:

ويروى:

وأخطأهُنّ حين رَمَيْتُ سَهْمِي (١)

عَقَدْ أَخْطَأْتُ حِين تَبِعْتُ سَهْماً سَفَاهاً ما سَفِهْتُ وزَلَّ حِلْمِي
 د ما ) ها هنا صلة ، يريد سِفاها سفهت .

٧ - تَبِعْتُهُمُ وضَيَّعْتُ المَــوَالى فَٱلْقَوْا لِلضَّبَاعِ (١) دَمِى وجِرْمِى
 الموالى: بنو العَم والجار والحليف والولى.

والجِرْم : الجسد ، ونخل جَرِيم ، وإبل جريم : أي عظام الأجسام .

ويروى: فأَلْقُوا للسباع.

٨ - وضَيَّعْتُ الكَرَامةَ فَارْمَادَتْ وَقَبْضْتُ (٣) السَّقَاءَ في جَوْفِ سَلْمٍ (٤)

٩ - وضَيَّعْتُ النَّعِيمَ فَبَانَ مِنِّي وعانَقْتُ الهَوانَ وقَلَّ طُعْمِي (٥)

[ ارمأدَّت ] : أراد ارْمَدَّت : أى ذهبت بسرعة مثل ارْمَدَّتْ [ وَقَبُّضْتُ السَّقاء ] أَى أَخْرَزْتُهُ وَجَمَعْتُه . السَّقَاءُ : الدَّلْوُ لها عُروة واحدة ، مِثل دَلْوِ السَّقَائين .

غيره : دَلُوٌ كبير يُسْقَى به البساتين والزروع .

١٠ - وبُــدُّلْتُ النَّعِيــمَ بِدَارِ ذُلِّ كَذِلكَ حِرْفَتِي (٦) وكذاك عِلمِي أَى جهلت .

وَقُبُّضْتُ الشَّقَا في جَوْف سَلمي

المسترفع المعتمل

<sup>(</sup>١) رواية السكرى .

<sup>(</sup>٢) السكرى: لَلضَّياع بفتح الضاد.

<sup>(</sup>٣) السكرى:

<sup>(</sup>٤) السكرى : السُّلْمُ الدُّنُو .

<sup>(</sup>٥) هامش الأصل: كسبى .

<sup>(</sup>٦) قُلَّ طُعْمِي : أَى أَكَلَى . والطُّعْم الطعام .

١١ - فَلاَ لَقِيَتْ (١) شِمَالَى يَوْمَ خَيْرٍ ولا لَقِيَتْ يَمِينَى يَوْمَ غُنْـمِ
 يقول: لا لَقِيتُ يومَ تَبِعْتُهُمْ لا يَوْمَ خَيْرٍ ولا يَوْمَ غُنْم (٢).

\* \* \*

#### **- 44 -**

وقال يمدح عدى بنَ فزارة (٣) ، وعُيَيْنَةُ بْنَ حِصْن ، وحُذَيْفةَ بن بَدْر :

١ - عَرَفْتُ (١) مَنازِلاً من آل هِنْدٍ عَفَتْ بَعْدَ المُوبِّلِ (٥) والشَّوِيِّ المُوبِّلِ

٢ - تقادم عَهْدُها (٦) وجَرَى عليها سَفِيٌّ للرياح عَلَى سَفِيٌّ

٣ - تَرَاها بعد دَعْس الحيِّ فيها كحاشيةِ الرِّدَاءِ الحِمْيَرِيِّ (٧)

عَفْت : دَرَسَتْ .

والمُؤبَّلُ : النَّعَم التي تُتَّخَذُ للقُنْيَة ، يقال إبل مُؤبَّلَةً .

والشَّوِيُّ : جمع شاءٍ ، يقال : شاء وشَوِیّ ، كما يقال مَعِزٌ ومَعِيز ، وضَأَنَّ وضَعِين ، وكُلْب وكلِيب ، وبُخْت وبَخِيت ، وبقر وبَقِير .

غيره: المُوَّبُّل الإبل الكثير.

السُّفِيُّ : ما سَفَتْهُ الريحُ من التراب ، وهو السافياء والسافي .



<sup>(</sup>١) السكرى: فما لقِيَتْ ( رويت هكذا في الشطرين ) .

 <sup>(</sup>۲) انظر المقطوعة رقم ۳۷ من هذا الديوان فقد أوردها السكرى سابقة لهذه الميمية وربما كان هذا أقرب إلى الصواب .

 <sup>(</sup>٣) السكرى: وقال يمدح بنى عَدِى بنِ فزارة . وكان عُيينةُ بنُ حصين بنِ حُدَيْنَةَ بنِ بدر بنِ عَمْرِو بنِ
 جُوَيّةَ بنِ لَوْذَانَ بنِ ثعلبةَ بن عدِى بنِ فَزارةَ غزا الحجازَ فغنم ، وغزا بنى تَغلب بالخابور فغَنِمَ ، وذلك فى سنةٍ واحدةٍ ،
 فبلغَهُ أنَّ عامِرَ بْنَ طُفَيْل قال : لئن تَمَّ لِمُبَيْنَةً أَمْرُهُ لَتَدِينَنَ له ، يعنى قَوْمَه ، فبلغ ذلك الحطيئة ، فقال ....

<sup>(</sup>٤) نقائض جرير والفرزدق ص ٢٤٤ ومختارات ابن الشجرى : أتعرف منزلا .... عفا بعد ....

<sup>(</sup>٥) انظر الألفاظ لابن السكيت ص ٦٤ . السكرى : عَفَت بَيْنَ .

<sup>(</sup>٦) ابن الشجرى: عهده ... عليه

<sup>(</sup>٧) ابن الشجرى : الأتحميّ . قال : الأتحمى ضرب من برود كانت تعمل في أول الدهر .

ويُرْوَى : الأَثْنَحَمِيّ .

الدُّعْسُ : كثرة الوَطْء والآثار ، قال مالك بن حَريم :

مَنْ يأتنا يوماً يَقُصُّ طريقنا يَجِدْ أثرا دَعْساً وسَخْلاً مُوَضَّعا والأَثْحمِيَّة : ضرب من البرود .

وقوله : كَحاشية الرداء : أى قد دَرَسَتْ ، فليست بها آثار . وحاشية الرداء فيها خطوط ، شُبَّهُ وَشْيَ الريح في هذه المنازل بِوَشْي الرداءِ .

حِمْيَرٌ : قومٌ مِنَ اليَمَن .

- ٤ أَكُلَّ الناسِ تَكْتُمُ حُبَّ هِنْدٍ وما تُخْفِى بِذَلِكَ مِنْ خَفِيِّ (١)
   أى هو أمْرٌ لا يَخْفَى على الناس .
- ٥ غَذِيَّةُ (٢) بين أبوابٍ ودُورٍ (٣) سقاها بَرْدُ رائحةِ العَشِي والرائحة : السحابة التي تروح بالعشي .

سَقَاها : يدعو لها ، أى سقاها الله سحابةً تُمْطِرُ عَشِيّا ، ورفع « غَذِيةُ » : أراد هي غذيَّةُ بيْن أبواب .

ويروى : بَيْنَ بالنصب .

قوله « تصون إليك » : معنى « إليك » : عندك ، أى تحفظ عندك سيرَّها وَحَدِيثُها ، لا تبوح به ، كما تصون رداءً شَرْعَبيّا .

( ۱۲ – ديوان الحطيئة )



<sup>(</sup>١) السكرى : يريد ما تُخْفِي بكتمانك من أمْرٍ خَفْيٍّ .

<sup>(</sup>٢) السكرى : يريد أنها مَغذُوَّةٌ مُنعَّمة مكنونة مصونةٌ ، ودعا لها بالسُّقيا . حٌ أَى غَذِيَّةُ ما بَيْنَ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) ابن الشجرى : سَقِيَّةُ بين أنهار وَزْرع .

والشرعبية (١) : بُرُودٌ فيها نُحطُوط طِوَال ، ومنه قوله : « ذات خَلْق مُشْرُعَب (٢) : » أى طويل .

ورُوِى : تَصُورُ كَصَوْرِكَ ، بالراء جميعا ، قال : أَى تُمِيلُ إليك منها عند العناق كإمالتِك الرداءَ عند التحافِك به وقول الله تعالى : ﴿ فَصُرْهُنَ إليك ﴾ (٣) وهو قول الكلابي (٤) ، ولعله ﴿ تَصون ﴾ بالنون .

٧ - يَظَلُّ ضَجِيعُها أَرِجًا (٥) عليه مَفَارقُها من المِسْكِ الذَّكِيّ أرجَ الطيبُ يَأْرَجُ وأَرَّجَ النار تأريجا .

[ أَرِجاً ] كثيرَ الريح ، والأَرَجُ : تَوَهُّجُ الطِّيبِ والنار .

[ مَفارقها ] الواحد مَفْرِق الشعر من الرأس .

[ الذكيُّ ] : الساطع الريح .

يريد : يَظَلُّ مفارِقُها أَرَجاً على ضجيعها من المسك .

٨ - يُعاشِرُها السَّعيدُ ولا تراها
 يُريد: ولا تراها أنت. والجَدُّ: الحظ.

أُسِيَلةً مَجْرَى الدمع نُحمْصَانَةُ الحَشَى بُرُودُ الثنايا ذاتُ خَلْقٍ مُشَرْعَبِ

..... أُرِجاً عليه مُقَارَفَةٌ .....



<sup>(</sup>١) انظر قول الأعشى في ديوانه : والشرعبيُّ ذا الأذيال .

<sup>(</sup>٢) هذا جزء من بيت لطفيل في اللسان / شرعب ، وتمامه :

<sup>(</sup>٣) الآية ٢٦١ من سورة البقرة .

<sup>(</sup>٤) لعله «أبو زيد الكلابي » الذي يروى عنه أبو عبد الله بن الأعرابي والفراء (أمالي القالي ١٥٥/٢ ، ٢٠٧ ) أو «أبو صاعد الكلابي » أحد أعراب البادية الذين أخذ عنهم أئمة اللغة في أواخر القرن الثاني الهجرى وكثيرا ما استشهد به ابن السكيت في كتابيه الألفاظ وإصلاح المنطق ، وورد ذكره في معجم البلدان لياقوت . ونُرَجِّحُ القول الثاني .

<sup>(</sup>٥) السكرى:

٩ - فما لَكَ غَيْرُ تَنْظارٍ إليها كما (١) نَظَرَ الفقيرُ إلى الغَنِي التَّنْظارِ : النظر أى يُطمع فيه ويُخضع له .

١٠ - فأبْلِغْ عَامِسراً عَنْسى رَسُولا رِسَالةَ ناصِحِ بكُمُ (٢) حَفي اللّهِ وَ المَثَل : مَأْرُبَةً
 ٢ - فأبْلِغْ عَامِسراً عَنْسى رَسُولا رَسَالةَ ناصِحِ بكُمُ (٢) حَفي المَثَل : مَأْرُبَةً
 لا حفاوة : للرجل يَتَخَلّق للآخر (٣) . فيقول : خُلُقُكَ هذا كاذب .

أبلغ عامرا: يعنى عامر بن صعصعة . والرسول: الرسالة ، قال الشاعر: لقد كذَبَ الواشون ما بُحْتُ عِنْدَهُم بِلَيْلَى وما أَرْسَلْتُهُمْ بِرَسُولِ (٤) أي برسالة .

١١ - فإيّاكُمْ وحَيَّةَ بَطْنِ وادٍ حَدِيدَ (٥) النَّابِ ليس لكم بِسِيِّ (٦)
 سيِّ : مِثْل ، يقال : هما سِيَّان ، وهم أَسْوَاءٌ .

يعنى بالحية : نَفْسَهُ ، أَى لا تَسْتَوُونَ معه ، هو أشرف منكم .

۱۲ - فحُلّوا (۲) بَطْنَ عَمْقَةَ (<sup>۸)</sup> واتَّقُونَا (<sup>۹)</sup> إلى نَجْرانَ فى بَلَدٍ رَخِــيِّ اللهِ رَخِــيِّ [ رَخِيِّ ] : بعيد ، وقيل واسع مُخْصِب ، وقيل مُتَراخِي .



<sup>(</sup>١) روى الشطر في اللسان / نظر : نظرَ اليتيم إلى الوَصِيِّ .

<sup>(</sup>٢) ابن الشجرى: بهم .

<sup>(</sup>٣) اللسان / أرب: أي إنما بك حاجة ، لا تَحَفَّياً بي .

<sup>(</sup>٤) اللسان / رسل.

<sup>(</sup>٥) رواها السكري وابن الشجري : هَمُوزَ الناب – وهَمُوزُ الناب : شديدة الدفع به . والسُّئُّي : النَّدّ .

<sup>(</sup>٦) أورد البغدادى البيت فى خزانته شاهدا على جر « هموز الناب » جَرَّ الجوار .

<sup>(</sup>٧) ابن الشجرى : وخَلُوا .

<sup>(</sup>٨) ياقوت : عَمْقَةَ ، ابن الشجرى : عِقْمة ...

السكرى : عَقْمةً . وفي ياقوت ٣٩٩/٣ رواية أخرى هي : عِقْيَةَ .

<sup>(</sup>٩) فى إحدى مخطوطات البلدان لياقوت : والْتقونا .

۱۳ - فكم من دَارِ حَيٍّ (۱) قد أباحَتْ لِقَوْمِهِمُ رِماحُ بَنِـــى عَدِيٍّ يَدِيًّ يَرِي :

فكم من دار صِدْق (٢) .

ويروى:

دارِ قوم .....دارِ قوم

1٤ - فما إنْ كان عن وُدِّ ولكن أَبَاحُوهَا بصُمِّ السَّمْهَالِيَّ السَّمْهَالِيِّ السَّمْهَالِيِّ السَّمْهَالِي [ السمْهَرِيُّ ] القنا الصلاب ، وكل صُاْب شديد فهو سَمْهريّ ، يقال اسْمَهَرّ الأَمْرُ : إذا اشتد .

رُوي : عَقْمَةً .

أى اتقونا مِنْ ها هنا إلى نجران .

بنو عَدِیّ : من فزارة .

أباحت: جعلت الحِمَى مُباحا.

يقول : لم ينزلوا هذه المنازل عن مودة بينهم (٣) وبين هؤلاء ، ولكن أَبَاحَتْها لهم سيوفُهم ورماحُهم .

١٥ - وكُلِّ مُفاضَةٍ جَدْلاَءَ زَغْفٍ (١٠ مُضَاعَفَةٍ وأَبْسِيَضَ مَشْرَفِتَيّ ١٦ - ومُطَّرِدِ الكُعُوبِ كَأَنَّ فيه قُدامَى ذِي مَنَاكِبَ مَضْرَحِيٍّ (٥٠)

(١) السكرى : من دار صِدْقِ . ابن الشجرى : مِنْ دار قَوْمٍ .

(۲) هي رواية السكري .

(٣) غير واضحة بالأصل.

(٤) السكرى : الزغْف الصغيرة الحَلِّق . والمفاضة : الواسعة .

البيت فى اللسان / طرد ، وشرحه فقال : أى تتابع إلى الأرضين الممطورة لتشرب منها ، فهى تسرع
 وتستمر إليها ، وحذف فأوصل الفعل وأعمله .

ويتلو هذا البيت بيت « تفرّد السكرى وابن الشجرى بروايته وهو :

إِذَا خَرَجَتٌ أُوائلُهُنَّ يُوماً مُلَجْلَجَةً بِجِنٍّ عَبْقَ رِيِّ =



المُفَاضةُ: الدرع الواسِعَة.

والجَدْلاءُ: المُحْكَمَةُ العَمَل.

والزَّغْفُ : اللَّيْنَةُ ، عن الأصمعى . أبو عبيدة : هي الطويلة ، ومنه قيل للكذاب : هو يزغف : أي يَزيدُ في الحديث .

والمضاعَفة : التي تُنْسَجُ حَلْقَتَيْن حَلْقَتَيْن .

المشرفيُّ : السيف ، نُسِبَ إلى المشارف وهي قُرَّى للعرب تدنو من الريف ، عن الأصمعي . أبو عبيدة : نسبت إلى مَشْرَف : وهو جاهلي . مشرف : قرية باليمن . يقال إلى مَشارف أهل الشام : يريد رؤساءَهم وعُظماءَهم .

مُطَّرِدٌ : مُتَتَابِعُ الكُعُوبِ ليس فيه اختلاف ، ومنه اطَّرَدَ القِياسُ : إذا تتابع فلم يختلف ، ومنه قول الراعى :

ويَكْفِيكَ الإِلَهُ ومُسْنَمَاتٌ كَجَنْدَلِ لُبْنَ تَطَّرِدُ الصِّلاَلاَ (١) يعنى تَتْبَعُ مَواقِعَ المطر .

والقُدامَى : الرِّيشَةُ الطويلة من أوّل الجناح ، يقال : قادِمَة وقوادِمُ وقُدامَى وقُدامَى وقُدامَى

والمَضْرَحِيُّ : النَّسْرُ الأَبْيَضُ ، قال بعض الأعراب : هو الأحمر . فشَبَّهَ السِّنَانَ بالقادِمَة لأنها أطولُ .

= وروى ابن الشجرى :

مُجَلِّحَةٍ كَجِنَّةِ عَبْقِرِيِّ

ويريد الخيل وإنْ لم يَردْ لها ذِكْر .

(١) البيت في اللسان / صلل غير منسوب برواية :

سَيَكْفِيكَ الإلهُ بمُسْنَماتٍ ....

( انظر الشرح في اللسان ) .



الكُعُوبُ: الأنابيب، وكل أُنْبُوب فهو كعب، شَبَّةَ السَّنَانَ بريش الصقر في قوله « قدامي ذي مَنَاكِبَ » : لِرقَّةِ طَرَفِها، قال : والقُدامَي عَشْرٌ من الريش : خَمْسٌ في الجناح الأيمن ، وخَمْسٌ في الأيْسَر ، وبَعْدَها الخوافي ، يتلوها عَشْر ، وبَعْدَ الخوافي المستظِلاَّتُ عَشْرٌ فيهما ، وبعد ذلك ريشةٌ يقال لها الزَّنْدُ .

١٧ - مَنَعْنَ مَنابِتَ القُلاَّمِ حَتَّى عَلاَ القُلاَّمُ أَفْوَاهَ الرَّكِيِّةِ القُلاَّمُ أَفْوَاهَ الرَّكِيِّةِ . أفواه الركيِّ : أرْجاؤه . والرّكيِّ : الحوض .

١٨ - كَفَوْا سَنِتِينَ (١) بالأسْيَاف نَقْعاً (٢) على تِلْكَ الجِفانِ من النَّقِيّ القُلاَّمُ : القاقلَّي ، وأنشد أبو عمرو :

أَتَوْنِى بِقُلاَّمِ وقالوا تَعَشَّهُ وهل يأكُلُ القُلاَّمَ إلا الأَبَاعِرُ (٣) يقول حَمَتْ رماحُهم هذا المكان فلم يُرْعَ ، فكَثُر قُلاَّمُهُ .

سَنِتِينَ : مُجْدِبينَ ، أَسْنَتَ القَوْمُ : إذا أَجْدَبُوا .

(١) انظر البيت في التصحيف للعسكري ١٠١ - ١٠٢ .

وجاء فى نسخة السكرى « روى أبو عمرو : سَنَتَيْن بالأضياف .... يريد أنهم كَفُوا قومهم سنتيْن ينحرون لهم . والنقع النحر » . روى السكرى : الجفار من النفى .

(٢) السكرى: بُقْعاً. قال: والبُقْعُ ما يَبُل الظهورَ من نَفِيّ الأرشية (وهي جمع رشاء وهو الحبل) عليهم إذا اسْتَقَوْ اللناس، وذلك أن بني عَدِيّ بن فزارة كانوا قد أسْنَتُوا، فاشتدت حالُهم حتى صاروا يسْتَقُون لأصحاب الإبل إذا وردت في الصيف، فيُعْقلوْنَ عليه أَجْراً. فلما غزا عُيَيْنةُ الغَزْوَتَيْن غنِم وغنِمَ أصحابُه، فأفْضلُوا على قومه وكَفَوْهُمْ.

وعلى رواية السكري :

## على تلك الجِفارِ من النفيّ

الجِفار : الآبار . والنَّفِيُّ : ما ترشَّشَ من الأَرْشِيَةِ عليهم . ويقال بثر نَفِيٌّ إذا كانت بعيدةً مُنقطعةً من الآبار . (٣) القُلاَّمُ : ضرب مِنَ الحَمْضِ ، يذكر ويؤنث ، وقيل هي القاقُلَّي . وروى البيت في اللسان / قلم و في مخطوطة السكرى بمكتبة الفاتح .

وقال ابن الشحرى : القُلاّم نبت يكون قريبا من الماء ، أى منعن ذلك الماء وأحمين مراعيه حتى علا قُلامُه فغطّى أفواه الركايا .



نَقْعاً: من النَّقِيعَةِ وهي الناقةُ تُنْحَر ، أو الشاة تُذْبَح ، يقال قَد نَقَعَ لنا فلانٌ . غيره « النَّقِيعَةُ » : الناقةُ يَنْحَرُها الرجل ، أو القَادِمُ (١) ، عند قدومه من السفر والنَّقِيُّ : الحُوَّارَى (٢) .

١٩ - أَتَغْضَبُ <sup>(٣)</sup> أَنْ يُسَاقَ القَهْدُ فيكم <sup>(٤)</sup> فَمَنْ يَبْكى لأَهْلِ الساجِسِيِّ القَهْدُ : غَنَمٌ صِغارُ الأَذْناب <sup>(٥)</sup> .

والساجسيّةُ: غنم الجزيرة لبني تغلب ومَنْ يَليهم .

يقول : أنتم غَضِبْتم لِلقَهْد ، ونغضب لأولئك . ساجس . موضع .

#### \* \* \*

#### - W. -

وقال يمدح طَرِيفَ بنَ دَفَّاعِ الحنفيُّ :

١ - قالت أمامة عرْسيى وهْي خَالِيَة إِنَّ المطامِع قد صارت إلى قُلُلِ (٦)
 [ إلى قُلُل ] : أي إلى قِلَة .

٢ - آمَرْتُ (٧) نَفْسِي فقالت وهي خالِيةٌ إنَّ الجَوَادَ ابنَ (٨) دَفَّاع على العِلَلِ
 يقول : هو جَواد وإنْ اعتلَّ عليه مالُه فلم يكن عنده ما يُعْطِيهِ .



<sup>(</sup>١) تقرأ في الأصل: أو الشاةُ .

<sup>(</sup>٢) الحُوَّارَى : الدقيق الأبيض ، وهو لباب الدقيق وأجوده ، وأخلصه . فالنقيّ : الخبز الحُوارَّى .

<sup>(</sup>٣) اللسان والتاج / قهد: أتبكي .

<sup>(</sup>٤) ابن الشجري : منكم .

<sup>(</sup>٥) القَهْدُ غَنَمُ أهل الحجاز .

<sup>(</sup>٦) السكرى : إلى قُلُل . قُلل جمع قليلٍ ، وكان القياسُ أن يقولَ قليلٌ « وقُلُلٌ فلم يتكلموا به على القياس .

<sup>(</sup>٧) السكرى : ويقال آمَرْتُهُ ووَامَرْتُهُ وآخَيْتُهُ ووَاخَيْتُهُ وآكدتُ الأَمرَ ووَكَدْتُهُ وآسَيْتُهُ ووَاسَيْتُهُ .

<sup>(</sup>٨) السكرى : ابنُ بالرفع .

تغم الفتى عِنْدَ مُلْقَى زِفْرِ عَيْهَلَةٍ شُبَّتْ لها النارُ بَيْن الليل والطَّفَلِ (١)
 الزِّفْرُ : الحِمْل والجمع أَزْفَار ، يقال أتاه فازدفره : أى احتمله ، وَلَتَجِدَنَّهُ زُفَراً
 بحِمْله : أى قويا على حَمْله مُضْطَلِعا به .

والعَيْهَلَةُ: الطويلة ، ويقال : هي السريعة .

والطَّفَلُ : عند غيبوبة الشمس : إذا دنت من الغروب ، وكذلك قد ضرَعَتْ . وحكى الفراء : زَبَّتْ وأزَبَّتْ ، وتَضَيَّفَتْ ، وحكى : قد رَبَعَتِ الشمسُ : إذا أضمرت .

والفِتْيَةُ (٢) الشُّعْثُ (٣) قد خَفَّت حَقَائِبُهُمْ شُمُّ العَرانِينِ قد ساروا إلى الأصلِ أي خَفِّت أَزْوَادُهم (٤) التي كانت في حقائبهم .

والشَّمَمُ : في الأنف أن يكونَ طويلا وتَرْتَفِعَ قَصَبَتُهُ ويَكون في الأرنبة وُرود .

والعَرانين : الأنوف ، قال كُثَيّر :

كِرامٌ يَنالُ الماءَ قَبْلَ شِفَاههم لَهُمْ عارِضات الوِرْدِ شُمّ الأرانب (٥)

والْأَصُلُ : العَشِيُّ ، ويقال أصِيلٌ وأصيلة (٦) ، وآصَلْنا : أي دَخلْنا في العشيِّي .

مُبَــرً إِ عُرْضُهُ راعٍ أمانَتَــهُ فَلَيْسَ يَغْتَالُها بالمَنِّ (٧) والدَّغَل

والعَيْهلة : الناقة الخفيفة . وزِفْرُها : رَحْلُها ومَتاعُها . والأُضْياف أيضا يأتون عِشاءً ، فتوقد النارُ في ذلك الوقت لدخول الليل ، ليهتدى بها الأضياف . والطَّفُلُ : تطفيل الشمس وهو مَيْلُها إلى الغروب يقال طَفَلت الشمس وضَرَّعت وضجَعَت وآبت وكربت .



<sup>(</sup>١) السكرى: « يقول نِعْم موضعُ مُلْقَى رحال الضَّيْفِ » .

<sup>(</sup>٢) السكرى : والفتيةِ الشُّعْثِ ... شُمُّ ( بالجر ) .

<sup>(</sup>٣) الشُّعث جمع أشعث : وهو المغبّر من السفر .

<sup>(</sup>٤) الأزواد جمع زود : وهو طعام السفر والحضر جميعا .

<sup>(</sup>٥) أنشد البيت في اللسان / عرض برواية : شمّ المناخر .

<sup>(</sup>٦) لم يذكر في اللسان إلا الأُصَلَةُ وهي حيَّةٌ صغيرة .

 <sup>(</sup>٧) السكرى: بالعَجْزِ . « أى مُبَرَّأُ من الدَّنسِ والعُيوب وليس يُذْهِبْ أمانتَهُ العَجْزُ وأن يُدْغِلَ فيها .
 ويروى بالعَيْب مكانَ العَجْز عن أبى عَمْرو » .

[ الدغل ] : الخيانة ، أي لا يَمُنُّ عليَّ ولا يخون أمانته .

٦ كَالْهُنْدُواني لا تَثْنِى مَضَارِبَهُ ذَاتُ الحَرَابِيِّ فوق الدَّارِعِ البَطلِ (١)
 أى مُبَّرُأٌ من الآفات .

والعِرْض : موضع الذم والمدح من الرجل .

والهُنْدوانيّ والمهنّد : السيف مَنْسُوبٌ إلى الهند ، وجاء على غَير لفظ النسبة .

لاَ تَثْنِي : لا ترد ، وإنما للسيف مَضْرِب واحد فجمعه بما حوله يقال : مَضْرِب السيف ومَضْرِبَتُه ومَضْرَبَتُه : وهي نَحْوٌ من شِبْرٍ من طَرَفِهِ .

وحكى أبو عمرو : التهنيد : شَحْذُ السيف .

ذَاتُ الحَرَابِيِّ : الدِّرْعُ ، والحَرابِيُّ : المسامير التي تجمع طَرَفي الحلق ، واحدتها حِرْباء .

والقَتِير : وُمُوس الحرابيّ .

والدارع ذو الدُّرْع ، كما يقال رامح لذى الرمح ، وسائِف . وحكى الفراء : سالح : لذى السلاح ، وكذلك تارِس وتُرَّاس وسَيَّاف ، ونابل ونَبَّال .

والبطل: فوق الشجاع بَيِّنُ البُطُولة والبَطالة.

V - فى إرْث عادِيَّةٍ عِزًّا ومَكْرُمةً (Y) فيها مِنَ الله صُنْعٌ غَيْرُ ذى خَلَلِ Y إرْث : أصْل . عاديةٌ . مكارم قديمة . وأصل الخَلَل : الفُرْجَة بين الشيئين .

\* \* \*

قال : إنْ صَحّت الرواية بفتح العين ، فالمعنى : ذات عَزّ أَى غلبة » .



<sup>(</sup>١) أورد السكرى هذا البيت في نهاية المقطوعة .

 <sup>(</sup>۲) هكذا رواها السكرى فى طبعة جولدتسيهر ، وذكر أيضا رواية أخرى فى مخطوطة مكتبة الفاتح :
 ( فى إرْثِ عَادِيَةٍ عَزِّ و مكرُمَةٍ

وقال أيضا يمدحه (١):

١ - يا لَيْتَ كُلَّ خَلِيلٍ كُنْتُ آمُلُهُ يَكُونُ مِثْلَ ابْنِ دَفَّاعٍ من البَشَرِ أَمْلُتُه أَوْمِّلُهُ .
 أَمَلْتُه آمُلُه ، وأَمَّلْتُهُ أُؤمِّلُهُ .

٢ - كَأَنَّ طَرْفَ قَطَامِيٍّ بِمُقْلَتِهِ إِذَا يَحَارُ هُدَاةُ الناسِ لِم يَحَرِ (٢)

أى كأنه ينظر بِعَيْنَىْ قَطامِيٍّ ، أى هو حَدِيدُ النظر ، يقال قُطامِيٌّ وقَطامِيٌّ للصقر مأخوذ من القَطْمِ وهو الشهْوَةُ .

غيره : أبو عمرو يقول : هو هادٍ بأمْرِ الفَلوات ، لغة ربيعة فتح القاف في قَطامِيّ ، ولغةُ قَيْس وغيرِهم بضمها .

٣ – حتى إذا القومُ كانوا في رِحَالِهِمُ كان الجوادَ بذى الفَاثُورِ والغُمَرِ

يروى:

...... كان جواداً .....

يريد : أنه جواد بالطعام وبالشراب .

[ الفاثور ] (٣) هو الطست : خِوان ، يعني الطعام .

[ الغُمَر ] (٤) القَدَح الصغير الذي يتصافن (٥) به القوم في السفر إذا لم يكن



<sup>(</sup>۱) السكرى : « لَقِمَى الحطيئةُ طَرِيفَ بنَ دَفَاعِ الحنفيِّ ، فقال له طَرِيفُ : أين تُريد يا أبا مُليْكة ؟ قال : أريد اللبنَ والتمر ! قال : فاصْحَبْنِي ، فَلَكَ ذلك عندى . فسار به إلى اليمامة ، فأقام عنده حينا ، فأعطاه وأكرمه ، فقال .... » .

<sup>(</sup>٢) قرأتُها في الأصل بفتح الحاء .

السكرى : يُريد أنه هادٍ دَلَيْلُ في السفر لاَ يَحَارُ فإذا نَزَل القَوْمُ أَطعمهم وسَقَاهم .

<sup>(</sup>٣) الفاثور عند العامة : الطَّسْت أو الخِوان يتخذ من رخام أو فضة أو ذهب .

<sup>(</sup>٤) السكرى : الغُمَر القدح الصغير قَدْرُ رِئَ الإنسان ولم يُرِدْ هاهنا الغُمَر بِعَينْه .

<sup>(</sup>٥) العبارة بهامش الأصل ، وقد صححت من اللسان لتعذّر قراءتها .

معهم من الماء إلا يَسير ، على حَصاة يُلْقُونها في إناء ، ثم يُصَبّ فيه الماء قدر ما يغمر الحَصاة ، فيعطاها كل رجل منهم .

٤ - قد يَمْلاً الجَفْنَةَ الشِّيزَى فَيُتْرِعُها مِنْ ذَاتِ خَيْفَيْنِ مِعْشَاءٍ إلى السَّحَرِ يُتْرِعُها : يملأها .

والشِّيزَى: الجِفانُ لأن الدَّسَم قد سَوَّدها.

أى من ناقة ذاتِ خَيْفَيْن ، والخَيْفُ : جِراب الضرع ، وإنما لها خَيْفٌ واحد فذهب إلى جانِبَى الضَّرْع . ابن الأعرابي : لا يكون خَيْفا حتى يكون فيه استرخاءٌ ويخلوَ من اللبن (١) .

وقوله « مِعْشَاء » أي تَتَعَشّى (٢) ... إلى السَّحَر ، أي هي جَرُور شديدة الحنك (٣) .

موضع الفاء موضع « ثم » أراد : ثم يُتْرِعُها .

مِنْ كُلِّ شَهْبَاءَ (٤) قد شابَتْ مَشافِرُها تَنْحَازُ من حِسِّها الأَفْعَى إلى الوَزَرِ
 الناقةُ تشیب إذا أكلت الحَمْضَ ، قال الراجز :

أتاك منها عَلِجَاتٌ نِيبُ (°) أَكَلْنَ حَمْضاً فالوُجُوهُ شِيبُ

وتشيب إذا كثرت في مَشافِرها وأذنابها .

يقول: تَنْحازُ منها الأفعى لئلا تطأها فَتَصُلُّها (٦).



<sup>(</sup>١) الخَيْفُ جِرَابُ الضَّرْع وما لَصِقَ بالبطن من الضرْع فهي الضَّرَّةُ .

<sup>(</sup>٢) كلمة استحالت قراءتها ، ولعلها إبلها .

 <sup>(</sup>٣) السكرى: يريد أنه ينحر النفيسة من الإبل الطويلة العشاء، وهو أنْعَتُ للناقة أن تكونَ طويلةَ العَشاءِ
 رَغِيبَةً ، وهو أغزر لها وهي أنفس .

 <sup>(</sup>٤) السكرى: أراد أنّها بيضاء المشافِر مُسِنَّةٌ وهو أجَلُ لها وأكثر لِلحْمِها، فإذا سمعت الأفعى هَدَّتَها على
 الأرض لثقلها انحازت إلى جُحْرِها.

<sup>(</sup>٥) اللسان / علج.

<sup>(</sup>٦) تَصُلُّها: تُصِيبُها

والوَزَرُ : الحِرْزُ والمَلْجَأُ وهو العَصَر والعُصْرة والمُعْتَصَر ، وأصل الوَزَر : الجبل . الأصمعى : سُئل أعرابي عن شيء فقال : هو قِبَلَ تلك الأوْزار : يعني الجبالَ .

وتروى: «تنحاس من حَشِّها» بالشين معجمة وبالسين، يقال: مَرَرْتُ بالإبل تَحُشُّ الأَرْضَ حَشَّا: أى تجمع الحشيش، وقيل: هي سرعة مَرِّها. الكلابي: إذا سَمِعَت الأَفعى دَفِّ (١) هذه النابِ بقوائمها على الأرض وشدة تفرُّسها على ما لقيت من شيء تأكله فَرِقَتْ منها فانحازت عنها.

\* \* \*

#### \_ **\*\*** -

وقال يمدحه (٢) أيضا:

١ - أَحَقًّا أَبَا زِرِ حَدِيثٌ سَمِعْتُهُ وإلاَّ يُحَلْ من دُونِ خَيْرِكَ (٣) تَنْفَعِ
 ٢ - فما زِلْتَ تُعْطِى النَّفْسَ حتى تجاوزت مُنَاهَا ، فأَعْطِ الآن إنْ شئتَ أَوْ دَعِ
 أبو زِر : كُنْيَةُ طَرِيف .

يقول : إنْ لم يُحَلُّ بيني وبينك فإنك ستنفعني .

٣ - فإنَّ ابنَ دَفّاعِ طريفاً وَجَدْتُهُ كريماً على عِلاَّتِهِ غَيْرَ مُقْطَعِ
 [ على عِلاَّتِهِ ] أى إذا نَفِدَ ما عِنْدَهُ .

والمُقْطَعُ : القليل الخيْر . وفي غير هذا : الذي لا ديوانَ له .

والمُقْطَعُ: الجمل الذي قد انقطع عن الضِّراب.

غيره : أراد ها هنا الذي لا أهل بيت له (٤) .

\* \* \*



<sup>(</sup>١) الدُّفُّ : السير اللين .

<sup>(</sup>٢) السكرى : وقال يَمْدَحُ طريفَ بنَ دَفّاعِ الحنفيُّ .

<sup>(</sup>٣) رواها السكرى : منْ دُونِ غَيْرِكَ يَتْفَعِ .

<sup>(</sup>٤) السكرى: المُقْطَعُ القليلُ الخَيْرِ الذي لا عَطَاء له وهو المنقطِعُ أيضا.

#### **TT** -

وقال يهجو بني بِجَادٍ من بني عبس .

١ - قَبَحَ الإِلَهُ بنى بِجادٍ إِنَّهُمْ لا يُصْلِحُونَ وما استطاعُوا أَفْسَدُوا

٢ - بُلُدُ الْحَفِيظَةِ وَاحِدٌ مَوْلاَهُمُ جُمُدٌ (١) على مَنْ ليس عَنْهُ مُجْمَدُ

أى بُلُدٌ عِنْد الحفيظة وهي ما يَحِقُّ على الرجل أنْ يُحَافِظَ عليه ويمنعَه ، والحفيظة والحفظة : الغضب .

وبُلُدٌ: جمع بَلِيد (٢).

وقوله « واحدٌ مَوْلاً هُمُ » أي لا ناصر له . والمولى ابن العم والحليف .

جُمُدٌ : أَى بُخَلاَء على مَنْ لا ينبغى لهم أن يبخلوا عليه ، يقال : إنه لجامد

الكف : أي بخيل ، وناقة جَمَاد : لا لبَنَ فيها ، وسَنَةٌ جَمَادٌ : لا مَطَرَ فيها .

٣ - أغْمارُ شُمْطِ لا تَثُوبُ حُلومُهُمْ عند الصباحِ (٣) إذا يَعُودُ (٤) العُوَّدِ أَنْ العُوَّدِ أَنْ العُوَّدِ أَنْ الشَّمْط أغمارٌ .

لا تثوب : لا ترجع .

وقوله « عند الصباح » وذلك أن الغارة إنما تكون في وجه الصبح .

٤ - فإذا تَقَطَّعَتِ الوَسَائِلُ بَيْنَا فيما جَنَتْ أَيْدِيهِمُ فَلْيَبْعُدُوا (°)

مَنْ كان يَحْمَدُ في القِرَى ضِيفَانُهُ (٦)
 فَبَنُو بِجَادٍ في القِرَى لم يُحْمَدُوا

 $\star\star\star$ 



<sup>(</sup>١) السكرى: جُمُدٌ على مَنْ ليس عَنْهُ مَجْمَدُ.

 <sup>(</sup>۲) السكرى البُلُدُ جَماعَةُ بَلِيدٍ وهو الرِّخُو عند الحَفَايِظِ ، يريد أَنَّ حَليفَهُم وابنَ عَمَّهم ذَليلٌ كالواحد
 لا ناصير له .

<sup>(</sup>٣) انظر البيت الثالث عشر من القصيدة (١٧) من هذه الطبعة .

<sup>(</sup>٤) السكرى: تَعُودُ.

<sup>(</sup>٥) السكرى: بفتح العين .

<sup>(</sup>٦) السكرى: بالنصب.

وقال يمدح بنى مُقَلَّد من بنى كليب بن يربوع بن حنظلة (١): ١ - جَاوَرْتُ آلَ مُقَلَّدِ فَحِمِدْتُهُمْ إِذْ لا يكادُ أُخو جوار يُحْمَدُ (٢)

يقال : جَوار وجُوار ، وحكى أبو عمرو : قد جار فلان ببنى فلان : إذا استجار

بهم ، يقال : جار وأجوار ، وجيرة وجيران .

٢ - أزمانَ مَنْ يُرِدِ الصَّنِيعَةَ يُصْطَنَعْ <sup>(٣)</sup> فينا ومَنْ يُرِدِ الزهادةَ يَزْهَدِ <sup>(٤)</sup>

(١) روى ابن رشيق فى العمدة : « قال أبو عبيدة : لم يمدح قطُّ بنى كليب غَيْرُ الحطيئة .

وروى المرزبانيُ في الموشح أن الحطيئة قد لامته ابنته على مدحه بني كليب قائلة : أتمدح بني كليب بعر الكبش ؟

وقال السكرى: « والسبب فى هذا المدح أن الحطيئة أقحمته السنةُ ، فنزل ببنى مُقلَّد بن يربوع ، فمث بعضهم إلى بعض ، وقالوا : إن هذا الرجل لا يسلم أحد من لسانه ، فتعالوا حتى نسأله عما يحب أن نفعلَّه به ، يكره فنتجنبه . فأتوْه ، فقالوا له : يا أبا مُليكة إنك اخترْتَنا على سائر العَرَبِ ، ووجب حقَّك علينا ، فمُرْنا بما أنْ نفعَلهُ ، وبما تُوجبُ أَنْ ننتهى عنه . فقال : لا تكثروا زيارتى فَتُمِلّونى ، ولا تَقْطَعُوها فَتُوجِشُونى ، ولا تَجع بيلسا لكم ، ولا تُشعِعُوا بناتى غِناء شبانكم ، فإنّ الغناء رُقيَّةُ الزنا .

قال : فأقام عندهم ، وجمع كُلُّ رجل منهم وُلْدَهُ ، وقال : أمكم الطلاقُ ، لئن يغنّى أحد منكم والحطيئ بين أظْهُرِنا ، لأَضْرَبَنَّهُ ضَرَّبَةً بسيفي ، أخذت منه ما أخذت . فلم يزل مُقيما فيما يرضى حتى انجلت عنه الس فارتحل وهو ينشد البيتين السابقين .

ونسب ابن قتيبة القصة السابقة إلى غير بنى مُقَلّد ، فقال : مَرّ الحطيئة بالنّضّاح بن أشيم الكلبي ومعه بناته ، فقال له النّضّاحُ : إن لنا جِدَةً ، ولك علينا كرامة ، فمرْنا بأمرك ما أحببتَ نأته ، وانْهَنا عما شئت تكرهُهُ نجتبْه .

قال : إِنّا أُغْيَرُ الناس قلبا ، وأشعرهم لسانا ، فمُرْ بَنِيكُ أَلاّ يُسْمِعوا بناتى الغِناءَ ، فإنّ الغناء رُقية الزنا ! وكان للنضاح سبعة بنين ، فقال : لا تسمع لهم غِناء ما مَكثّتَ فينا ! ...... » [ وهذا الخبر روى فى الأغانى طبعة دار الكتب المصرية ١٧٨/٢ ، ١٧٩ ] .

- (٢) السكرى: يَحْمَدُ.
- (٣) السكرى: يَصْطَنِعْ.
- (٤) القافية تقتضى رفع يزهد ، ووقوعه جوابا للشرط يقتضى جزمَه ، ولكن رفع المضارع الواقع جوابا لفعل شرط مضارع يجوز ولو فى غير الضرورة ، وإن كان خلاف الأفصح .... إلخ تعليق محقق الأغانى ( طبعة دار الكتب المصرية ١٧٩/٢ ) .



وقال لعمر بن الخطّاب رضى الله عنه ، وكان حَبَسَهُ لاستعداءِ الزَّبْرِقانِ عليه (١) . ١ - مَاذَا تقول (٢) لِأَفْراخِ بذى مَرَخِ (٣) حُمْرِ (١) الحَواصِل لا ماءٌ ولا شَجَرُ

> (۱) السكرى : وقد كان الزَّبْرقانُ اسْتَعْدَى عليه عُمَرَ وزَعَمَ أَنَهُ هَجَاهُ ، فلمّا أَنْشِدَ عُمَرُ : واقْعُدْ فإنِّكَ أنتَ الطاعِمُ الكاسِي

> > قال : ما أراه قال لك باساً .

قال الزُّبْرِقانُ : سَلِ ابْنَ الفُرَيْعَةَ يعنى حسانَ ، فإنْ يكن هَجَانى فلا سبيلَ عليه .

فأرسل إلى حَسَّانَ ، فسأله : هل هَجَاهُ بقوله :

# اقْعُدْ فإنك أنت الطاعِمُ الكاسي ؟

؛ قال : قد هَجَاهُ وأُقْبَحَ به .

ً فحبَسهُ .

لله المخطيئةُ وهو مَحْبُوسٌ ، وإنمّا كانت السجونُ قَبْلُ آباراً ، فأوّلُ مَنْ بَنَى السِّجْنَ عليُّ بنُ أبى طالب عليه ﴿ ﴾ ، بَنَى نافِعاً وبَنَى المُخَيّسَ ، وهو الذي يقول :

كيف ترانى كَيِّساً مُكَيَّسَا بَنَيْتُ بَعْدَ نافِعٍ مُخَيِّسا سِجْناً حَصِيناً وأميراً كَيِّسَا

فقال الحطيئةُ ، ولم يَرْوها المفضَّلُ :

- (٢) الكامل للمبرد ، والشعر لابن قتيبة : أردْتَ .
- (٣) ياقوت : بذى طَلَحٍ . الأغانى ، وصفة جزيرة العرب للهمدانى ، وياقوت : بذى أَمَر . قال ياقوت : الرواية المشهورة بذى أَمَر : موْضِعٌ بنجد من ديار غطفان ولعله أصاب ؛ فإنَّ أولاد الحطيثة كانوا حين أُتِى به فى ديار غطفان وفزارة . وفى ياقوت ٤٩٢/٤ : ذو مَرخ وادٍ بين فَدَك والوابشية .... أو قرية لبنى يربوع باليمامة وفيها يمر ذو مَرَخ . وذو طَلح : موضع دون الطائف ، وقيل موضع فى بلاد بنى يربوع ( ياقوت ٤٢/٣ ) .
- (٤) الأغانى والعقد وابن الشجرى وحاشية الأمير على المغنى : زغْب . وفى حياة الحيوان للدميرى
   ٢٩٥/٢ : تُحمص . وفى ياقوت ٤٩٢/٤ : رُغْب .



٢ - غَيَّبْتَ (١) كاسِبَهُمْ في قَعْر مُظْلِمَةٍ فاغْفِرْ (٢) عَلَيْكَ سلامُ الله يا عُمَرُ يفال : فَرْخٌ وأَفْرُخٌ وأَفْرَاخٌ للجمع القليل ، فإذا كثُروا فهي الفِراخُ والفُرُوخُ . حُمْرُ الحواصِل : أي أنها صِغارٌ ، أي لا ماءَ لها ولا شجر .

٣ - أنتَ الأمِينُ (\*)الذي مِنْ بَعْدِ صَاحِبهِ الْقَتْ (٣) إليْكَ مَقالِيدَ النُّهَى البَشَرُ

٤ - لَمْ يُوْثِرُوكَ (٤) بها إذْ قَدَّمُوكَ لها (٥) لكِنْ لأنفُسِهم كانت بها الإثر (٦)

(١) السكرى وكامل المبرد ، وابن قتيبة ، والعقد ، أَلْقَيْتَ . حاشية الأمير : غادرْتَ .

(٢) ياقوت : هَدَاكَ مليكُ الناس .

(\*) الشعر والشعراء لابن قتيبة ، والكامل للمبرد ، والأغاني ، والعقد الفريد ، وابن الشجري ، ومعجم ياقوت ، والحماسة البصرية ، وحاشية الأمير على المغنى : الإمامُ .

(٣) السكرى والأغانى : أَلْقَى إليك . العقد : ألقى إليه .

(٤) الكامل للمبرد، ونوادر أبي زيد، والعقد الفريد، ومختارات ابن الشجري، واللسان / أثر: ما آثروك.

(٥) الشعر والشعراء لابن قتيبة : إذْ بايَعُوكَ لَها .

(٦) السكرى: الخِيرُ . الأغاني: الأُثرُ .

مختارات ابن الشجري واللسان : الإثرُ

العقد: قد كانت الإتُّر .

نوادر أبي زيد ، والكامل للمبرد:

### لكن بك استأثروا إذْ كانت الآزُهُ

الشعر والشعراء لابن قتيبة : كانت بك الاثرُ .

اللسان : لكن بها استأثروا .

وختمت هذه القطعة الرائية ببيتين تفرّد بروايتهما الأغاني والحماسة البصرية ، ومعجم البلدان لياقوت وحياة الحيوان للدميري ، وحاشية الأمير على المغنى وهما :

فَامْنُنْ عَلَى صِبْيَةٍ بِالرَّمْلِ مَسْكُنُهُمْ بَيْنَ الأَباطِحِ يَغْشَاهُم (\*) بها القِرَرُ

أَهْلِي فِداؤُكَ كُم بَيْنِسِي وبَيْنَهُ مُ مِن عَرْض دَوِّيَّةٍ (\*\*) يَفْنِي (\*\*\*) بها الحَجَرُ



<sup>(\*)</sup> الأغاني : تغشاهم . الدميري : يغشاها .

<sup>(\*\*)</sup> المغنى : داويَّة .

<sup>(\*\*\*)</sup> حاشية الأمير يَعْنَى . ياقوت : يَثْنِيَ بها الحَجَرُ . الأغانى : تَعْمَى بها الخُبْرُ .

عَنَى بصاحبه أبا بكر .

ويقال أَلقَوْا إليه مَقالِيدَهم : إذا قَلَّدُوهُ أُمورَهم ، وأصلُها المفاتيحُ لا واحدَ لها مِن لفظها ، الواحد إقْليدٌ وكان القياسُ مِقْلَدٌ .

الْإِثْرُ واحِدُها الْإِثْرَةُ والجمع الْإِثَرُ والْأَثْرُ لغتان ، أي الخِيرَة والإِيثارُ .

\* \* \*

#### - 41 -

وقال في الرِّدَّةِ يُحرِّض المشركين على قتال المسلمين :

١ - أَلاَكُلُ أَرْمَاجٍ قِصَارٍ أَذِلَ قِ فِداءٌ لِأَرْمَاجٍ رُكِزْنَ (١) على الغَمْرِ
 أبو عبيدة :

فَدَاءٌ لِأَرْمَاجِ الفوارسِ بالغَمْرِ بالغَمْرِ الفوارسِ بالغَمْرِ مَا اللهُ اللهُ

فإن (١) الذي أغطيتُم أو منعتم .

الغَمْرُ : ماء قريب من المدينة .

يقول : كُلُّ أَرْمَاجٍ قِصَارٍ تَفْدِى رِماحَنا وهي طِوَالٌ فهي أجود من القصار . [ الذي أعطيتم ... ] يعني الصدقة ، أحلى من التمر .

خَلْفُهُمْ : أَوْلادُهُمْ ونَسْلُهم .

وبنو فهر ، فأراد مَنْ بَقِيَ منهم .

( ۱۳ – ديوان الحطيئة )



<sup>(</sup>١) كامل المبرد ومعجم البكرى ، وفي رواية أخرى للسكرى : نُصِبْنَ .

۲) الطبری :

وإنَّ التَّى سَأَلُوكُمُ فَمَنَعْتُمُ لَكَالتَّمْرِ أَو أَحْلَى إِلَى مِن التَّمْرِ

٣ - فياسْتِ بَنِي عَبْسِ (١) وأَفْنَاءِ (٢) طَيِّيءِ وباسْتِ بَنِي دُودَانَ (٣) حاشا بني نَصْرِ كلمة تقولها العَرَبُ تصغير ومَحْقَرَةٌ ، أَيْ تُوعِدُنِي لِتَقَتُلَنِي فِباسْتِكَ ذلك .
 أراد بني نصرِ بن قُعْيْنِ ارتدُّوا عن الإسلام لم يَرْتَدَّ من بني أَسَدٍ غَيْرُهُمْ .
 وأَفْناءُ طيِّيء : قَبائِلُها .

مَلَكْتُ بها كَفِّى فَأَنْهَرْتُ فَتْقَها يَرَى قائمٌ من دُونِها ما ورَاءَها (٤) [ أَنْهَرْتُ ] أَيْ أُوسَعْتُ .

أى يَرَى القائمُ ما وراءَ الطُّعْنَةِ .

٤ - فَدًى (٥) لِبَنِي ذُبْيَانَ أُمِّى (٦) وخالتى عَشِيَّة يُحْدَى بالرِّماجِ أبو بَكْرِ
 ٥ - أَبُوْا غَيْرَ ضَرْبٍ يُحْطَمُ الهامُ (٧) وَسْطَهُ وطَعْن كَأْفُواهِ المُرَقَّعَةِ (٨) الحُمْر

(١) الصحاح / سته: قيس.

(٢) الكامل للمبرد ، والتاج والأساس / سته : وأُسْتَاهِ .

(٣) السكرى: ذروان.

قال السكرى : « فإن ذلك في هؤلاء ، لأنهم أعْطَوْ ا الزكاة نَصْرَ بن قُعْيْن من بني أسد . و روى أبو عمرو الأبيات الآتية [ ٤ ، ٧ ، ٨ ، ٥ ] » .

(٤) البيت فى ديوانه بتحقيق د . ناصر الأسد ص ٨ واللسان / نهر قال : مَلكْتُ أَى شَدَدْتُ وقَوِيتُ ، ويقال طَعْنَهُ أَنْهَرَ فَتْقَهَا أَىْ وَسَّعَه . ورُويت فى الديوان : يُرى قائما .

(٥) الكامل للمبرد:

فِدًى لِبَنِي نَصْرٍ طَرِيفي وتالدى عَشِيَّةَ ذَادُوا بالرِّماحِ أَبا بكْرِ

قوله « ذادوا بالرماح أبا بكر » كَذِبٌ ، إنما خرجوا على الإبل فقَعْقَعُوا لها الشّنانِ » ( جمع شَنَّ : و هو الجلد اليابِسُ ، فإذا قُتْقِعَ به نَفرتِ الإبل ) .

(٦) الطبرى:

رَحْلِی وناقتی عَشِیَّةَ یُحْـذَی

(۷) السكرى:

يَجْشِمُ الهَامُ وَسُطَـهُ وطَعْنِ كَأَفُواهِ المُزَقَّقَةِ

أَى ضَرَّبٌ يَبْدُو مِنهِ الهَامُ وهُو الدِّمَاغُ.

(٨) السكرى: يعنى القِرَبَ .

يُحْدَى : يُسَاقُ . ويُرْوَى :

يَجْثِمُ الهَامُ وَسُطَهُ

أى ينام :

كَأُفُواهِ المُزَقَّقَةِ : يُرِيدُ الزِّقاقَ (١) .

أى هو طَعْنٌ كأنّه أَفْواهُ المزادة . المُرَقَّعةُ : الأَسْقِيَةُ ، وهذا من تفريطهم كما قال بن الخطيم :

ح فَقُومُوا ولا تُعْطُوا اللَّتَامَ مَقَادَةً وقُومُوا وإنْ كان القِيامُ على الجَمْرِ ويروى:

حَشَادَةً

أى اجتهدوا .

يقال قد احتشد (٢) لِضَيْفِه : إذا لم يترك شيئا يَقْدِرُ عليه إلا بَرَّهُ به : إلا أَتاه به . ٧ - أَطعْنا رَسُولَ اللهِ إِذْ (٣) كان (٤) صادِقاً (٥) فيا عَجَباً (٦) ما بالُ دِين أَبِي بَكْر

(١) وفي الكامل للمبرد:

يُجْشِمُ الهامَ وَقْعُــهُ وطَعْنِ كَأَفُواهِ المزفَّتَةِ

المزفَّتَةُ : المطليَّةُ بالزفت وهو القَطِرَانُ – يعنى الإبل – وهو أشبه بكلام العرب ومعناه . وقيل الزِّقاقُ . قوله « يُجْثِمُ الهامَ وَقْعُهُ » إنما هذا مَثَلٌ .... » .

(٢) اللسان / حشد : والحشد والمحتشد الذي لا يدع عند نفسه شيئا من الجهد والنصرة والمال .

(٣) الطبرى ٢٤٦/٣ ( دار المعارف ) : ما كان بيننا .

(٤) ياقوت : ما دام وسطنا .

(٥) الكامل للمبرد ، والأغانى : بيننا .

الشعر والشعراء لابن قتيبة ٢٨١ والخزانة ٤٠٩/١ :

حاضِراً فيا لهفتي

الأغانى والطبرى :

فَيَالَ عِبَادِ الله ما لِأَبِي بَكْر

(٦) ياقوت:

فيا قَومِ ما شَأْنَى وشأنُ أَبِي بَكْرِ

المسترفع الممتل

الدِّينُ ها هنا الطاعةُ من قوله تعالى : ﴿ في دِينِ الملِك ﴾ .

٨ - لِيُورِثَنا (١) بَكْرًا إذا مات (٢) بَعْدَهُ فتلْكَ وبَيْتِ اللهِ (٣) قاصِمَةُ الظَّهْرِ
 ويروى : لِيُورِثَها .

[ فتلك ] : يريد الوراثة .

\* \* \*

وقال لِبَني سَهْمِ بنِ عَوْدِ بنِ غالبٍ (٤).

١ - يا نَدَمَا عَلى سَهْمِ بنِ عَوْدٍ نَدَامةَ ما سَفِهْتُ وضَلَّ حِلْمِى
 ویُرْوَى :

فَياً نَدَمِى (°) على التلهُّف .

ويُرُوَى :

نَدَامَةَ أَنْ سَفِهْتُ

٢ - نَدِمْتُ نَدَامَةَ الكُسَعِيِّ (٦) لَمَّا شَرَيْتُ رِضَى بَنِي سَهْمٍ بِرَغْمِي

نَدِمْتُ نَدامةَ الكُسَعِيِّ لمَّا غَدَتْ مِنِّي مُطَلَّقَةً نَوارُ



<sup>(</sup>١) الشعر والشعراء، والكامل للمبرد، والأغاني وياقوت، والحزانة: أيُورثُنا.

<sup>(</sup>٢) ياقوت : كان بعده .

<sup>(</sup>٣) الأغانى والطبرى ٢٤٦/٣ ( دار المعارف ) وياقوت : لَعَمْرُ اللهِ .

 <sup>(</sup>٤) أورد السكرى هذه القطعة تاليةً للقطعة التائية رقم ٢٦ فى رواية ابن السكيت ، وساق الخبر الذى
 أثبتناه فى هامش القطعة رقم ٢٦ السالف ذكرها .

<sup>(</sup>٥) وهي رواية السكري .

وقال في الخزانة ١٣٨/٢ ( الأميرية ) « وجاء في نسخة السكريّ : قال أبو عمرو الجَرْميّ : أراد فيا ندامتاهُ فحذف الهاءَ لمّا وَصَلَ الكلامَ » .

<sup>(</sup>٦) مجمع الأمثال للميدانيّ ٢٥٤/٢ « أَنْدَمُ من الكُسَعِيّ » وأسَّد الغابة ٣٠/٣ ، والتاج / كسع ، وقول الفرزدق في العقد ٢٩٣/٣ .

يقال « سَفِهْتُ » بكسر الفاء وبضَمِّها أَسْفَهُ سَفَهًا وسَفَاهاً وسَفَاهاً وسَفَاهاً وسَفَاهاً والكُسَعِيُّ : رَجُلٌ كانت له قَوْسٌ ، فَرَمَى عليها من الليل حُمُراً من الوَحْشِ ، فَظَنَّ أنه قد أخطأ – وكان قد أصاب – فغضِبَ أنه قد أخطأها ، فلمّا أصبح رأى الحُمُر وفيها سِهامُهُ وقد مَرَقَّت ، فندم على كَسْرِ قَوْسِهِ . وشَرِيتُ في معنى بِعْتُ ، يقول : بعت رضاهم برغم مِتى .

٣ - نَدِمْتُ على لِسَانٍ فَاتَ (١) مِنِّى فَلَيْتَ (٢) بَيَانَهُ في جَوْفِ عِكْمِ
 اللِّسانُ (٣) ها هنا الكلام ، قال طرفة :

وإذا تَلْسُنُنِسِي أَلْسُنُهِا إِنَّنِي لَسْتُ بِمَوْهُونٍ قَفِرْ

القَفِرُ: القليلُ اللحم.

أراد : وإذا تُكَلِّمُنِي أَكَلِّمُها .

ويروى:

### فَلَيْتَ بِأَنَّهِ فِي جَوْفِ

وهذا فيه عِلّة : أدخل الباء على « أنّ » مع « ليت » وهو قليل ، أراد : ليت أنه في جوف عكم ، فقحم الباء على ( أنّ ) وهو حُجَّةٌ في العربية .

والعِكْمُ (٢) : مِثْلُ الجُوالق ، يقال جَوالق وجُوالق .

أَبُو عَمْرُو : إذا كانت الكلمةُ أعجميّةً أعربته العربُ بالضم والفتح والكسْر ، وذلك عندهم جائز .

٤ - هُنَالِكُمُ تَهِدَّمَتِ الرَّكايا وضُمِّنَتِ الرَّجا فَهَوْت بِذَمِّ



<sup>(</sup>١) التاج / عكم: كان .

<sup>(</sup>٢) السكرى : وَدِدْتُ بأنَّه . التاج / لسن : فليت بأنه .

<sup>(</sup>٣) السكرى : أراد باللسان الشُّعْرَ ، يريد ودِدْتُ أنَّ الشعرَ الذى قلتُ فيهم كان مخبوءًا فى جُوالق .

<sup>(</sup>٤) في اللسان / عكم : العكم النمط تجعله المرأةُ كالوعاء تدّخر فيه مَتاعَها .

يُرْ [ وَى : لـ]ــذلكم .

والرَّكَايا ؛ الآبارُ ، الواحدُ رَكِيّ ، والرَّكايا هي التي ضُمِّنت . والرَّجا (١) : جوانبُ البئر من داخل . وجُولُها : جوانبها من خارج ، يقال مالَه جَالٌ ولا جُولٌ : أي عَقْلٌ .

فهوت بذَمّ : أي بذم الركايا .

#### $\star$ $\star$ $\star$

#### - YA -

وقال يَرْثَى عَلْقَمَةَ بْنَ هَوْذَةَ القُرَيْعِيُّ (٢) ، وكان سيدا شريفا من بنى قريع :

١ - يا جَفْنَةً تَرَكَ ابْنُ هَوْذَةَ خَلْفَهُ مَلْأَى لِصُحْبَتِهِ كَحَوْضِ المُقْتَرِى [ المُقْتَرِى ] : الذي يجمع الماء في الحوْض ، يقال اقْرِ في حَوْضِكَ : أي اجمع الماءَ .

حَعْرِيضَةِ (٣) الشِّيزَى يُكلَّلُ فَوْقَها شَحْمُ السَّنامِ غَداةَ رِيحٍ صَرْصَرِ نَصَبَ بتعجُّب لأنه نداءُ نكِرَةٍ موصوفة ، ثم قال : ترك ابنُ ، يقول : مات وترك جَفْنَةً كان يُطْعَمُ منها بَعْدَ موته أوصى بها للأضياف أن تُمْلاً لهم : لصحبته ، ومِثْلُهُ أنْشَدَ يعقوب :

# يا جَفْنَةً كَنَضِيحِ الحَوْضِ



 <sup>(</sup>١) فى الخزانة ١٤٠/٢ ونسخ السكرى: « الرجا ما بين رأس البئر إلى أسفلها ، فجعله ها هنا أسفلها .
 وضُمِّنت الرَّجا: يريد أنها تهدَّمت فصار أعلاها فى أسفلها فلذلك جعل أَسْفَلَها تَضَمَّن أعلاها ، و « هوت بذَمّ »
 هذا مثل : يريد سقطت مذمومة .

 <sup>(</sup>۲) ذكره أبو الفرج في الأغاني ۱۸۱/۲ في خلال إيراده خبر الحطيئة والزبرقان . وانظر القصيدة رقم ٥
 البيت ۲٦ .

<sup>(</sup>٣) السكرى : أراد عَرِيضَةَ الشَّيزَى ، فأَقْحَمَ الكافَ ، ولا مَوْضِعَ لها .

أَى تَرَكَ جَفْنَةً كَأَعْرَضِ مَا يَكُونَ مِن الجِفانَ التِي تُعْمَلُ مِن الشَّيْزِ وأَكبر . والصرصر : الريح الباردة .

٣ - أمْ مَنْ لِرَاسِيَةٍ كأنَّ أُوارَها نَقْعٌ تَعَاوَرَهُ بَنَاتُ الأَخْدَرِ
 ٤ - أمْ مَنْ لِخَصْمٍ مُضْجِعِينَ قِسِيَّهُمْ مِيلِ خُدُودُهُمُ عِظامُ (١) المَفْخَر

الراسيةُ : الحرب الثابتة .

والأُوار : الحر . فأراد ها هنا الشدةَ في الحرب إذا هو قاتل .

والنقْعُ : الغبار .

تَعَاوَرَهُ : تَداوَله .

والأُخدَر : حمار ، نسبه إلى أُخدَرَ وهو فحل .

مُضْجِعين قِسِيَّهم (٢) ، يقول : يُخَطِّطُونَ في الأرض بقسيِّهم ، يقولون (٣) فَعَلْنا كذا وفعلْنا كذا ، يفتخرون بما صنع آباؤهم وما صَنَعُوا هُمْ (٤) .

مِيلٍ خُدُودُهُمُ : يعنى كِبْرا وعَظمة .

ه - إِنَّ الرَزِيَّةَ لا أَبَا لَكِ هَالِكٌ بَيْنَ الدِّمَاخِ وبين دَارَةِ خَنْزَرِ

[ لكِ ] خاطب امرأةً فلذلك كسر الكاف .

[ الدِّماخ ] جبال .

[ وبين دارة ] أراد داراً كما قال : بدارة جُلْجُل .

[ خَنْزَرُ ] موضع .



<sup>(</sup>١) السكرى ، وأمالى القالى : بالجرّ .

<sup>(</sup>٢) انظر قول إمرىء القيس: أضجع الرمح.

<sup>(</sup>٣) انظر أمالي القالي ٦٩/٢.

 <sup>(</sup>٤) السكرى: « وذاك أنّ القوْمَ إذا جلسوا يتفاخرون خَطُوا بأظفارِ قِسِيّهم فى الأرض يقولون لنا يومُ كذا
 ولنا يؤمُ كذا يَعُدُّون أيَامَهُمْ ومآثِرَهم » .

تلك الرَّزِيَّةُ لا رَزِيَّةَ مِثْلُها فاقْنَى حَيَاءَكِ لا أَبالَكِ واصْبِرى أَى احْفَظِي حياءك ، والحياء من الاستحياء ، وحياء الناقة ممدودان ، وحَيَا الغَيْثِ والخِصْبِ مقصور يُكْتَبُ بالألف لأنه يُردُ إلى الواو .

#### $\star\star\star$

### - 44 -

وقال يهجو <sup>(۱)</sup> رجلا من بنى أُسَدٍ <sup>(۲)</sup> ، وكان نَزَلَ به فَقَرَاهُ وبات عنده ليلةً . وكان الأُسدىُّ من بنى أُعْيَى بنِ طريفٍ وهو <sup>(۳)</sup> أخو بنى فَقْعَسٍ ، ولم يكن ينزل به أحدٌ إلا هَجَاهُ <sup>(٤)</sup> .

١ - لَمّا رأيْتُ أَنَّ (٥) ما يَبْتَغِى القِرَى وأَنَّ ابْنَ أَعْيَى لا محالة فاضِحِى
 أى فاضِحِى بهجائه .

٢ - سَدَدْتُ (٦) حَيازِيمَ ابْنِ أَعْيَى بِشَرْبَةٍ

على ناقةٍ (٧) شَدَّتْ (٨) أُصُولَ الجوانِح (٩)



<sup>(</sup>١) فى الأغانى ( دار الكتب ١٧٢/٢ ) قال الأصمعيُّ : لم ينزل نمنيْفٌ قطُّ بالحطيْئة إلا هَجَاهُ ، فنزل به رجلٌ من بنى أَسَدٍ لم يُسَمِّهِ ، الأصمعيّ ، وذكر أبو عبيدة أنه صخر بين أُعْيَى الأسدىُّ أحد بنى أُعْيَى بن طريف بن عمرو ابن قُعْيْن ، فستَقَاهُ شرْبَةً من لبن فلما شربها قال ...

<sup>(</sup>٢) أضاف السكرى : واسمه صَخْر بْن أعْيَى .

<sup>(</sup>٣) السكرى : وهم إخوة ....

<sup>(</sup>٤) أضاف السكرى : وكذلك كان اللعينُ المِنْقريّ .

<sup>(</sup>٥) السكريُّ : « ما » ها هنا فى مَوْضع « الذى » أراد أنَّ الذى يَبْتَغِى القِرَى ، والقِرَى فى مَوْضعِ رَفْعِ . ورُويت فى الأغانى : أنَّ مَنْ .

<sup>(</sup>٦) السكرى والأغانى : شَدَدْتُ .

<sup>(</sup>٧) السكرى : فاقةٍ . والأغانى : ظَمَأٍ .

<sup>(</sup>٨) السكرى والأغانى : سَدَّت .

 <sup>(</sup>٩) السكرى: الجوانح الضلوع التى على القلب واحدُها جانحة . يريد أنها ملأت جوْفه فَسَدَّت خَطَل الضلوع .

الحيازيمُ: الصُّدُورُ، وإنما قال « حيازيم » وله حَيْزُومٌ واحدٌ فجمعه بما حَوْله . شدَّت : يريد الشَّرْبَةَ شَدَّت أصولَ الجوانح ، يريد جوانحَ الصدر .

٣ - وما كنتُ (١) مِثْلَ الهَالِكِيِّ (٢) وعِرْسِهِ

بَغَى الوُدَّ مِنْ مَطْرُوفَةِ العَيْنِ (٣) طامِح

٤ - غَدَا باغِياً يَنْوِي (١) رِضَاها ووُدَّها

وغابَتْ له غَيْبَ امرِيءٍ غَيْرِ ناصِحِ

الهالِكِيُّ : رجل من بني أُسَد . وعِرْسُه : امرأته .

بَغَى : طلب مَوَدَّتَها . مَطْروفة : يريد امرأةً طرفت غير زوجها ؛ فهى لا تنظر إلى زوجها . والمطْرُوفة : التى قد أبغضت زوجها ؛ فهى تنظر إلى الرجال ، وهو يبغى ودَّها وهي تُبغضه . والمطروفة في غيْر هذا : التى قد أصاب طرْفها طُرْفة من ثوب أو غيره . باغياً : أي طالباً . وغابت : أي أضمرت له الغِشَّ في صدْرها .

ولا يَغْتَدِى إلاَّ على حَدِّ (٦) بارح ولا يَغْتَدِى إلاَّ على حَدِّ (٦) بارح البارحُ (٧) : شؤمٌ وهو ما وَلاَّك مَيَامِنَهُ ، وهو قول أبى عبيدة .

أبو عمرو وغيره : هو ما وَلاَّكَ مَيَاسِرَهُ .

٣ - فَلَمَّا رَأْتُ أَلاًّ يُجِيبَ دُعاءَها سَقَتْهُ على لَوْجٍ دِمَاءَ الذَّرارِحِ



<sup>(</sup>١) الأغانى : ولم أك .

 <sup>(</sup>۲) السكرى: الكاهليّ . وهو رجلٌ من بنى كاهل بن أسد . وكانت امرأتُه فَركتْهُ ، فاحتالت له حتى سقته سمًّا فقتله . يقول أكرمْتُ ابْنَ أغْيَا وتحفّيتُ به ولم أطّرِحْهُ وأهِنْهُ ولم أكن كعِرْسِ الكاهِليّ لزوجها .

<sup>(</sup>٣) الصحاح / طرف : الوُدّ .

والمُطرُوفَةُ التي كَأَنَّ عَيْنَها طُرِفَتْ فلا تملأ عَيْنَها من وجهه بغضاً له .

<sup>(</sup>٤) الأغاني : يبغى .

<sup>(</sup>٥) الأغانى : بفاقة .

<sup>(</sup>٦) يميل محقق كتاب الأغانى ( طبعة دار الكتب المصرية ) إلى تصويبها بالجيم ( جَدّ ) .

<sup>(</sup>٧) السكرى : البارحُ الشُّؤُمُ والنكَدُ ، وكان بعضُهم يتشاءم بالبارح ويَتَيَمَّنُ بالبارح .

ألا يزال بحاجة : أي لا يزال محتاجا .

يريد لا يجيبُ رَبُّها دُعاءَها .

واحد الذَرَارِج: ذُرّاح. وهو دود (١) يكون في البقل.

۷ فقالت (۲) شراب بارد فاشربَنّه ولم يَدْرِ ما خَاضَتْ له بالمجادح
 [ المجادح ] (۳) واحدها مِجْدح وهو الذي يحول (٤) به السويق .

٨ - فَشَدَّ بِذَا حُزْناً (٥) على ذى حفيظة وهان بذا غُرْماً على كَفِّ جارح أى ما أشدَّ حُزْنَ الحطيئة بهذا المقتول

على ذي حفيظة : أي على ذي غضب . وما أهون الغرم : أيُّ دِيِّتَهُ .

على كف جارح : يعنى قاتِلَهُ .

٩ - أخو المَرْء يُؤْتَى دُونَهُ ثُم يُتَّقَى

بِزُبِّ اللَّحَى جُرْدِ (٦) الخُصَى كالجَمامِح

قوله « يُؤتَّى دُونَهُ » : أَى على نفسه <sup>(٧)</sup> .

قوله « ثم يُتَّقَى بزُبّ » : أي يؤخذ بالحد .

وزُبِّ اللحي : كثير شعور اللِّحَي ، يعني المَعِزَ .



<sup>(</sup>١) السكرى : دَوابُّ تكون في البقل تقتل ، واحدها ذُرَّاح وذُرُوحٌ .

<sup>(</sup>٢) السكرى: وقالت.

<sup>(</sup>٣) السكرى : المجادح شَيْءٌ - يُخاضُ به السُّويقُ واللبنُ له رأس فيه ثلاثُ شُعَبٍ .

<sup>(</sup>٤) فى اللسان يُخاصَ ويُخَوِّض بمعنى يخلط ويحرك . وقال فى مادة جدح : المجدح خشبة طرفها ذو جوانب ، وجَدَحَ السويق لتّنه وشربه بالمِجْدح .

<sup>(</sup>٥) السكرى : خِزْيا .

<sup>(</sup>٦) التاج مادة أتى : جَزِّ .

<sup>(</sup>٧) السَّكْرى: يُرِيدُ يُؤْتَى دون أخيه فيُقْتَل ثم يُودَى غَنَما هذه صفتها .

والجمام : واحدها جُمَّاح : وهو سَهْمٌ يتخذُهُ الصبيانُ ، رَدِي ّ : يأخذون من الثُمام قَضِيبا يُجْعل على رأسه تمرةٌ أو طينة ثم يَرْمِي به الصبيانُ لئِلاَّ يَضُرَّ أحداً (١) .

\* \* \*

- **t.** -

وقال:

بَيْنا سعيدُ بنُ العاص – وهو على المدينة ، مدينةِ الرسول عليه السلام – يُعَشِّى الناسَ ، فلما فرغَ وخَفَّ الناسُ إلا حُدَّاتَهُ (٢) ، فإذا رَجُلَّ على البساط ، أعرابيِّ قبيحُ الوَجْه ، كبيرُ السِنّ ، سيّىءُ الهَيْئَةِ ، قال : فانتهى إليه الشُّرَط (٣) ليُقيمُوهُ ، فأبَى أنْ يَقُومَ ، فنظر (٤) ، وحانت من سعيدِ التفاتة فقال : دَعُوا الإنسانَ ، وخاضوا في الحديث والأشعار ، فقال الحطيئة – وهم لا يَعْرِفُونَه – ما أصَبْتُم جَيِّدَ الشعر ولا شاعرَ العرب !

فقال سعيد : فهل عِنْدَكَ مِنْ ذلك عِلْمٌ ؟

قال: نعم!

قال: فَمَنْ أَشْعَرُ العرب؟

قال: الذي يقول:

(١) انظر إجابة صخر بن أعيى للحطيئة في الأغاني ١٧٢/٢:

على كل ضيف ضافه هو سالح ألا كلُّ كلب لا أبالك نابحُ ألا كُلُّ عَبْسِيِّ على الزاد شائح ألا قبحَ الله الحطيئـةَ إنـه دُفِعتُ إليه وهو يخنق كلبَه بكيتَ على مَذْقِ خبيثٍ قَرَيْتَهُ

لبن مذق : مخلوط بالماء – وشائح : حذر .



<sup>(</sup>٢) أضاف ابن الشجرى : وأصحابَ سَمَرِهِ .

<sup>(</sup>٣) أضاف ابن الشجري : فذهبوا .

<sup>(</sup>٤) أضاف ابن الشجرى : إليه سعيد .

دْماً ولكن فَقْدُ مَنْ قد رُزِئْتُهُ الإعْدَامُ (١)

لا أُعُدُّ الإِقْتَارَ عُدْماً ولكن

ثم أنشده إياها حتى أتى عليها .

قال : فَمَنْ يقولها ؟

قال : أبو دُواد الإيادي .

قال : ثُمّ مَنْ ؟

قال: الذي يقول:

أَفْلِحْ بِمَا شِيت فقد يُدْرَكُ (٢) بالضَّعْفِ (٣) وقد يُخْدَعُ الأريبُ

ثم أنشده إياها حتى أتى عليها .

قال: فَمَنْ قالها ؟

قال : عَبِيدُ بْنُ الأبرص .

قال : ثم مَنْ ؟

قال : والله لحَسْبُكَ بى عند رَغبةٍ أو رَهْبَة ، إذا وضعْتُ إحدى رِجْلَىَّ على الأخرى ثم عَرَيْتُ في إثْر القوافي كما يَعْوِي الفَصِيلُ الصادرُ خَلْفَ أُمَّه .

قال: ومَنْ أنت ؟

قال : أنا الحطيئة .

فَرحَّب به سعيدُ ، ثم قال : قد أُسَأْتَ بكتمانِكَ نَفْسَكَ مِنّا الليلة ، وقد علمتَ شَوْقَنا إليك وإلى حديث العرب (٤) / وكان كعب (٥) بن جُعَيْل التغلبي يمدح سعيداً ويزوره ، فقال الحطيئة :



<sup>(</sup>١) أحد أبيات الأصمعية رقم ٦٥ ، وانظر الشعر والشعراء لابن قتيبة ص ١٩١ .

<sup>(</sup>٢) الأغاني وابن الشجرى : فقد يُبْلَغُ

<sup>(</sup>٣) الأغاني ١٦٧/٢ : بالجهل.

<sup>(</sup>٤) انظر الخبر أيضا في كتاب الفاخر لأبي طالب المفضل طبعة عيسى الحلبي ص ٣٠٤ – ٣٠٦، والأغانى ١٦٧/٢ ، والشعر والشعراء لابن قتيبة ص ٣٢٣ .

<sup>(</sup>٥) عده ابن سلام في الطبقة الثالثة من الشعراء الإسلاميين .

١ - أُدِبُ (١) وَراءَ نُقْدَةَ (٢) كُلَّ يَوْمِ ودُونكَ بالمدينةِ أَلْفُ بابِ نُقْدَةُ موضع.

يقول: لا أُصِلُ إليك.

٢ - وأحبِسُ فى القَوَاءِ (٣) المَحْلِ بيتى ودُونَكَ (٤) عَازِبٌ صَخِبُ الذَّبَابِ
 القَواء : الأرْضُ التى لا ماء فيها ولا رَعْى .

والعازِبُ : النَّبْتُ المتنحِّي عن الناس .

صخب الذباب: كثير النبات ، لأن الذباب لا يكون إلا بالخضرة (٥) .

٣ - أحاذر إنْ قَدَرْتَ على يوماً عِقَابَكَ والألِيمَ مِنَ العَذَابِ
 ٤ - ألستَ (٦) بِجَاعِلِي كَبَنِي جُعَيْلٍ (٧) هَذَاكَ اللهُ أو كَبَنِي جَنابِ
 بنو جناب: من كلب.

\* \* \*

(١) الأغاني:

أَدِبُّ ولا أُقَدِّرُ أَنْ تَرانى

(٢) السكرى:

أَدِبُّ وَرَاءَ نُقْدَةَ أَنْ تَرانى

(۳) السكرى:

وأُحْبَسُ بالعَرَاءِ المَحْلِ بَيْتِي

(٤) الأغاني :

وَبَيْتُكَ عَازِبٌ ضَخْمُ الذِبابِ

(٥) السكرى : « أراد كَلَاً عازِبا لا يُرْعَى ، وإذا التفَّ الكَلاُ كثرُ ذُبَابُهُ . يريد فمُقَامُهُ فى المحْلِ هَيْبَةٌ لِسَعِيدٍ . يقول : أَقِيمُ بالمَحْلِ ولا أَدْنُو إليكَ هَيْبَةً لك .

- (٦) جعل السكري والأغاني وابن الشجري هذا البيت أول المقطوعة .
  - (٧) بنو جُعَيْل مِنْ تَغْلِبَ .



وقال يمدح سعيدَ بنَ العاص بنِ أُمَيَّةَ بنِ عَبْدِ شَمْسٍ أَبا أُحَيْحَةً :

١ - لَعَمْرِى لقدأَمْسَى (١) على الأَمْرِ (٢) سَائِسٌ بَصِيرٌ بِمَا ضَرَّ العَدُوَّ أَرِيبُ
 [ أريب ] العالِم بما وَرَدَ عليه .

٢ - جَرِىءٌ على ما يَكْرَهُ المَرْءُ صَدْرُهُ وللْفَاحِشَاتِ المُنْدِياتِ هَيُوبُ (٣)
 المُنْدِيَاتُ : المُخْزِيات ، الواحد مُنْدِيَةٌ .

٣ - سَعِيدٌ وما يَفْعَلْ سَعِيدٌ فإنَّهُ نَجِيبٌ فَلاَهُ في الرِّبَاطِ نَجِيبُ
 النجيب : الكريم .

فَلاَهُ هَا هَنَا : رَبَّاهُ ، أَخَذَهُ مَنِ الفَلْوِّ ، وَفَلاَهُ فِي غَيْرِ هَذَا : طَرَدَهُ .

والرِّبَاط يعني مُرابَطةَ الخيل. ويروى في الرِّبَاطِ عن أبي زيْد.

عيدٌ فلا يَغْرُرْكَ (٤) خِفَّةُ لَحْمِهِ تَخَدَّدَ عنه اللَّحْمُ وهُوَ (٦) صَلِيبُ ويروى: تَغْرُرْكَ ، أراد الخِفَّةَ . ومَنْ قال بالياء: أراد أنه نحيف الجسم .
 تَخَدَّدَ: ذهب وهزل وهو صُلْبٌ وهو مع ذلك كله ليس يَضُرُّهُ تَخَدُّدُ لَحْمِهِ .



<sup>(</sup>١) الشعر لابن قتيبة : أضحي .

<sup>(</sup>٢) السكرى : على الأرض (وهي رواية أخرى).

<sup>(</sup>٣) السكرى: هذا البيت والذي سبقه لم يروهما ابن الأعرابي .

<sup>(</sup>٤) السكرى: فلا تَغْرُرُكَ .

<sup>(</sup>٥) الأغانى والخزانة : قلة .

<sup>(</sup>٦) السكرى والشعر لابن قتيبة : فَهُوَ .

ه - إذا خَافَ إصْعَاباً مِنَ الأَمْرِ صَدْرُهُ

عَلاَهُ بَتاتَ (١) الأَمْرِ وَهْوَ رَكُوبُ (٢)

الرَّكُوبُ ها هنا الذَّلُولُ ، قال تعالى ﴿ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ ﴾ (٣) .

والمعنى : إذا خاف صَدْرُهُ أمرا صَعْبا عَلا ذلك الأَمرَ فصار ذَلولا يُرْكَبُ ، ليس سعب .

٦ إذا غِبْتَ (٤) عَنَّا غَابَ عَنَّا رَبيعُنا

ونُسْقَى الغَمَامَ الغُرَّ حين تَوُوبُ (٥)

[ تؤوب ] ترجع ، أى نُسْقَى نحن الغَمام .

٧ - فنِعْمَ الفتَى تَعْشُو (٦) إلى ضَوْءِ نارِهِ إذا الريحُ هَبَّتْ والمكانُ جَدِيبُ
 يعنى فى الشتاء والجدب .

تعشو : تأتى .

٨ - ومازِلْتَ تُعْطِى النفسَ حتى كأنّما يَظلُّ لِأَقْوامِ عليكَ نُحُوبُ (٧)
 [ نُحوبٌ ] نُذُور .



<sup>(</sup>١) هكذا رواه ابن السكيت ، وكتبت فى الأصل : بَتَاتَ الأمرِ فهو ...

وفي اللسان : فلان على بتات أمر : إذا أشرف عليه .

ورواه السكرى : عَلاهُ فباتَ الأَمْرُ ...

<sup>(</sup>٢) السكرى: « لم يَرْوِهِ أبو عبد الله ».

<sup>(</sup>٣) الآية ٧٢ من سورة يس .

<sup>(</sup>٤) الشعر لابن قتيبة والأغانى وابن الشجرى : غاب .

<sup>(</sup>٥) الأغانى وابن الشجرى : يَتُوب .

<sup>(</sup>٦) ابن الشجري : نعشو .

وفي أمالي القالي ١١٦/١ أعْشُو : أنظر ، وعَشَا إلى النار : أَحَدَّ نَظَرَهُ إليها .

<sup>(</sup>٧) انفرد ابن السكيت برواية هذا البيت والذي يليه .

٩ - إليكَ تَنَاهَى كُلُّ أَمْرٍ يَنُوبُنا وعِنْدَ ظِلاَلِ المَوْتِ أَنْتَ حَسِيبُ
 [ حَسِيب ] كريم .

يقول : لستَ بجبان ، ولا تَسْتَحْسِنْ لِنَفْسِكَ أَنْ تَفْرَقَ عند الحرب .

\* \* \*

إلى ها هنا عن غير يعقوب .

\* \* \*

- £Y -

وقال لِعُيَيْنَةَ وخارِجةَ ابْنَىْ حِصْنِ بنِ حُذَيْفةَ بنِ بَدْرٍ يهجوهما :

١ - حَمِدْتُ إِلَهِي أَنَّنِي لَم أَجِدْكُما

عن الجُوع مَأْوًى أَوْ مِنَ الخَوْفِ مَهْرَبا

أى حفت (١) لم تكونا مَأْمَنًا ، ولا عِنْدَكُما مَنْعَةً .

٢ - ضُبَيْبَانِ (٢) جَحْليَّانِ (٣) في آمَنِ الكُدَى

إذا ما أحسًّا حارِشَ الليل ذَنَّبا

يقول : هو أُخْدَعُ من ضَبِّ ، وذلك أنه يدخل جُحْرَهُ إذا أحسَّ بشيء فلا يكادُ يَخْرُجُ منه .

والجَحْلُ : الضخم .



<sup>(</sup>١) لم أستطع تبيُّنَ حروف هذه الكلمة .

<sup>(</sup>٢) وجاء في هامش نسخة الأصل :

<sup>«</sup> روى أبو عمرو : ضُبَيْبان حلاًلان ، والحَلاَّل النَّهال » .

<sup>(</sup>٣) السكرى : الجَحْلُ الكبير المُسِنَّ . وفي اللسان : الجَحْل ولدُ الضَّبِّ .

والكُدَى : جمع كُدْية : وهو المكان الصلب ، يقال حَفَرَ فأَكْدَى : إذا بَلغَ الكُدَى ، وسأَلْتُهُ فأكْدَى عليَّ : إذا لم يُعْطِك شيئا .

والحارِشُ: الذى يأتى إلى باب جُحْرِه فتحرّك عليه عَصاً أو عصيات ، فيظن أن ذلك صوت حَيّة ، فَيُحْرِ جُ ذَنَبَهُ لِيضْربَها ، فيقبض عليه القانصُ ، فيمتلخُهُ من جُحْرِه ، وربما حَبَس نفسَه حتى ينتفخ جَنْباه ، فلا يَقْدِرُ على إخراجه رجل . ومما يرويه العرب : قال الضب لاثنِه إذْ كُلُّ شيء يتكلم : يا بُنيّ احذر الحَرْشَ .

قال : وما الحَرْشُ ؟

فأخبره . فبينا هو يُخْبِرُهُ إِذ رَجُلٌ يَصُلُّ جُحْرَهُ بِمِرْداة ، فقال : يا أَبَتِ هذا الْحَرْشُ ؟

فقال : هذا أُجَلُّ من الحرش !

وقرله: ذَنَّبَا أَى أَخْرَجا أَذْنابَهُما وحَرَّكَاها ليضربا بها. ويقال للذى اصطاد ضَبَّا: أَخَذْتُهُ مُذَنَّبا أَو مُرَأِّسًا. والمُرَأَّسُ: الذى يُخْرِجُ رأْسَهُ ليتبَّردَ، وشجرته التى يتبرَّدُ إليها وينبطح: العُرفجة.

والحَجْلان: الكبيران المُسِنَّان.

٣ - تباعَدْتُ حتى عَيَّرا بِيَ بَعْدَما تَقرَّبْتُ حتى عَيِّرا بِي التقرُّبا روى أبو عمرو:

تباعدتُ حتى عَيّرا بي تباعُدى

ويروى :

تباعدتُ حتى عَيَّرا البُعْدَ بَعْدَما

والمعنى : إِنْ تباعدْتُ قالا لى : لم تباعَدْتَ ، وإِنْ تَقَرَّبْتُ قالا لى : لِمَ تَقَرَّبْتَ .

 $\star$   $\star$   $\star$ 

( ۱۶ – ديوان الحطيثة )



وقال لخارجةً بن حِصْن يمدحه:

١ فِدَى لِإْنِ حِصْنِ (١) يَوْمَ أَقْدَمَ خَيْلَهُ وقد خَامَ (٢) أَقُوامٌ طَرِيفى وتالدى
 ٢ - أَبَى حَقَّ (٣) ما مَنَّتْ قُرَيْشٌ نُفُوسَها فَوارِسُ أَبْطالٌ طِوالُ السواعِدِ

خام : جَبُنَ .

والطريف والطارف: ما استُحْدِثَ من المال.

والتالد والتليد: ما وُلِدَ عِنْدَ أَرْبابه ، وأصل التاء واوِّ ، فأَبْدِلَتْ تاءً ، كما قالوا: تُراثٌ أَصْلُها وُرَاثٌ ، وكذلك التُّخَمةُ ، وتَتْرَى ، وتَقْوَى من الوخامة ، والمُواتَرَةِ ، ووقيت .

روی أبو عمرو : فِدًی لابن بَدْرٍ .

يقول : أَبَى خَارِجَةُ أَنْ يُعْطِى قُرَيْشاً ما مَنَّتُها أَنْفُسُها من الزَكاة ، وذلك أن أبا بكر رضى الله عنه بَعَثَ إليهم فى الزَكاة ، فمنعوها ، وارْتَلُوا عن الإسلام حتى قاتَلَهُمْ . وقوله : « طِوالُ السواعدِ » : أى ينالون ما طلبوا .

ويُرْوَى :

يريد ارْتدادَهم ومَنْعَهُم أبا بكر الصَّدَقَةَ ...

المسترفع (هميل)

<sup>(</sup>١) السكرى: لابْن بَدْرِ يَوْمَ قَدَّمَ ...

 <sup>(</sup>٢) السكرى: خَامَ يَخِيمُ خُيُوماً وخَيَمانًا: إذا جَبُنَ، وكذلك كَعَّ وهَلَكَ، كَعً يكِعُ كُعُوعاً، وكاع يكِيعُ كُعُوعاً.

<sup>(</sup>٣) السكرى : أَيْ أَبَى أَنْ يُحَقِّقَ إِبَاءَ قُرَيْشٍ .

والغَمْرَةُ : موضع القتال . والغَمَرات : الأمور الشداد . وغمرةُ الماءِ : مُعْظَمُهُ . لا تُعاند : لا تَعْنُدُ وتَجُورُ عن الحق .

\* \* \*

#### - ££ -

وقال الحطيئةُ (٥):

١ - تَعَذَّرَ بَعْدَ رَامَةَ (٦) مِنْ سُلَيْمَى أَجَارِعُ بَعْدَ رَامَةَ فالهُجُولُ
 الهُجُولُ ] جمْعُ هَجْل : وهو مُطْمَئِنٌ من الأرض إلى جانب ارتفاع يُحْبَسُ الماءُ

[ الهجول ] جمع هجل : وهو مطمئِن من الارض إلى جانب ارتفاع يحبس الما: فيه ، وهي تُعْشِبُ كثيرا <sup>(٧)</sup> .

[ تعذّر ] دَرَسَ وتَغَيَّر (^) وكذلك اعْتَذَرَ ، قال ابن أحمر :



<sup>(</sup>١) جعل السكرى هذا البيت رابعاً في هذه القطعة .

<sup>(</sup>۲) السكرى : بفتح الخاء .

<sup>(</sup>٣) السكرى : تُعاند . وفي الأصل برواية ابن السكيت بالنون ، وفي الشرح بالتاء .

 <sup>(</sup>٤) السكرى خَشْعَةُ أم خارجةَ وهى البَقِيرَةُ ، كانت ماتت وهو فى بَطْنها يَرْتكِضُ ، فبُقِرَ بطنها ، فسُمِّيت البقيرةَ ، وسُمِّى خارجةَ بهذا ، لأنهم أخْرَجُوهُ من بَطْنِها .

<sup>(</sup>٥) السكرى : وقال يَمْدَحُ بَغِيضاً ، ولم يَرْوِها أبو عبد الله .

<sup>(</sup>٦) السكرى: بَعْدَ عَهْدكَ .

<sup>(</sup>٧) السكرى : الهَجْلُ وهو من الأرضِ ما انْخَفَضَ ، وتَبَاعَدَ طَرْفَاهُ .

 <sup>(</sup>٨) السكرى: تَعَذُّرُها ذَهَابُ آثارِها ، من هذا يقال تَعَذَّرَتْ على الرجُلِ حاجتُهُ : إذا صَعُبَتْ فلَم يقْدِرْ
 عليها .

أَمْ كُنْتَ تَعْرِفُ آياتٍ فقد جَعَلَتْ أَطلالُ إِلْفِكَ بِالوَدْكَاءِ تَعْتَذِرُ (١) وقال المخبّل:

لَمْ تَعْتَذِرْ منها مَدَافِعُ ذي ضَالٍ ولا عَقَبٌ ولا الرَّخُمُ (٢)

الرَّخْمُ : موضع .

والأجارع: جمع أُجْرَع (٣) ، والجَرْعَةُ: رابية سهلة.

والهُجُولُ: جمع هَجْل.

٢ - أَرَبَّ المُدْجِناتُ به وجَرَّتْ به الأَذْيَالَ مُعْصِفَةٌ جَفُولُ
 ريحٌ جَفُولٌ ومِجْفال ومُجْفِل .

[ أَرَبَّ إذا ] ثَبَتَ ودَامَ مَطَرُها ، فقد أَربَّت ، وأَلَثَتْ ، وأَغَضَّت ، وأَغْبطت ، وأَغْبطت ، وأغْمطت .

والمُدْجنات : السحاب المواطر .

والأذيال : مآخِير الرياح . والعَثَانِين : أُوائِلُها .

وعصفت وأعصفت : إذا اشتد هُبُوبُها .

وجفلت وأجفلت أيضا.

٣ - وهَاجَ إِلَى (٤) الصَّبَابَةِ مِنْ هَواهَا بِحِنْوِ قُراقِرٍ طَلَلٌ مُحِيـلُ وَ مُحِيـلُ الْمُحِيلُ ] أتى عليه الحوْلُ ، أو متغير .



<sup>(</sup>١) اللسان / ودك ، عذر . وتعتذر : أي تدرس .

<sup>(</sup>٢) هو البيت التاسع عشر من المفضلية ٢١.

<sup>(</sup>٣) السكرى : الأجارع من الرمل جمع أُجْرَعٍ وهو ما ارتفع وإتسع .

<sup>(</sup>٤) السكري : لَكَ الصَّبَابَةُ ( بالرفع ) وهكذا كتبت في نسخة الأصل : إلى الصبابةِ ! ولعله تصحيف .

كما هاجَ الصَّبَابةَ يَوْمَ مَرَّت عَوامِدَ نَحْوَ وَاقِصَةَ (١) الحُمُولُ (٢)
 الحِنْوُ: ما انْحَنَى من الوادى .

ابن الكلبى: قُراقِر مكانان ببلاد .... وبلاد بنى شيبان . غيره ثلاثةُ أمكنة : ماءِ بالسرّ ببلاد بنى أسد عن يمين الأجفر وأنت مُصْعِدٌ إلى مكةَ بأعْلَى قارات يُسَمَّيْنَ أعْيَاراً .

[ الحُمول ] الإِبل عليها الهوادج .

وأَخْفَافُ المُخَيَّسَةِ المَهَارَى يُشَدُّ لها السَّرائِحُ والنَّقِيلُ (٣)
 المُخَيَّسَةُ: المُذَلَّلة ، ومنه قبل للجبين مُخَيَّس ومُخَيِّس .

والمهارى : إبل مَهَرة .

والسرائح: سُيور تُقَدُّ منها نِعَالُ الإِبلِ إذا أنعلت من الحَفَا.

والنقيل: جمع نقيلة وهى الرقعة ، يقال نعل مُنقَّلة: مُرَقَّعة ، وأتانا فى نُقْليْن له: أى نَعْلَيْن خَلْقَيْن مُرَقَّعَيْن ، وأهل البصرة يَرْوُونَ: نِقْلين بالكسر ، يقال: رجل مجرِّب ومُجَرَّب ، ومُخيِّس ومُحَيَّس ، ومُكاتِب ومُكاتِب ، ومُدَجِّج ، ومُدَجَّج ، ومُدَرْهِم ومُدَرَّهم ، ومُدَنِّر ، وشاء مُغرِّب ومُعرَّب ، ورجل مُسْهِب ومُسْهَب : كثير الكلام ، ومُلْقِح ومُلْقَح : أى فقير .

٦ - أَلاَ لا نَوْمَ لى حتى تَأتَّى بِرَاكِبِها شَمَرْدَلَةٌ ذَمولُ (٤)
 ٧ - مُشَمِّرةٌ إذا اشْتَبَهَ الفَيَافِي عَثَمْتُمةٌ إذا مُنِيعَ المَقِيلُ



<sup>(</sup>١) واقصة بلد بطريق الكوفة دون ذى مَرْخ ، ومكان باليمامة .

<sup>(</sup>٢) هامش الأصل: الحمول الإبل عليها الهوادج – وبعده تفرد السكرى برواية البيت:

فَأَقْسِمُ وَهْىَ تَنْهَضُ بِي إِلَيْكُمْ ﴿ لُواقِحُ مِنْ نَجائِبِهَا وَحُولُ

حُولٌ : جمع حائل وهي الناقة حُمل عليها فلم تلقح أو التي لم تلقح سنةً أو أكثر .

<sup>(</sup>٣) السكرى : والتُّقُولُ . أراد النُّقالَ واحدُها نَقلٌ ( بفتح النون وكسرها معاً ) وهي النُّعالُ الخُلْقَالُ .

<sup>(</sup>٤) هامش الأصل : ذمول من الذميل . الأصمعي : العَنَق ثم التزيُّد ثم الذميل .

تَأْتُّى : تَرَفُّتُ في سَيْرها من الكَلالِ بَعْدَ عَجْرَفِيَّتِها في سَيْرها وهي نشيطة .

والشمَرْ دَلَة : الطويلة الجسيمة .

ومُشمِّرة : منكمشة في سيرها .

والفيافي: الفلوات.

عَثَمْثَمَةٌ: قويّة شديدة.

إذا مُنع المقيل : إذا لم يَقْدِرْ القومُ أَنْ يَقِيلُوا في شدة الحر ، وليس في هذه الفلاة مَوضعُ مَقيل .

 من السّنافِ العَرْضَ منها خَشَاشُ الصّلْبِ والزّوْرُ (١) النبيلُ السِّناف : أَن يَقْلَق الغَرْضُ من الضُّمْر ، فيُشَدُّ فيه خَيْطُهُ ، ثم يُدارُ مِنْ وَرَاء الكِرْ كِرَةِ ، ثم يُشدُّ طَرْفُهُ إلى الغَرْض ... ذلك من القلق ينسج ويكون ذلك مَضْفُوراً .

والغَرْضُ للرحْل بمنزلة الحزام للسرج.

أبو عمرو: خشاش يعني الدقيق.

يقول قد هُزلت ، وإذا كانت الناقة مُجْفَرة (٢) فوقع عليها السِّنَافُ ومَنَع غَرْضَها . ومعنى « من السِّناف » : بَدَلَ السِّناف ومكان السِّناف .

 ٩ - إذا بَلغَــتْكَ أَلْــقَتْ ما عليها وإنَّكَ (٣) خَيْرُ مَنْ دَنَّى (٤) الرحيلُ إليْكَ بِي الترجُّلُ والنِّزولُ فلا حَصِرٌ (٦) بهنَّ ولا بَخِيلُ

١٠ – وإنَّك (٣) خَيْرُ خِنْدِفَ حِينَ آوَى (٥)

١١ –إذا ذُكرَتْ لك الحاجاتُ مِنِّي



<sup>(</sup>١) الزُّورُ : الصدر ، وقيل وسط الصدر ، وقيل أعلى الصدر .... ويستحب في الفرس أن يكون في زَوْره ضيقٌ . والصُّلب : عَظْمٌ من لَدُنْ الكاهِل إلى العَجْب . والنَّبيلُ : الجَسِيمُ .

<sup>(</sup>٢) المجفر : العظيم الجنبين من كل شيء ، أو العظيم الوسط .

<sup>(</sup>٣) السكرى: وأنَّكَ.

<sup>(</sup>٤) قُرَّب.

<sup>(</sup>٥) السكرى: تأوى.

<sup>(</sup>٦) الحصير : البخيل .

وقال أيضا (١) :

١ – إذا نام طِلْحٌ أَشْعَتُ الرأسِ وَسْطَها (٢) ﴿ هَدَاهُ لَهَا أَنْفَاسُهَا وزَفِيرُهـا

الطِّلْحُ: ها هنا الراعى المُعْيى (٣) قد أعيى ، من رِعْيته إياها ، ونام وسطها ثم استيقظ عَرَف مواضعها لِمَا يَسْمَعُ من أَنْفَاسِها وزفيرها فاستدلَّ عليها بذلك ، وإنما تزفر من الكِظَّةِ والشَّبَع .

(١) أضاف السكرى: « عن أبى عمرو ، ولم يَرْوِها أبو عبد الله » ثم بدأ القصيدة بهذه الأبيات الثلاثة التى
 لم يروها ابن السكيت وهى :

سَتَكْفِيكَ أَمثالُ المَجادِلِ (\*) جِلَّةٌ مَهَارِيسُ يُغْنِى المُعْتَفِينَ شَكِيرُها المَجادِلُ : القصورُ . والمهاريس الشداد الأكل . والشكير : اللبنُ .

عِظَامُ الجُثَى غُلْبُ الرِّقابِ كَأَنَّها أَكَارِيعُ ظَبْيٍ مُدْفَآتٍ ظُهورُها ويُوْوَى أَكَارِيعُ سَلْمَى وهما جبلانَ والكُرّاعُ الغليظ من الأرض المعتد .

عَطَاءُ مَلِيكٍ مَا يُكَدَّرُ سَيْبُهُ إِذَا بَخِلَتْ سَهْمٌ وخَابَ عَشِيرُها

(٢) إصلاح المنطق لابن السكيت ص ٢٢ ، واللسان / طلح : خَلْفَها . ابن الشجرى : دُونَها .

(٣) اللفظة غير واضحة بالأصل واهتديت إلى حقيقتها من إصلاح المنطق، قال: والطّلْحُ أيضا القُرَاد،
 يقال إنه يسمع وَثيد الإبل، أَيْ وطْأَهَا مِنْ مَسيرة يوم ويومين، وسُمّي الراعي أيضا طِلْحاً لملازَمَتِه الإبلَ كملازمة القُراد.

وجاء في اللسان / طلح :

إن هذه الإبل تتنفّس من البِطْنة تنفُّساً شديدا . فيقول : إذا نام راعيها عنها وندَّت ، تنفّست ، فوقع عليها وإن بَعُدَت .

وقال أيضاً : والطِلْحُ بالكسر المُعْيِي من الإبل وغيرها .



 <sup>(\*)</sup> كتبت فى مخطوطة مكتبة الفاتح الأجادل بدلا من المجادل ومعنى الأولى النسور والثانية القصور ، ولكنه شرحها بالمعنى
 الثانى ، وأغلب الظن أن الناسخ صحّف المجادل فكتبها الأجادل .

وقوله « وسُطها » : يعنى وسط الإِبل ، ولَمْ يَجْرِ لها ذكر ، وهذا مثل قوله : ﴿ وَلَوْ يَوْاخِذُ اللّهُ النَاسَ بما كَسَبُوا ما ترك على ظهْرها منْ دابَّة ﴾ (١) ، يعنى ظهْرَ الأرض .

٢ - عَوَازِبُ (٢) لم تَسْمَعْ نُبُوحَ مُقَامَةٍ (٣) ولم يُحْتَلَبْ إلا نَهَاراً ضَجُورُها

يقول : هي عَازِبَةٌ في مَرْعاها بعيدةٌ من الناس ، يقال : مال عازِبٌ وعَزِيب : إذا كان لا يراح إلى أهله ، وقد عزب حلم فلان : إذا غاب عنه .

والنُّبوح : ضَحَّةُ الناس وجلبتهم .

والمُقامة : مجتمع الناس حيث يقيمون .

والضَّجُور : السيئة الخُلُق عند الحلب .

فأراد أن راعيَها رفيقٌ حَسَنُ القيام عليها ، لا يحتلب ضجورها إلا بالنهار ، فهو أَكْيَسُ لِخُلُقِها .

٣ - إذا بَركَتْ لم يُؤْذِها صَوْتُ سامِرٍ وَلَمْ تُقْصَ (١) عن أَدْنَى المَخَاضِ قَذُورها

٤ - ولم يَرْعَها رَاعٍ رَبِيتٌ ولم تَزَلْ هِيَ العُرْوَةُ الوُثْقَى لمن يَسْتَجِيرُها ۗ

يقول : هي عازِبَةٌ لا تَسْمَعُ أَصْوَاتَ الناسِ لِبُعْدِها منهم .

والسامِرُ : القومُ الذين يَسْمُرُونَ .

لَم تُقْصَ : لَم تَبَاعَدْ ، يقال : قَصِي يَقْصَى .

والمَخَاضُ : الإبلُ الحوامل ، الواحدة خَلِفَةٌ من غير لفظها . والمعنى أنه ليس فيها

## « أى لم تُشاهِدُ الحَيَّ

يقول : مِنْ كُثْرِ لَبَيْها تُحْتَلَبُ نهارًا فى كُلِّ وقْتٍ . يريد أنها عَوَازِبُ فى مَرْعاها لا تقْرُبُ الحَضَرَ فَتَسْمَعُ نُبُوحَ أهله – والنُّبُوحُ أصواتُهم – وأنّها غِزارٌ لا تُعْتِمُ فإنّما تُحْلُبُ نهارًا » .



<sup>(</sup>١) الآية الخامسة والأربعون من سورة فاطر .

<sup>(</sup>٢) السكرى:

<sup>(</sup>٣) أورد هذا الشطر في الشعر والشعراء ص ٤٥٤ منسوبا إلى طفيل الغنوي .

<sup>(</sup>٤) كتبت في مخطوطة السكرى ( بمكتبة الفاتح ) تَقْصُ .

قَذُورٌ : وهي التي تَبُولُ ناحيةً من الإِبل ، لا تُخالِطُها لِسُوءِ خُلُقها . يقال رجل قاذورَةٌ : إذا كان مُتَبَرِّماً بالناس ، ورجل ذو قَاذُورَةٍ ، وقد أَقْذَرْتَنِي : أَي أَبْرَمْتَنِي وأَضْجَرْتَنِي . وهو مثل قوله :

### على لاحِبٍ لا يُهْتَدَى بِمَنَارِهِ

أى ليس فيه مَنَارٌ يُهْتَدَى به .

الرَّبِيبُ: الذي يُرَبَّبُ في البيْت، فأراد أَنَّ رَاعِيَها نشأ في الإبل فهو بِلْوٌ من أَبْلاَئِها: أَى حَسَنُ القيام عليها، يقال رَجُلٌ بِلْوُ سَفَر: إذا كان قويا على السفر، وبِلْوُ إِبل (١).

قوله « لِمَنْ يَسْتَجِيرُها » فيه قولان : أى هذه الإِبل لمن أتاها استجار بها أجارَتْهُ ، وقد يكون المعنى : مَنْ استجار أصحابَها مَنَعُوهُ .

وأصل العُرْوَةِ: الشجر يبقى فلا يَنْتَفِى إذا أجدبت الأرض فتكون عِصْمَةً للناس يَرْعَوْنَهُ (٢) ، يقال قد انتفى شَعْرُهُ إذا سقط .

حَلَاهُنَّ حَتَّى أَطْفَلَ اللَّيْلُ دُونَها نَفَاطِيرُ وَسْمِيٍّ رَوَاءٌ (٣) جُذُورُها طَبَاهُ يَطْبيه (٤) ، وأَطْبَاهُ يَطْبيهِ : إذا دعاه .

أطفل الليل : حين أظلم ، والطفل عند المساء . تطفل الشمس إذا دنت للغروب . والنفاطير : أول ما نبت ولم يَطُلُ (°) ، يقال : بوجه فلان نفاطير الشباب



<sup>(</sup>١) فى اللسان مادة بلا : يقال للراعى الحسن الرعية : إنه لَبِلْوٌ مِنْ أَبْلاَئها ، وحبل من أحبالها ، وعسل من أعسالها ، وزِرٌ من أزرارها .

 <sup>(</sup>٢) السكرى: يريد أنه يُقرَّنُ منها في الحَمالاَتِ ويُسْقَى ألبانها الجيرانُ فجَعَلها كالعُرْوة التي إليها مَفْزَعُ الناسِ إذا هاجت الأرضُ وانقطع الخِصْبُ.

<sup>(</sup>٣) السكرى : رِوَاءٍ .

<sup>(</sup>٤) السكرى : يَطْبِيهِ ويَطْبُوهُ .

<sup>(</sup>٥) السكرى: تفاطير الوادى أوَّلُ نَبْتِهِ ما تَفَطَّرَ عن مَطَرِهِ ، يريد أنها رَعَت الوَسْهِيُّ كُلَّهُ .

وتفاطيره ، ولم يعرفها الأصمَعِي إلا بالنون ، وروى ابن الأعرابي والكلابي بالتاء ، ولا واحدَ لها .

والوَسْمِى : أول مطر الربيع . أبو عبيدة : إنما سُمِّى وَسْميًّا لأنه أول مطر يَسِمُ الأَرْضَ مِنْ مطر الربيع .

والجُذُورُ : الأصول ، واحدها جَذْر . أي قد رويت من الماء .

جَوْنٍ جَافِرٍ يَتَّقِينَهُ بِرَوْعَاتِ أَذْنَابٍ قليلِ كُسُورُها (١)
 يَطُفْنَ بِجَوْنُ أَى السواد .

والفادر : الذي قد عدل عن الضّراب .

[ جافر ] أي قد ألقحها جميعا ثم جَفَر (٢) .

[ قليل كسورها ] أى تَشُولُ بأَذْنَابِها لِلُقاحِ ولا تكسرها وإنما تكسر منها ما لم يُلْقَحْ .

٧ - تَبِيتُ (٣) أُوابِيها (٤) عَواكفَ (٥) حوله عُكُوفَ العَذارَى ابتُزَّ عنها خُدورُها

والأوابى: بنَات المَخاض وبنات اللَّبُون تأبى أن يضربَها الفحل . عَواكفَ: مقيمات ؛ لأن العذارى إذا انتُزع عنهن خُدُورُهن اجتمع بعضهن إلى بعض ، وانضمت كل واحدة منهن إلى صاحبتها حياةً .



<sup>(</sup>١) ابن الشحرى : عُسُورُها .

قال : لأنه استبان حَمْلُها وسَكَنَتْ . والعاسِرُ : الشائلةُ ، وإنما تَسْكُنُ إذا حَمَلَتْ .

 <sup>(</sup>٢) السكرى: « الجافر الذى قد جَفَر مِنَ الضِّراب: انقطع، يقال جَفَرَ وفَدَر جُفُورًا وفُدُورًا ، يريد إذا غَشيَ إحداهن شالَتْ بذنبها » .

<sup>(</sup>٣) ابن الشجرى : فظَلَّتْ .

<sup>(</sup>٤) السكرى : الأوابي واحدُها آبِيَةٌ وهي أَفْتاءُ الإبل التي تأْبَي الفَحْلَ فقد آنَسَتْ بهذا الفَحْل فلزِمَتْه .

<sup>(</sup>٥) ابن الشجرى : « عواكِفَ حوْله » : لا تبرحه حُبًّا له » .

 $\Lambda$  - دعاهن فاسْتَسْمَعْنَ مِنَ أَين رِزُّهُ بِسَحْمَاءَ (1) من دون اللَّهاةِ هَديرُها - 0 - كُمَيْتٍ (7) كُرُكْنِ الباب قد شُقَّ نَابُهُ وَأَحْيَتْ (7) له مِقْلاَتُها وَنَرُورُها (4)

قوله « دعاهن » : أَى هَدَرَ في شِقْشِقَتِه .

ورِزُّهُ : صَوْتُ هَدِيره .

وعَني بالسحماء: الشِّقْشقةَ (٥).

كُرُكن الباب: يعنى السارية التي تلي الباب.

يقال : قد شُقّ نابُ البعير ، وشقا ، وصبا ، ونجم ، وفَطر ، وبَزَل .

المِقْلات : التي لا يعيش لها ولد ، يقال قد أقلتت : إذا هلكت .

يقول : هذه التي لا يعيش أولادها إذا ضربها هذا الفحل حَيِيَتْ أولادُها (٦) .

والنَّزُورُ : القليلة الولد .

١٠ - إذا ما تلاقَتْ عَنْ عِرَاكٍ تَعَارَفَتْ على الحَوْضِ أَشْبَاهٌ قلِيلٌ ذُكورُها

العِراك : الأزْدِحَامُ على الماء .



<sup>(</sup>١) ابن الشجرى : بِرَقْشاء .

<sup>(</sup>٢) السكري وابن الشجري : بالرفع .

السكرى : « كُميْت » في لونه أحمر يعلوه سَوَادٌ .

<sup>(</sup>٣) ابن الشجرى : وأُحْنَتْ .

السكرى : وقوله « وأَحْيَت له مِقْلاتُها ». يقول : فهذا فَحْلٌ « كريم » مَيْمُونٌ إذا أَلْقَحَ المِقْلاتَ عاش ولدُها . وقوله « شقَّ نابُهُ » أراد حين بَزَلَ .

<sup>(</sup>٤) انفرد السكرى بعد هذا برواية البيت الآتي الذي ورد شطره الثاني في البيت السابع :

إذا ما رأَتْهُ استكْبَرَتْ بَكَرَاتُها حَيَاءَ العَذَارَى بُزَّ عَنْهَا خُدُورُهَا

<sup>(</sup>٥) السكرى : السَّحماء : شِفْشِقَتُهُ التي يُدَلِّيها إذا هَدَرَ وهي حَمراءُ مُوَشَّمَةٌ بسَوَادٍ .

<sup>(</sup>٦) في اللسان / قلت : كانت العربُ تزعم أنَّ المِقْلاتَ إذا وَطِفَتْ رجلا كريما قُتِل غَدْراً عاش ولدُها .

فيقول : إذا سُرِّحَتْ على الحَوْض مع إبل الناس عَرَفَ بعضُها بعضاً (١).

وقوله « قليلٌ ذُكورُها » أى أنها مَآنِيثُ (٢) ، يقال للناقة التي تَلِدُ الْإِنَاثَ « مُؤنِث » فإذا كانت تلك عادتَها قيل « مِئناث » وهذا مِثْلُ بَيْتِ طُفَيْل :

تَعَارَفُ أَشْباهاً على الحوض كلها إلى نَسَبٍ وَسُط العشيرة مُعْلَم اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

سِبَاطا : يعنى مَشافِراً طِوالا ، وإنما قال « راشِفاتٍ » لأَنها كثيرةُ الشرْب للماء فتشرب الماء أجمع حتى ترشُفَ بمشافِرِها ، والرَّشِيفُ : أصوات المشافر إذا قلّ الماء .

والسِّبْتُ : جُلُودُ البقر المدبوعَةِ بالقرظ : أراد النعال .

والأَسْمَاطُ: التي لَيْسَتْ بمرقَّعة ، يقال سَراويل أَسْماط: إذا لم تكن مُبطَّنَةً ، فأراد أَنَّ مَشَافِرَها سِبَاطٌ رَقَاقٌ كأنها نِعال السِّبْت ، وطُولُ المشافر محمود .

وقوله « دِقَاقٌ خُصُورُها » : أي هي مَحْذُوَّةٌ فهي أَلْيَنُ لها وأرقُ وأحْسَنُ .

# مِنَ السِّبْتِ أَهْدَامٌ قليلٌ نُحصُورُها

السكرى:

# مِنَ السِّبْتِ أَسْماطٌ دِقاقٌ نُحصُورُها

السكرى : يريد أنها ألقَتْ على الأرض مَشافِرَها سِبَاطا طِوَالاً ليُّنةً تَرْشُفُ بها الماءَ كأنّها نِعالُ السَّبَّتِ : وهى المحلوقة الشعور . والأسْمَاطُ التى لا رقاعَ فيها يُقال نَعَلَّ سُمُطٌّ ونعْلَ أَسْمَاطٌ وقِبَاءٌ سُمُطٌّ وأسْمَاطٌ إذا كان طاقاً غير مُبَطَّنٍ ولا مَحْشُو .



<sup>(</sup>١) السكرى: « يقول: إذا اجتمعت عَرَفَ بَعْضُها بَعْضاً ؛ لأنها نِتاجُهُ جميعا » .

 <sup>(</sup>۲) السكرى: « وهن قليلات الذكور » ، لأنه فَحْل مِثناث إذا كان يَلِد الإِناثَ وهو أَحْمَدُ عِنْدَهُم من أن يكونَ مِذكارًا . يقال « أوردها عَرَاكاً » إذا أرْسلَها جميعا إلى الماء تَعْترك ، والإِرْسال أَنْ يُرْسِلَها قِطَعاً خَمْساً خمْساً واحدُها رَسَلٌ .

<sup>(</sup>٣) ابن الشجري :

١٢ – ولم تَرْوَ <sup>(١)</sup> حتى قَطَّعَتْ مِنْ حِبَالِها

قُوًى مُحْصَدَاتٍ (٢) شَدَّ شَزْرًا (٣) مُغِيرُها

١٣ – وحَتَّى تَشكَّى السامِيَانِ وهَدَّمتْ

مِنَ الحَوْضِ أَرَكَاناً بَطِيئا (١) جُبُورها

حَراماً بها (٧) حتى أُجِلَّت (٨) شُهورُها

\* \* \*

#### - £7 -

وقال يمدح شَبَثَ (٩) بنَ حَوْطِ بْنِ حَرِيز بن يربوع . وفى نسخة أخرى : ابن حَوْط بن جُرَيْح بن جذام بن سعد بن عدى بن فزارة ، وكان كثير المال ، وهو الذى مَلكَ أَلْفَ بَعِيرٍ فى الجاهلية ، وفَقاً عَيْنَ فَحْلِها ، وكذلك كانوا يفعلون فى الجاهلية إذا ملك أحدهم ألف بعير فقاً عين فحلها يَتَطيَّرُونَ مِنْ ذلك إليْهِ كأنهم يردون عنها بذلك العيْنَ .



<sup>(</sup>١) السكري وابن الشجري : فلم تَرْوَ .

السكرى : « يريد أنَّ هذه الإبلَ كثيرةُ الشُّرْب ، لم تَرْوَ حتى قَطَّمَتْ قُوى الحِبال . والقُوَى : جَماعَةُ قُوَّةٍ ، وهي الطاقةُ من طاقاتِ الحبْل . والشُنْزُر : أَشَدُّ الفَتْل ، وهو ضِدُّ ما فُيَلَ يَسْرًا . والمُغِيرُ : الفاتل » .

 <sup>(</sup>۲) اللسان / حصد : الحَصَد اشتداد الفَتْل واستحكام الصناعة فى الأوتار والحبال والدروع . وانظر
 ديوان زهير ( طبعة دار الكتب المصرية ) ص ۲۲۶ ، ص ۲٦٦ .

<sup>(</sup>٣) ابن الشجرى : « الشرُّرُ : الفتل على اليسار » .

<sup>(</sup>٤) ابن الشجرى: سُريعا.

<sup>(</sup>٥) ابن الشجرى : مَنبِت .

 <sup>(</sup>٦) السوبان واد لبنى تميم وقد ورد فى شعر زهير (ديوانه طبعة دار الكتب المصرية) ولبيد (ديوانه تحقيق
 د . إحسان عباس) .

<sup>(</sup>٧) السكرى: حَرَاماتُها حتى أُجِلَّتْ.

ابن الشجرى: « يقول رعته في الأشهر الحرم ».

<sup>(</sup>٨) ابن الشجرى : حتى أُحَلَّت شهورُها . السكرى : حتى أُحِلَّتْ .

<sup>(</sup>٩) السكرى : شَبَتْ بن قَيْسِ بْنِ حَوْطِ بن جَرِيج بْنِ يَرْبُوعِ بْنِ حَرَامٍ بْنِ سَعْدِ بْنِ عَدِيٍّ بْنِ فَزارةً .

وشَبَتٌ هو زوْ جُ أَسْمَاءَ التي كان يَذَكُرُها عامِرُ بْنُ الطُّفَيْل ، فأتاه الحطيئةُ فسأَلَهُ فأعْطَاهُ فقال :

١ - لَمّا رَأَى أَن أَرْيَافَ القُرى مَنعَتْ (١) وحَارَدَ الكَيْلُ إلا كَيْلَ مَحْلُوبِ (٢)

أرياف: جمع ريف.

حارَدَتِ الناقةُ فهي مُحاردٌ : إذا قَلَّ لَبُنُها .

والكَيْلُ: السِّعْرُ، يقال: كيف الكيْلُ عِنْدَكُم؟

فأراد أنه غَلاَ كُلُّ سِعْر إلا اللَّبَن .

وأصْلُ المُحَارَدَةِ : قِلَّةُ اللَّبَنِ ، ثم استُعِيرَتْ في غير اللبن .

ويروى : وحارَدَ الرِّفْدُ ، والرِّفْدُ ها هنا اللَّبَنُ وغَيْرُهُ من الطعام ما يرتفد به الناسُ ، أى يعيشون فيه ، يقول أَجْدَبَتْ السنةُ فليس شيءٌ من الزرْعِ ولا غَيْرُهُ إلا اللبَنَ ، يريد إلا كَيْلَ ما يُحْلَبُ .

[ ويروى : مجلوب بالجيم ] .

٢ - سَدَّ الفِنَاءَ بِمِصْبَاجٍ مُجالِحَةٍ شَيْحَانَةٍ (٣) خُلِقَتْ خَلْقَ المَصَاعِيبِ
 المِصْباح من الإبل: التي تُصبح في مَبْرَكِها: أي لا تُسْرِع السُّروحَ. قيل: أيُّ النُّوق أَفْضَلُ ؟ فقيل: الطويلة الصَّبوح، البطيئة السُّرُوح.

والمُجَالِحَةُ : التي تدرّ على الجَهْد والبرد .

والشيحانة: الطويلة.



<sup>(</sup>١) السكرى: مُنِعِت.

 <sup>(</sup>٢) السكرى: يقول: لَمَّا أَجْدَبَ أَهْلُ الرِّيفِ غلت الأَسْعَارُ فلم يَمْتارُوا مِنْهَا، وكان مُعَوَّلُهُمْ على اللبن.
 والحِرَادُ: انقطاع الدَّرَةِ، فَجَعَلَ انْقِطَاعَ الرِّيفِ حِرادًا كَحِرَادِ اللبن.

<sup>(</sup>٣) السكرى: « ويُرْوَى : كَوْمَاءَ لا رَذْلَ أَبْكَارٍ ولا نِيبٍ . يقول : سَدَّ فِنانَى بِنَاقَةٍ مُجَالِحَةٍ ، وهى تَجْتَلِحُ الشيجَرَ ، تأكُلُهُ بِشَوْكِه إذا انقطع البَقْلُ ، فَتَدُومُ على مِحْلَبِها ... والشيحانة : الجَرِيئة » .

والمَصَاعِيبُ: الفحول ، واحِدُها مُصْعَب.

فأراد أنها مُذَكَّرَةٌ. يعنى سَدَّ فِناءَهُ بِمصْبَاجٍ وهَبَها له ، أو مَنَحَهُ إياها ، فهو يَدُفُها عليه كُلَّ لَيْلة ، وإنما تُصْبِحُ فى مَبْرَكِها بِثِقَلِها فى المَبْرَكِ وجَزَالَتِها ، لا تفعل كما تفعل البَكْرَةُ ، والبَكْرَةُ لا تكاد تَقَرُّ فى المَبْرَكِ .

والمُجالِحَةُ: التي تَصْبُرُ على الشُّتَاء .

٣ - كَوْماءَ (١) دَهْماءَ (٢) لا يَجْذُو (٣) القُرادُ بها

ثَقِيلةِ الوَطْءِ لا رَذْلٍ ولا نِيبِ

الكَوْماءُ : طويلة السنام عظيمتُهُ .

لا يَجْذُو : أَى لا يَثْبُتُ عليها لملاستها وسمنها .

قوله « لا نِيب » أراد ولا ناب : وهي المُسِنَّةُ من المال .

ويروى : كَوْمَاءُ دَهْمَاءُ بالرفع على الابتداء .

وقوله : « شديدة الوَطْءِ » أى إذا وَطئت شيئا دقَّتُهُ .

وقوله « لا رذل » أي ليست من النوق الرذل ولا الكبيرة .

والنيب: جمع ناب.

عن آمِنِ المالِ أَبْقَاها لَدَى شَبَثٍ جَرُّ (٤) الكُمَاةِ بِرَأْسٍ أو بِتَلْبيبِ
 هذه الكَوْماءُ مِنْ آمِن المال : وهو خِيَارُهُ الذي لا يُباعُ ولا يُوهب .



<sup>(</sup>١) السكرى: كوماءُ دهماءُ بالرفع والنصب معاً .

<sup>(</sup>٢) دَهْماء: من الدُّهْمَة وهو السَّوَادُ.

<sup>(</sup>٣) جذا القُراد في جَنْب البَعِير : لَصِقَ به ولَزمَه ( انظر مجمع الأمثال للميداني ٣٠٧/١ ) .

<sup>(</sup>٤) السكرى : « جَرُّه الْكُماةَ :َ يريد أُسْرَهُ إِيَّاهُمْ ، فَيَفْتَدُونَ أَنفُسَهُمْ بأموالهم . والتلبيب : أن يأخذ بتلبيبه عَنْ فَرَسه » .

والكُماة : جمع كَمِيّ وهم ... إنما سُمِّي كَمِيًّا ، لأنه يقمع عدوه ، يقال : قد كَمَى شهادَته : إذا قَمَعها ولم يُظْهِرُها .

برأس أو بتلبيب : أى يَأْسِرُونَ أَسِيراً فيجُرُّونَ برأْسِهِ أَو بتَلْبِيبِهِ . وأراد أنه لا يطمع [ في أموال ] غَيْره ، وليس لها مَنْ يَدْفَعُ عنها .

غيره: شبث بن قيس بن حَوْط.

وقوله « جرّ الكماة » أي لا يزال قد جرّ برأسٍ كَمِيٍّ ، أي قَتَلَهُ أو أسَرَهُ .

وحَثَّهُ الرَّكْضُ (١) والسِّرْبالُ سابِغَة إلى نِداءٍ بِظَهْرِ الغَيْبِ تَثْوِيبِ
 عَنى بالسربالِ : الدِّرْعَ ، فمِنْ ثَمَّ أَنَّتُ سابِغَةً ، وإذا عَنى به القميصَ فهو مُذكر .
 تثويب : دُعاةً بَعْدَ دُعاء .

غيره: روى الركضُ بالرفع.

قال يقول : إذا سمع نِداءً من مكان لا يراه ، أجابه ، وركض إليه . وهذا يدل على الرفع ، والأول بالنصب . يقول رَكَضَ إليه فأعانه لأنه شجاع . والسابغة : الطويلة .

 $\star$   $\star$   $\star$ 

- £V -

وقال أيضا <sup>(٢)</sup> :

١ - رَأَيْتُ امْرَأً يَسْقِى سِجَالاً كثيرةً مِنَ العُرْفِ فاسْتَسْقَيْتُهُ فَسَقَانى
 السِّجال : جَمْعُ سَجْل وهو الدَّلُو فيها ماءٌ ، فإنْ كانت فارغةً فليست بسَجْل .



<sup>(</sup>١) ضبطت في الأصل بالرفع ثم ذكر رواية أخرى بعدها بأسطر بأنها « بالرفع » !

<sup>(</sup>٢) السكرى: وقال يمدح شَبَثًا أيضا.

والعُرْف : المعروف .

وروى أبو عمرو:

### من الخير (١)

قال : ويُرْوَى : يُسْقِى ، يقال : سَقَيْتُهُ وأَسْقَيْتُهُ ، فَمَنْ قال سَقَيْتُهُ قال أَسْقِيهُ سَقْيًا ، ومَنْ قال أَسْقَيْتُهُ قال إسْقَاءً ، قال الله تعالى ﴿ نُسْقِيكُمْ مِمَّا في بُطُونِه ﴾ (٢) فيمن قال أَسْقَيْتُهُ . وقال في موضع آخر : ﴿ يُطْعِمُنِي وِيَسْقِينِي ﴾ (٣) فيمن قال سَقَيْتُهُ .

٢ - مِنَ النَّفَر (٢) المُرْعِي عَدِيًّا رِمَاحُهُم (٤)

عن الهَوْلِ أكنافَ اللَّوَى فَأَبانِ (٥)

أى يَدْفَعُونَ عن عَدِيٍّ ويَحْمُونَ لها المَرْعَى .

واَلَأَكْنَافُ : النواحي ، واحِدُها : كَنَف .

وأبان : جبل .

واللُّوى من الرمل لَوِيَ يَلْوَى لَوِّي شديدا .

وروى :

### عنِ الخَوْفِ أَكْنَافَ

مِنَ النَّفَرِ المُرْعِى عَدِيًّا رِماحُهُمْ وكُلُّ رَقِيقِ الشَّفْرَتَيْن يَمَانِ مِنَ النَّفَرِ المُرْعى عَدِيًّا رِمَاحُهُمْ على الهَوْلِ أَكْنَاف اللِّوى فَأَبانِ

(٥) السكرى : « يريد أَنْ رِمَاحَهُمْ تُرْعِى قَوْمَهُمْ الأكلاءَ المُحْمَاةَ . أبان : جبلان ، أحدهما لبنى فزارة خاصة ، والآخر لفزارة وأسد ..... » .

( ١٥ – ديوان الحطيئة )



<sup>(</sup>١) هي رواية السكري .

<sup>(</sup>٢) الآية ٦٦ من سورة النحل .

<sup>(</sup>٣) الآية ٧٩ من سورة الشعراء .

<sup>(</sup>٤) روى السكرى هذا البيت بيتين هكذا :

٣ - أقاموا بها حتى أُبَنَتْ دِيَارُهم على غَيْر دِينٍ ضَارِبٍ بِجِرَانِ
 أُبَنَت: أى صارت بها البَنَّة: وهي البَعْر (١) ، والجمع بِنَان . أي طال مُقامُهُم بها .
 والدِّين: الطاعة .

ضارب بِجِران : يعنى طاعةً مستقرة ، وأصله مِنْ ضَرَبَ البعيرُ بجرانه : إذا أُلَقى عُنقُه على الأرض فافْترشَها . والجِران : باطن الحُلْقُوم . يقول : لم يَدينُوا لأحد .

غيره : حتى صار بتلك المنازل التي أقامت بها عَدِيٌّ البَنَّةُ ، يقال : أَبَنَّ القومُ بالمكان : إذا أقاموا فيه حتى سَقَطَ فيه أَبْعَارُ إبلهم ورَوَثُ دوابِّهم .

على غير دين: يريد الإسلام.

يقول: لم يكن الدينُ ضَربَ بِجِرَانِهِ ، أي لم يكن أتى الإسلامُ بعد .

٤ - عَواسِرَ (٢) بين الطَّلْحِ يَخْرُجْنَ (٣) بالقَنَا

نُحُرُوجَ الظِّبَاءِ من حِراجِ قِطانِ <sup>(٤)</sup>

رافعةً أذنابها .

والطلح: من أعظم العِضاهِ .

والحِرَاجُ : جمع حَرْجَةٍ وهي الشجر الملتفّ .

وقطان : موضع .

غيره : أبو عمرو : عواسر : تَرْفَعُ أَذْنَابَها عِنْدَ عَدُوها (٥) ، يقال عَسَرت الناقة



<sup>(</sup>١) السكرى : البُّنة رائحة الأبعار وأبوال الإبل وواله الغنم وهو أبعارُها وأبوالها .

<sup>(</sup>٢) السكري بالرفع . معجم البلدان لياقوت : عوابس .

<sup>(</sup>٣) السكرى: يَرْجُمْنَ.

<sup>(</sup>٤) السكرى : بفتح قطان .

<sup>(ُ</sup>ه) السكرى : العواسِرُ : التى ترفع أَذْنَابهَا من شِدَّةِ مُتونها ، ولا يَكْتَارُ من الخيل إلا شديدُ المَثْنِ ، والاكْتِيار : رَفْعُ الذَّنبِ ومَدُّهُ إياه .... فشَبَّهُ الخَيْلُ بالظباءِ الحُوارِج مِنَ الحِرَاجِ ، وواحد الحِراجِ حَرْجَةٌ وهو ما التَّفُ من الشجر .

بذَنبِها ، وذلك إذا ضربها الفحل امْتَهَنُوها أَيَّاماً ، فإن هي عَسَرت بذنبها ، عَلِمَوا أَنها لَقِحت ، وإنْ لم تَعْسِرْ رَدُّوا إليها الفحل . ورُبّما عَسَرت وهي لم تَلْقَح . وهن العواسرُ الكُذُب : إذا كنّ كذلك . والعَسِير من الإبل أيضا : التي رُكِبَتْ ولم تُذَلَّل ، ومثله القضيب والمحرّم . ويقال سَوْط مُحرَّم : إذا لم تُقْطَعْ ثمرتُه ولم يُضْرَبْ به . وقُطان : بلد .

\* \* \*

#### - £A -

وقال يمدح رجلا من بني عبس واسمه عُرْوةُ بنُ سُنَّةً .

فى الأخرى : شَيْبةُ بْنُ غَيْثٍ بنِ محرومٍ بنِ ربيعةَ بنِ مالكِ بن غالب بن قُطيعةَ بن عبْس (١) .

ومَوْلَى إذا ما النَّعْلُ زَلَّ قِبالُها (٣)

مَخُوفٍ (٤) تَرَدِّيها شديدٍ وَبالها (٥)

١ - لَم تَرَ عَيْنِي مِثْلَ عُرْوَةَ نُحلَّةً (٢)

٢ - وأنت امْرُوَّ نَجَّيْتَنِي من عَظيمةٍ

الخُلّة : الصديق ، وأيضا الصداقة .

زَلُّ قِبالُها: أي إذا كانت عَثْرة .

ويُرْوَى : مِثْلَ شَيْبةً .

ذهب بأو مذهب الواو ، أراد : وَشَديدِ وَبَالُها .

(٥) الوبال : الشدة والثقل .



<sup>(</sup>١) السكرى : عُرْوَةُ بنُ سُنَّةَ بنِ غَيْثِ بْنِ مالكِ بنِ غالبِ بن قُطَيْعَةَ بنِ عَبْس ، وغيْثٌ هو جَدُّ خالدِ بنِ سِنانٍ ، نَبِي كان لبني عبس .

<sup>(</sup>٢) الخُلَّة : الصديق للذكر والأنثى والواحد والجميع .

 <sup>(</sup>٣) قبال النعل: زِمامٌ بين الإصبع الوسطى والتي تليها. ( وانظر أبياتا في هذا المعنى لعبد الله بن الزَبير وطفيل الغنوى وجرير في الأغاني ( طبعة الساسى ) ٧٢/٧ ، ٣٢/١٣ ، ٩٣/١٤ و حماسة أبي تمام .

<sup>(</sup>٤) السكرى:

مَخوفٍ رَدَاها أَوْ شَدِيدٍ وَبَالهُا

والمؤلى ها هنا : ابن العَمّ .

قِبال النعل: شِسْعُهُ.

قوله « مَخُوفٍ تَرَدِّيها » أي التردّي فيها .

رُوِىَ مَخُوفٌ وشديدٌ بالرفع والخفض ، فَمَنْ خَفَضَ : جَعَلَهُ تابعا ، ومن رَفَعَ جعله اسماً ، نحو قولك : مررت برجل شجاعٌ أبوه : رفعتَ الشجاعَ لأنك جعلته اسماً .

٣ - ومَجْدٍ لِأَقوامِ شَآهُمْ طَلَبْتَهُ بِنَفْسٍ كَرِيمٍ صَوْنُها وابْتِذَالُها أي رُبَّ مجد.

[ شآهم]: سَبَقَهُمْ (١) وَفَاتَهُمْ فَأَدْرَكْتَهُمْ أَنْتَ [ بَنفْسِكَ].

٤ - وأَحْلَى مِنَ التَّمْرِ الجَنِيِّ (٢) وعِنْدهُ بَسَالَةُ نَفْسٍ إِنْ أُريد بَسَالُها

البَسَالة : الشجاعة وكراهة المنظر (٣) ، يقال رجل باسِلٌ وبَسِيلٌ . يقول : أنت أخلى من التمر ، وأنت شديد النفس إذا طُلبت الشجاعة والبسالة وُجِدَتْ عندك .

قال الطُّوسيُّ : أراد بالجَنِيِّ ها هنا الرُطَبَ .

وأَقْوَلُ (٤) مِنْ قُسِّ (٥) وأَمْضَى إذا مَضَى من السَّيْفِ إذْ مَسَّ النفوسَ نَكَالُها
 ٦ - وأُدْمِ كأرْآمِ الظّبِاء وَهَبْتَها مَراسِيلَ مَشْدودٍ عليها رِحالُها

( وانظر تشبيها للحطيئة بالتمر في المقطوعة رقم ٣٦ من هذا الديوان ، والمثل : أحلى من التمر ، وأحمى من لجمر ).

(٤) ثمار القلوب للثعالبي ص ٩٥ :

وأخطب مِنَ الرِّيجِ

(٥) قس بن ساعدة أسقف نجران وأحكم حكماء العرب ( ثمار القلوب ص ٩٥ وحسبه قول المصطفى
 عليه الصلاة والسلام فيه : يرحم الله قُسًا ، إنى لأرجو يوم القيامة أن يبعث أمة وحده – القاموس المحيط / قس) .



<sup>(</sup>١) السكرى: سَبَقَهُم نَيْلُهُ. فأَدْرَكْتَهُ أنت بنفسك.

<sup>(</sup>٢) اللسان / بسل : الحَلِيُّ وفيهمُ

<sup>(</sup>٣) السكرى : البَسَالَةُ المرارةُ والبِسَالُ المصْدَرُ باسَلْتُهُ بِسَالاً ومُبَاسَلَةُ البَسالَةُ الشدة ويَجوز أن يكون الشيء المرُّ باسِلَّ لشدة مَرارته .

قُسّ بن ساعدة كان من أخطب الناس.

والنكال: العذاب.

الأَدْم : الإبل البيض .

والأرآم : ظِبَاءٌ بِيضٌ خَوالِصُ البيَاضِ ، واحدتها رِئْم .

والمراسيل: السِّراع، واحدتها رَسْلة. كان ينبغى أَنْ يقال لواحد المراسيل مِرْسَال، ولكن العرب لم تقله إلا رَسْلة، وليس للمراسيل من لفْظِها (١) واحد.

\* \* \*

#### - 49 -

وقال يرثى عَلْقَمَةَ بنَ عُلاثَةَ (٢): ١ - أَرَى (٣) العِيرَ (٤) تُحْدَى بين قِنِّ (٥) وضار ج

كا زالَ في (٦) الصُّبْح الأَشاء (٧) الحَوَاملُ (٨)

(١) أقول : جاء فى اللسان : المرسال الناقة السهلة السير ، وإبل مراسيل . وكتبت فى الأصل : مِنْ نَفْسِها .

(٢) طلب الحطيئة من عمر بن الخطاب – بعد أن أطلقه من حبسه – أن يكتب له كتابا إلى علقمة بن عُلاَنَةَ ، فكتب له بما أراد بعد أن امتنع فى أول الأمر . ولكن الحطيئة صادف علقمة قد مات ، والناس منصرفون عن قبره ، فوقف عليه وأنشده هذه المرثية اللامية . فقال له ابنه : كم ظننت أن علقمة يُعْطيك ؟

قال : مئةً ناقة !

قال : فلك مِئةُ ناقةٍ يَتْبَعُها مائةٌ من أولادها . فأعطاه إياها .

(٣) يروى الأغانى وابن الشجرى مطلعا للقصيدة لم يُرو في مخطوطة ابن السكيت وجاء تاليا في مخطوطة السكرى وهو :

نَظَرْتُ عَلَى فَوْتٍ ضُحَيَّى وعَبْرَتِى لِهَا مِنْ وَكيفِ الرَّأْسِ شَنَّ ووَاشِلِ إلى العِير .....

وروى السكرى : رَشُّ ووَاشِلُ .

ابن الشجرى : « أَى نَظَرْتُ بعْدما فاتَتْنِى الحُمُولُ . شَنَّ المَاءَ يَشُنُّه : صَبَّهُ . والواشل : الذي يَسِل بعْضُه ويَقْطُر بعْضُه »

المسترفع (هميرا)

٢ - فَتَبَعْتُهُمْ (١) عَيْنَيَّ حتى تَفَرَّقت مع الليل عن سَاقِ الفَرِيد الجمايل (٢)

قِنُّ وضارِجٌ : لبني عبس .

وزَالَ : تَحرَّكَ ، يقال فلان فلان ارمى الناس ابله أى لصيد . (؟) . وزَالَ : تَحرَّكَ ، يقال فلان فلان الواحدة : أشاءَةٌ .

فَشُبَّهَ الظُّعُنَ وما على هوادِجها في العهون بنَخْلِ قد حَمَلَ .

وساق : جبل .

أى نزلوا فتفرقت إبلُهُم مع الليل.

[ الجمائل ] ويروى الحمايل واحدتُها حَمولة . والفريد : موضع .

= (٤) الأغانى:

العِيسَ ...... كَالْأَحُ .....

(٥) السكري وابن الشجري :

بَيْنَ قُوِّ

(٦) البكرى: بالصُّبُع.

(٧) في الأصل: الإشاء.

(٨) ابن الشجرى : « زال : تحوّل . والأشاء : النخيل الأفتاء ، الواحدة أشاءة ، والأشاءة أيضا : الجماعة من النخيل .

وروى ابن الأعرابي :

كَمَا زَالَ فِي الآلِ النخيلُ الحواملُ »

قال السكرى شرحاً للبيت : إذا سار الإنسانُ رأى النخلَ كأنَّه يسير .

\* \* \*

(١) ابن الشجرى : فأُثَّبُعْتهم .

(٢) السكرى: الحمائل.

ابن الشجرى : الفريدُ جبل . والجمائل : جمع جمالة .

(٣) كتبها في الأصل بكسر الهمزة ، ولم أجدها في المعاجم .

المرسخ هم المرسطة

٢ - فَلَأْياً (١) قَصَرْتُ الطَّرْفَ عَنْهُمْ بِجَسْرَةٍ

ذَمُولٍ (٢) إذا واكَلْتَها (٣) لا تُواكِلُ

لَأَيًا: بَعْدَ بُطْء ، قد التأت عليَّ الحاجَةُ: أبطأت ، والتوت : عَسُرت ، وأُمِّر اللَّوي : عَسِرٌ .

قَصَرْتُ : كَفَفْتُ وَحَبَسْتُ .

الجَسْرة : الناقة النَّشِيطة .

كَمُول : تَذْمُل في سَيْرِها ، والذَّمِيلُ : التزيُّد .

. ويقال ناقَةٌ مُواكِلَةٌ ، وفيها وِكالٌ : إذا كان فيها بُطْء يحتاج إلى الضرب والزَّجْر . إذا واكلتُها : أي تركتُها ولم أضْربُها ولم أزْجُرْها .

٤ - صَموتُ (٤) السُّرى عَيْرانَةٍ ذاتُ مَنْسِم
 نكيبُ (٥) الصُّوَى تَرْفَضُ عَنْهُ الجَنادِلُ

صَمُوتٌ : لا ترغو من الضجر .

والسُّرَى : سيْر بالليل ، يقال سَرَى وأسْرَى .

والعَيْرانة : الصُّلْبَةُ الشديدة ، شبه بعَيْر الفلاة .

والمَنْسِم : الظُّفْرُ في مُقَدَّمِ الخُف .

السكري: « النكيب: الذي قد نكبته الحجارة . وارفضاض الجنادل عنه : تَفُرُّ قُها ، كأنَّ الصُّوي نكبَتْها » .



<sup>(</sup>١) السكرى: فَبَعْدَ جَهْدٍ مَا كَفَفْتُ طَرْفي عن النظر إليها.

<sup>(</sup>٢) الكامل للمبرد ( الحلبي ) ص ٢٣ ، الأغاني ٥١/٥٥ : أُمُونِ .

<sup>(</sup>٣) السكرى: وَاكَلْتُها.

<sup>(</sup>٤) السكرى: بالجر .

<sup>(°)</sup> روى السكرى « صموت ، نكيب » بالرفع والخفض معا .

نكيب الصُّوى: أى قد نكَبَّهُ الصُّوى. الأصمعى: الصوى إكامٌ وغِلَظٌ، يقال: قد أصْوَى القَوْمُ فهُمْ مُصْوُون: إذا وقعوا في الصُّوَى. ابن الأعرابي: الصُوَى أعلام تُنْصَبُ على الطريق واحدتها صُوَّة.

والجنادل : حجارة واحدتها جَنْدَلَةً . وحكى الأحمر (١) : مكان جَنْدل : إذا كان كثير الجنادل .

م عُذافِرَة خَرْسَاء فيها تَلَفُّتٌ إذا ما اعْتَراها لَيْلُها المُتَطاوِلُ
 ا عُذافِرَةٌ ] شديدة .

خرساء: لا ترغو .

فيها تَلَفّت : أي هي نشيطة حديدة الفؤاد لا يكسرها السُّري .

واعتراها : أَلَمَّ بها ، يقال عَرَوْتُهُ واعْتَرِيْتُهُ وَعَرَرْتُهُ واعْتَرَرْتُ به .

٦ - كَأَنِّي كَسَوْتُ الرَّحْلَ جَوْنا (٢) رَباعِيا (٣)

شَنُوناً يُرَبِّيةِ (١) الرَّسِيسُ فَعَاقِـل (٥)

٧ - شَنُونٌ (٦) أَبُوهُ الأَخْدَرِيُّ (٧) وأمُّهُ

مِنَ الحُقْبِ فَحَاشٌ على العِرْسِ باسِلُ

جَوْنا يمانيا ..الرُّسَيْسُ ..



<sup>(</sup>١) لعله خلف الأحمر الراوية .

<sup>(</sup>٢) ياقوت : حَوْباً . وقال ابن الشجرى : الجون الأبيض هنا .

<sup>(</sup>٣) قال السكرى: روى أبو عمرو البيت هكذا:

<sup>(</sup>٤) السكرى: تَرَبَّتُهُ . ابن الشجرى: جَوْناً رَباعِياً .... تَرَبَّاهُ .

<sup>(</sup>٥) موضعان ذكرهما زهير في بيت له ( اللسان مادة رس : الأول اسم ماء ، والثاني اسم جبل ) السكرى : الرُّسَيْسُ ....

<sup>(</sup>٦) ابن الشجري :

رَباعٍ أبوه أَخْدَرِيٌّ .....

<sup>(</sup>٧) السكرى : أُخْدَرِيٌّ .

أي كأنَّ رَحْلَها قد غير إلى السواد .

والجَوْنُ : الأَسْوَدُ ، والأبيض أيضا . ويقال للشمس جَوْنَةٌ .

رَباعيا : دخل في السنة الرابعة .

والشُّنُون : بَيْنَ السَّمِينِ والمهزول .

الأُخْدَرِيُّ : منْسُوبٌ إلى الأخدر وهو فحل .

وقوله « فحّاش » أى كثير النهيق والعضيض لِأُتَانِهِ .

والباسل: الكريهُ المنظر ، يقال قد بَسَّل في وجهي : إذا كَرِهَتْ مَوْآتُهُ .

والحُقُبُ : جمع أَحْقَب وهو الذي بموضع الحَقِيبَة مِنْهُ بَيَاضٌ .

٨ - إذا ما أرادَتْ صاحِباً لا يُرِيدُهُ فمِنْ كُلِّ ضاحِي جِلْدِها هو آكِلُ
 أي إذا أرادت عَيْراً غيره .

[ ضاحى ] البارز ، يقال قد ضَجِي يَضْحَى : إذا بَرَز ، ومنه ضواحى الروم ، وأنشدنا ابن الأعرابي :

سَمِينُ الضواحي لمْ تُوَرِّقُهُ ليلةً وأَنْعَمَ أَبْكَارُ الهُمُوم وعُونُها (١)

سمين الضواحى: أي ما برز من جسمه.

أراد لم تُؤرِّقْهُ ليلةً أبكارُ الهموم وَعُونُها .

وأَنْعَمَ : أي وزَادَ على هذه الصفة .

٩ - تَرَى رَأْسَهُ مُسْتَحْمَلاً خَلْفَ (٢) رِدْفِها

كَمْ حَملَ العِبْءَ الثَّقِيلَ المُعَادِلُ



<sup>(</sup>١) أنشد في اللسان / ضحى ضمن خمسة أبيات .

<sup>(</sup>۲) ابن الشجري : فوق .

أراد أن العَيْرَ يضع رأسه على قطاةِ (١) الأتان إذا طَرَدَها .

الأصمعي : ومن ذكر البعير وأتنه احتاج إلى قول أوس :

تُواغِدُ (٢) رجْلاَها يَدَيْهِ ورَأْسُهُ لَمَا قَتَبٌ خَلْفَ الحَقِيبَةِ رَادِفُ (٣)

ومَنْ ذَكَرَ النَّعامَ احتاج إلى قول علقمة :

هَيْقٌ كَأَنَّ جَناحَيْه وجُؤجُؤه بيتٌ أطافت به خَرْقاءُ مَهْجُومُ (٤)

والعِبْءُ : الثقل .

والمعادل : الذي له تعادل بين الحِمْليْن .

١٠ - وإنْ جَاهَدَتْهُ جاهَدَتْ ذَا كَرِيهَةٍ وإنْ تَعْدُ عَدْوًا يَعْدُ عادٍ مُناقِلُ

ذا كريهة : أى ذا صَبْر على الشدة ، سيف ذو كريهة : إذا كان يقطع الضَّرَائِبَ الشُّدادَ .

والمُناقل: عن الأصمعي أنْ ..... (٥) وأنشد لجرير:

من كل مُشْتَرِفٍ وإنْ بَعُدَ المَدَى ﴿ ضَرِمِ الرَّقَاقِ مُناقِلِ الأَجرالِ (٦)

وهى الحجارة . أى مَنْصِرم فى اللين .... ، والنِّقال والمُنَاقَلَة أن يُنَاقِلَ الدابةُ الدابةُ : أى يَعْدُو كعدوه ، والرجلان يتناقلان الكلامَ .



<sup>(</sup>١) القَطاة : العَجُز ، وما بين الوركَيْن ، أُومَقْعُدُ الرَّدِيفِ من الدابة .

 <sup>(</sup>۲) المواغدة : أَنْ تَسِيرَ مِثْلَ صاحبك ، وتكون المواغدة للناقة الواحدة لأن إحدى يَدَيْها ورِجْليْها تُواغد الأخرى .

<sup>(</sup>٣) أنشد بيت أوس بن حجر فى أمالى القالى ٦٥/١ واللسان / وهق باختلاف فى الرواية ( انظر التخريج النحوى فى اللسان ) .

<sup>(</sup>٤) البيت في ديوانه تحقيق الصقال والخطيب ص ٦٣.

<sup>(</sup>٥) لعل العبارة المطموسة « أن يسرع نقل القوائم فى العَدْوِ » . وفى اللسان / نقل : المناقلة أنْ يَضَعَ الفَرَسُ يَدَهُ ورِجْلَهُ على غَيْر حَجَرٍ لِحُسْنِ نَقْلِهِ فى الحجارة ( انظر العبارة فى ديوان جرير أيضا ص ٩٥٨ ) .

<sup>(</sup>٦) البيت في ديوان جرير ( دار المعارف ) ص ٩٥٨ .

۱۱ - يُثِيرَانِ جَوْنا ذا ظِلاَلٍ كَأَنَّهُ جَدِيدُ نِقاعٍ (١) هَيَّجَتْهُ المَعَاوِلُ (٢) وَيُرْوَى « البِقاعِ » يريد جَدِيدَ الأرض .

جُوْناً : غُبارًا له ظِلٌّ مِنْ كَثَافَتِه .

جِدِيدُ نِقَاع : يعنى الترابَ ، والنَّقَاعُ جمع نقع وهو القاع .

هيَّجَتْهُ : أَظْهَرَتْهُ وَاحْتَفَرَتْهُ .

١٢ - إلى القائل الفَعّالِ عَلْقَمةَ النَّدَى وَحَلْتُ قَلُوصِي تَجْتَوِيها المَنَاهِلُ

الندى: السخاء.

والقَلُوصُ: الفَتِيَّةُ من الإبل.

يقال اجْتَدَيْتُ أَرْضَ كذا : إذا لم تُوَافِقْكَ ولم تَسْتَمْرِئُها ، فأراد : تجتوى المناهلَ فقلَبَ ، كما قال رُوْبَةُ :

وبَلدٍ عامِيةٍ أَعْمَاؤُهُ (٣) كَانَّ لونَ أَرْضِهِ سَمَاؤُهُ

أراد : كأنَّ لونَ سماءٍ لونُ أرضه من الجَدْبِ والغُبْرة .

والمناهل: المياه ، واحدها مَنْهَلٌ .



<sup>(</sup>١) ابن الشجرى : جَدِيدُ النَّقَاعِ اسْتُكْرِهَتْهُ .

السكرى: جَدِيدُ البقاعِ هَيَّجَتْهُ.

 <sup>(</sup>۲) السكرى: يريد أنهما يُثيران الغبارَ فكأنَّ حَوَافِرَهُما على جَدِيدِ الأرض – وهو وَجْهُهَا – مَعَاوِلُ تُثِيرُ الأرضَ: تَحْفِرُهَا .

فى مخطوطة السكرى : كان الحطيئةُ خرج – يريد علقمةً – وهو بحُوْرانَ – فمات علقمةُ قَبْلَ أَنْ يصل إليه الحطيئةُ ، فذكروا أنه أوْصَى له مِنْ مالِهِ بمثْلِ نصيب بَعْض وَلَدِهِ من الميراثِ .

<sup>(</sup>٣) اللسان / عمي : وعامية أعماؤه : متناهية في العمي ، والأعماء المجاهل واحدها عمي .

لَهُ عَطَنٌ يَوْمَ التفاضُلِ آهِلُ ۱۳ – إلى مَاجِدِ <sup>(۱)</sup> الآباء فَرْعِ <sup>(۲)</sup> عَثَمْثَمٍ <sup>(۳)</sup> أى شريف فَرْعُهُ في أعلى قومه .

عَثَمْتُمٌ: شديد.

والعَطَن : مَبْرَكُ الإِبلِ حَوْلَ الماءِ ، يقال إنه لَرَحْبُ العَطَنِ : إذا كان واسِعَ الصَّدْر بالمعروف .

والتفاضل: الفخر.

آهِلُّ : فيه أهله ، مَأْهُولٌ : مَنْزُولٌ .

١٥ - لَعَمْرِي لَنِعْمَ المرُّءُ مِنْ آل جَعْفَرِ

١٦ – لَقَدْ عَادَرَتْ (٦) حزْما وبرًّا (٧) ونائلاً ۖ وَلُبًّا ۚ (٨) أُصِيلاً خالَفَتْهُ المَجاهلَّا

١٧ - و قِدْراً (٩) إذا ما أَنْفَضَ (١٠) اَلقَوْمُ أَوْفضَتْ إلى نارها مَشْياً إليها الأرامـالُ

بحَوْرَانَ أَمْسَى أَعْلَقَتْهُ (٥) الحبائلًا

(١) روى السكرى في نسخته عن أبي عمرو أن هذا البيت بدل من سابقه .

(٢) السكرى: قُرْم .

(٣) ابن الشجرى : سَمَيْدَعٍ . ( وهو المُوطُّأُ الأَكْنَافِ ) .

(٤) السكرى وابن الشجرى : فما .

(٥) الأغاني : أقْصَدَتْهُ .

(٦) ياقوت: أَقْصَدَتْ .

(٧) ابن الشجري : وجودًا .

(٨) روى البيت في الأغاني :

لقد أقصَدَت جُودًا ومَجْداً وسُوُّدَا وحلما

وروى الحصرى في زهر الآداب :

لقد فقدوا عَزْماً وحَزْماً وسُؤدَدًا

(٩) روى في اللسان / وفض.

وقِدْر إذا ما أَنْفَضَ الناسُ أَوْفَضَتْ

وفى مخطوطة السكرى :

وقِدْرًا إذا ما أَنْفَضَ الناسُ أَوْ فَضَتْ

و لُبًّا

إليها بأيتام الشتاء الأرامِلُ

إلى نارها سَعْياً إليها الأرامل =

أَنْفَضَ القَوْمُ : إذا ذَهَبَ زادُهُم ، في المَثَل : النَّفاض يُقَطِّر الجَلَبَ : أي إذا أَنْفَضَ القَوْمُ قَطَّرُوا إِبلَهُمْ فجلبوها إلى الأمصار لِيَبيعُوها .

والأرامل: المساكين، أنشد الكلابي:

تكنَّفها الأراملُ مُنْذُ حِين فصاعوها ومثلُهُم يَصُوعُ وطيَّبَ عن عَقَائلهن نفسي مَخافةً أَنْ أرى حَسَباً يَضيعُ أَوْفَضَتْ : أَسرعت ، قال الله عز وجلّ : ﴿ إِلَى نُصُب يُوفِضون ﴾ (١) . فَصاعُوها: فَرَّقُوها.

١٨ - لَعَمْرِي لَنِعْمَ المْرُءُ لا واهِنُ القُوَى ﴿ وَلا هُوَ لِلْمَوْلَى على الدَّهْرِ خَاذِلُ لا واهِنُ القُوَى : أي لا ضَعِيفُ العَزْمِ . وأصْل القُوَى : طاقاتُ الحَبْل التي يُفْتَلُ

والمَوْلي : ابن العم .

عَن القِيلِ أَوْ دَنَّى عَن الفِعْلِ فاعِلُ ١٩ - لَعَمْرِي لِنِعْمَ المَرْءُ إِنْ عَيَّ قائلٌ عن السُّورَة العُلْيا ولا مُتَخاذل (٣) ٢٠ - لعمرى لَنِعْمَ المَرهُ لا مُتَهاونٌ (٢) ٢١ - يداك خَليجُ البَحْر إحداهما (١) دَمّ وإحداهما جُودٌ يفيض ونائلُ

« الإنفاض : ذهابُ الميرة . والإنفاض : السرعة » .

(١٠) ابن الشجرى: أُمْحَلَ الناسُ .

(١) سورة المعارج الآية ٤٣ .

(٢) ابن الشجرى : برواية حماد لا مُتَقاصِر .

(٣) ابن الشجري برواية حماد: ولا متضائل. وجاء في مختارات ابن الشجري عن أبي حاتم أن هذا البيت زائد لم يرد إلا في كتاب حمّاد الراوية ، وأنه ليس بشيء .

ثم أردف السكرى هذا البيت بالبيت التالي الذي انفرد بروايته:

تكادُ يَدَاهُ تُسْلِمَانِ رداءَهُ مِنَ الجُودِ لمّا اسْتَقْبِلَتْه الشمائل

(٤) هي رواية أبي عمرو ورواه السكرى : إحْدَاهُما دَماً

ورواه ابن الشجري:

تَفِيضُ وأُخْرَى فِعْلُ حَزْمٍ ونائل

يَفِيضُ وفي الأخرى عَطاءٌ ونائل



أى أنه يقتل الأعداء ويَجُودُ على مَنْ سَأَلَهُ .

٢٢ – فإنْ تَحْيَ (١) لا أَمْلُلْ حَيَاتِي وإنْ تَمُتْ

فما في حياتي بَعْدَ مَوْتك طائِلُ (٢)

\* \* \*

# عَنْ غَيْرِ يَعْقوب

- **6.** -

وقال لاَبْنَيْن له حين حَضَرَهُ الموتُ ، واشتد به (٣) : احْمِلاَني على حِمار ، فإنه بَلَغَني أَنَّ الكريمَ لا يموتُ على حمار ، فقال :

١ - قد وَزْوَزَانِيَ مُشْتَدًّا رِقابُهما دَبًّا (٤) رُوَيْدًا لِأَدْنَى ما يكيدان

وَزْوَزَانی : یعنی ابنیه ، أی حَرَّکاه <sup>(٥)</sup> .

ومُشْتَدًّا: يقول قد اكتفيا فصارا رجلين.

يكيدان : يَعْملان .

يقول : إذا مُتُّ فافْعَلاً بي ذلك واذهبا بي إلى القبر .

ويروى:

دِبًّا رُوَيْداً لأَدْنَى ما تكيدان



<sup>(</sup>١) في الشعر والشعراء لابن قتيبة : ولو عشت ....

<sup>(</sup>٢) السكرى : فما في حياةٍ بعْدَ مَوْتِكَ ...

وورد فى زهر الآداب للحصرى ص ٦٢٧ : أن الأصمعى تمثّل بالأبيات ١٥ ، ١٦ ، ٢٣ من هذه اللامية فى موت الحسن بن وهب ! وكذلك تمثل بها قتيبة بن مسلم فى موت الحجاج .

<sup>(</sup>٣) فى مخطوطة السكرى : « وقال أيضا لابنيه وقد حرّكاه » .

<sup>(</sup>٤) السكرى: رُوَيْدَ إِنِّي لِأَدْنَى مَا تَكْيَدَانِ.

 <sup>(</sup>٥) السكرى: « يقال : وَزْوَزَه ، ومَزْمَزَهُ ، وتَعْتَعَهُ ، وتَلْتَلَهُ ، وثَمَثَمَهُ : إذا حَرَّكَهُ شديدا . يقول : دُونَ
 هذا يَكُفِينِي لأنى ضَعِيفٌ ، وقد دَنَوْتُ من الموت » .

٢ - قد عَجَّلَ الموتُ والأَقْدارُ (١) بُوسَكما فاسْتَغْنِيَا بُوسَ إِنِّي عَنكُمُا غَاني (٢)

غانى: مُسْتَغْنِي .... (٣) الدهر.

غَبْرَاءَ: يعنى حُفْرَتَهُ.

يقال دَلاَةٌ (٤) ودَلاً كقوله : حَصَاةٌ وحَصَّى .

والأشْطَانُ: الحِبَالِ.

#### \* \* \*

#### - 01 -

وقال يمدح الأعْوَر ، واسْمُهُ الحارِثُ بْنُ عَبْدِ يَغُوثَ بنِ خَلَف بنِ سَلمة بن دَهِي (٥) بن كعب بن ربيعة بن كعب [ بن عمرو بن عُلة ] بن خالد بن مالك بن مذحج .

وشريكُ بنُ الأعور <sup>(٦)</sup> كان مع عليّ رضي الله عنه .

قد عَجَّلَ الدهْرُ والأحداثُ يُتْمَكُّما فاسْتَغْنِيا بِوَشِيكٍ إنسي عاني



<sup>(</sup>١) السكرى : الدهر . أي قد عَجُّل الدهرُ والأقْدارُ عليه بشَرُّهما .

<sup>(</sup>۲) روى البيت في أمثال الميداني ۱٤٧/٢ .

<sup>(</sup>٣) طمست بعض كلمات والراجع أنها عبارة « يُرْوَى الموتُ مَحَلُّ الدهر » وهي رواية السكري للبيت .

<sup>(</sup>٤) السكرى : الدُّلُو والدلاَّةُ واحدُّ يقال دَلاَّةٌ ودِليٌّ كَثِيرٌ .

<sup>(</sup>٥) ساقطة من الأصل ، وأكملناها من شرح البيت رقم ٥ من هذه القصيدة .

 <sup>(</sup>٦) كان من ابن عباس على أهل العالية حين خرج حتى قدم على على بن أبى طالب ( وقعة صفين
 ص ١٣١ طبعة عيسى الحلبى الأولى ) .

وزعم ابن حبيب (١) أن هذه القصيدة متنازعة بين الحطيئة وبين رجل من بني عبد المدان.

[ شَكَتِ العَ ] نُتَرِيسُ نَصِّي وإدْلا جِي على ظَهْرِها وشَـدُ (٢) الحِبال

لا تَشكَّى إليَّ وانتَجِعي الأعْ عَورَ رَحْبَ الفِناءِ حُرَّ (٣) النوال

العَنْتَريسُ: الناقة الشديدة.

والنَّصُّ: أَرْفَعُ السَّيْرِ وأَشَدُّهُ.

وإدْلاجي : بُكورى وأنا راكِبُها .

انْتَجعِي : أي إيتي واطلبي .

رحب: واسع الفِنَاء.

والحر: الكريم.

والنوال: العطاء .

باع مِنْ ضِنْءِ (٤) ضِئْضِيء الأَقُوال ٣ – مُطْلَقَ الكَفِّ واللِّسَانِ طويلَ الـ أى سَخِيٌّ . والضَّنْضِيءُ : الأصْلُ .

والأقوال : الملوك ، عن أبي عبيدة والأصمعي .

أبو عمرو: القَيْلُ دُونَ المِلِك مِثْلُ الوزير وصاحب الشرطة وما أشبههما.

- فاسْتَخَفَّتْ مُنَاىَ ذِعْلِبَةُ العَدْ وَقِ (٥) غِبَّ السُّرَى مَرُوحُ الكَلالِ



<sup>(</sup>١) السكرى: ولم يروها أبو عبد الله ورواها أبو عَمْرو خاصةً .

<sup>(</sup>٢) هكذا وردت في نسخة السكري ، وقرأتها في الأصل بالجرّ .

<sup>(</sup>٣) السكري : جَزْلَ .

<sup>(</sup>٤) السكرى : مِنْ سِرٍّ . وسِرُّ الشيء خالِصُهُ .

أى كثير العَطاء طويلٌ في نفْسيهِ . وضبط مطلق بالرفع والنصب .

<sup>(</sup>٥) السكرى: الغَدُوَةِ.

قاصِدٌ سَيْرُها تَزُورُ بنى العَبَّ العَبَّ الْ أَهْلَ النَّدى وأَهْلَ الفِضالِ
 فاستخفّت: أى ذهبت بى إلى مُناى ، أى حيث أردت .

والذُّعْلِبَةُ: السريعة (١).

غِبُّ السُّرَى: بَعْدَهُ.

مَرُوح: أَى أَنها لا تَكِلُّ إِلا على نشاط، أَىْ كَلالُها نشاط، وفيه قول آخر: يقول: نشيطة عند كلال غيرها.

قال ابن الكلبى: العَبَّابُ (٢) اسْمُه ربيعةُ بن دَهِيّ بن ربيعة بن كعب بن الحارث ابن كعب بن عمرو بن عُلَة بن خالد بن مالك وهو مذحج .

تَرَامَتْ أبا شَرِيكِ ولم تَظْ لِم لَكُ هوَاها لِمالِكِ أوَ أَثالِ (")
 أي قصدت إليه . أبو شريك هو الحارث .

ولم تظلم (<sup>1)</sup> : أى قد كان لها هَوًى أنْ تأتِى هذين الرجلين يعنى مالكا وأثالا ، ولم تظلم بإتيانها إياهما .

٧ - حيث لا تُنِكرُ المُجالِحَةُ العَبْ طَ إذا ضَنَّ أُمَّهاتُ الفِصالِ (٥)

المجالحة : الباقية على الشتاء .

والعَبْط : الجَزُورُ التي تُنْحَرُ لِغَيْرِ عِلَّةٍ .

وأمهات الفصال : النوق .

<sup>(</sup>١) السكرى: « الذعلبة : الخفيفة بعد سُرى لَيْلَتِها ، هي مَرحَةٌ عند الكلال والإعْياء » .

 <sup>(</sup>٢) السكرى : « وإنمًا سُمِّى العَبَّابَ لأَنَّ خَيْلَهُ غَزَتْ السَّوَادَ أَيَامَ كسرى فَعَبَّت فى الفُراتِ فَسُمِّى العَبَّابَ : أى شَرِبَتْ مِنْهُ » .

<sup>(</sup>٣) السكرى: لِمَالِكِ ، وأثالِ .

<sup>(</sup>٤) السكرى: « أي قصدته ، أي لم تضع الهوى في غير موضعه . هذا من رهط الأعور » .

<sup>(</sup>٥) السكرى : لا تُنكِرُ أَنْ تُنْحَرَ إِذَا قَلَّ اللَّبَنُّ وَأَنْ تُرَى مَعْبُوطَةً بالدَّم .

يعنى إذا حَارَدْنَ وذهبت ألبانهن . فهو ضِنَّهن ولأَنهّن لا لبن لهن . يقال اعتُبِط فلانٌ : إذا مات لِغَيْر عِلّة .

٨ - يَعْقِرُونَ العِشارَ للطارِقِ التَّوْ وِ لدَى كُلِّ حَجْرةٍ مِمْحالِ

التو : الذى أتاهم عامِدًا لهم ، قاصداً إليهم ، لم يَذْهَبْ إلى غيرهم . يقال قد أَتَاهُم تَوًّا ، وقد أصاب السَّهْمُ تَوًّا : إذا وقع صائِباً لم يَعْدِلْ ولم يَقَعْ الأرض ، وأصل التو : الفرد (١) .

والعِشار : النوق الحوامل ، واحدتها عُشَرَاء وهي التي أتى عليها من حَمْلِها عَشْرةُ أشْهُر .

والطارق: الذي يطرقهم ليلا.

والحَجْرة : السنة الشديدة .

والمِمْحالُ : من المحل يصفها بالقحط .

٩ - مُتراخى (٢) الحُبَا تَقِيلينَ فى المِيه ــ ــزانِ يَشْفُونَ صَوْرَةَ الجُهَّالِ
 أى مُتَفَسِّحُونَ فى مجالسهم .

والحُبَا : جمع حِبْوة وحُبْوَة وحَبْوَة ، ومثلها حُثْوة وحِثوة وحَثْوة ، وجَذوة ، ورَبوة ، ورَبوة ، ورَبوة ، ورَباوَة ، هذاالحرفُ عن الأصمعي ، ولم يَعْرفْهُ أبو عمرو .

وقوله « ثقيلين » أي راجحي الأحلام .

يقول : إن وزنت أحدًا منهم بأحلام غيرهم رجحت أحلامهم .



<sup>(</sup>١) السكرى: والزُّوُّ: الزوج.

<sup>(</sup>۲) السكرى : « أى لهم عقول لا يطيشون ولا يجهلون .

المتراخون : الطويلو الحُبا ، الرِّزانُ في مجالسهم ، يُخْبُرُ أنهم لَيْسُوا بخفاف . والصَّوْرُةُ المِيل ، وأنشد : تُلاَثُ بأمثَالِ الحِبالِ حُبَاهُمُ وأحلامُهُمْ منها لَدَى الوزْنِ أَثْقُلُ

صَوْرة الجهال : يقول : من تعظّم وتكبّر عليهم وأراد ظلمهم شَفَوْا صَوْرَته . والصَّوْرَة : المَيْل .

١٠ - هَمُّها الأَعْوَرُ الهِجانُ مُبَارِي الـ ريحِ بالشَّرْمَحِيَّةِ (١) الأَزْوَالِ

يُبارى الريح الباردة في الشتاء ، أى إذا هَبّتَ نَحَرَ الجَزُورَ فلم يزل يُطْعِمُ حتى تَسْكُنَ فذلك مُباراتُهُ إياها .

[ بالشرمحية ] يقول هذا الرجل لآباء طِوال أَشْرافٍ .

[ الأزوال ] واحدها زَوْل : وهو الظريف من الرجال .

١١ - رَفَعَتْهُ الآباءُ في سَقَبِ العِلِّ عِنْ وَلَمْ يَتَّكِلْ عَلَى الأُخْوَالِ أَنْ استكرم العمومة .

۱۲ - فاغْتَرَفْتُ الرُغْبَى هُنَيْدَةُ من فَضْ لَلَهُ لَنِعْمَ مَأْوَى الرِّحَالِ (۲) يقول (۳) : هو نِعْم مأوى الأضيافِ الذين يرحلون إليه .

هُنِيدة (٤): أراد ياهنيدةُ على البدل.

١٣ - ولَنِعْمَ الفتى إذا احتُضِرَ البَا سُ وكانت دَعْوَى الكُماةِ نَزالِ الباس : الحرب .

والكُماة : الأبطال .

١٤ - مُعْلِمٌ بِضَرْبِ المُدَجَّجِ بالسَّيْ فِي إذا صَالَ دُونَ سُمْرِ العَوالى المُعْلِمُ : الذي قد عَلَّمَ نَفْسَهُ بعَلاَمَةٍ يشتهر بها في الحرب .



<sup>(</sup>١) السكرى : لِلشُّرْ مَحِيَّةِ .

<sup>(</sup>۲) السكرى:

فاعْترفْتُ الرُّغْبَى هُنَيْدَةَ من فَضْ لَمِ الْمُ فَعْمِ مَأْوَى ....

<sup>(</sup>٣) السكرى: «أى عرفتُ الرغبةَ عندما أعطيتني ».

<sup>(</sup>٤) السكرى: الهُنيَّدة المائة من الإبل والغالب على هُنيدة أن لا يدخلها الألف واللام .

والمُدَجج: التام السلاح. ١٥ - سُدْتُمُ الحارثَ بنَ كَعْبٍ أُولِي (١) السُّــ ودَد في مُجْدِها بعَشْر خِلاَلِ

الخلال: الخِصال.

والسُّودَد: الكَرَم.

١٦ - أَنْتُمُ المَانِعُونَ نَاحِيَةَ النَّغْ مِ (٢) بِكُمْ حَدُّ سَوْرَةِ الأَبْطَالِ

حَدُّ كُلِّ شِيءٍ : أَوَّلُهُ .

١٧ - والمُجِيرُونَ العاطِفُونَ على الدهـ ر صِحَابَ المَيْسُورِ في كل حالِ

يقول: من لجأ إليكم أجرتموه.

١٨ - وَمُنَاخُ العَافِينَ فِي الزَمَنِ (٣) المَحْ لِي إذا أَجْحَرَتْ حَنِينُ الشَّمال

١٩ - وبِفَصْلِ الخِطَابِ لِلْخُطَّةِ البَرْ لاءِ تُعْيِى مَهَامِزَ المُقْتِ ال

واحد الخطاب : خَطْب وهي المخاطبة ، يريد الأمور .

والبَّزْلاءُ: العظيمة ، وهي نَعْتُ للخُطَّةِ .

والمَهَامِزُ هاهنا : الأموال واحدتها مهمزة (٤) . والمَهْمَزَةُ أيضا العصا التي يَكون فيها الحديد (٥).

والمُقتال: المحتكم.

يد إذا ضَنَّ كُلُّ صائِن (٦) مالِ ٢٠ - وبِحَمْلِ العَظِيمِ عِنْدَ عُرَى الكَيْـ

<sup>(</sup>١) في الأصل: إلى .

<sup>(</sup>٢) السكرى : « السُّرب . بفتح السين وكسرها معا » .

<sup>(</sup>٣) السكرى: في زَمَن.

<sup>(</sup>٤) لم أجدها في المعاجم.

<sup>(</sup>٥) السكرى : « المُقْتالَ ; المُحَكُّمُ . والمِهْمَزُ واحِدُ المهامِزِ وهي عَصَّى تكون فيها حديدة يُهْمَزُ بها البَعِيرُ ، وإنما هذا مَثَلٌ » .

<sup>(</sup>٦) السكرى: صائِدِ.

العُرى : جمع عُروة .

والصَّائِنُ : الذي يُمْسِكُ مالَهُ ويصُونُه .

٢١ - وبِرَدُّ الخُصُومِ شَتَّى ثِقَالاً مِثْلَ ما وَجَّبَتْ هِجَانُ الجِمَالِ
 يقول: وأنْتَ تُردُّ الخصومَ إذا كانت مُتَفَرِّقةً ثِقَالاً إذا دحضت حُجَتُهم.

وَجَّبت : سقطت ، وأصْلُها التخفيف ، وجاء بها مثقلة في الشعر ، قال الله تعالى : ﴿ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُها ﴾ (١) .

والهجان : الكرام .

٢٢ - وبِقَوْدِ الجِيَادِ تَقْدِفُ بالأَسْ لاءِ (٢) شُعْناً كَأَنَّهُنَّ السَّعَالِى والسَّلَى: الذي يكون فيه الولدُ ، فإذا قَذَفتْ سَلاَها فقد قَذَفَتْ أولادَها .
 والسَّعالي: الغِيلاَنُ .

شَبَّهَ الحَيْلَ وهي شُعْتٌ بالسَّعَالى ، واحدتُها سِعْلَاةٌ مِثْلُ مِخْلاَةٍ ومَخَالِي .

والفَكُّ : الافتداء .

٢٤ - وبِكَشْفِ الغَمَّاءِ بالرَّأْيِ ذَى العَزْ مِ إِذَا بَلَّدَتْ دَوَاهِى الرِّجَـالِ
 رجل داهية : إذا كان عالما بالأمور ، وإنه لَذُو دَهْى : أى ذو بَصَر .

\* \* \*



<sup>(</sup>١) الآية ٣٦ من سورة الحج « فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها » .

<sup>(</sup>٢) السكرى: بالأشالاءِ .

<sup>(</sup>٣) السكرى: كرٍّ .

<sup>(</sup>٤) الآية ١١١ من سورة طه .

وقال رجل من عَبْس يقال له قُدامَة :

١ - تَجَهَّمَ (١) لى بالبِشْر (٢) يَوْمَ لَقِيتُهُ قُدامَةُ خُصْيَا قَنْبَلِيٍّ مُعَيَّلِ أراد تجهَّمنى ، فقال تجهَّم لى ، كا تقول شكر لى وشكرنى ، ونصح لى ونصحنى .
 والقَنْبَلُ : الكُبْشُ الضَّخْمُ .

والمُعَيَّلُ: الكبير الخُصْيتين.

[ لي ] موضع اللام موضع اسم .

منعْتَ قُلُوصًا بالمَطَالِ (٣) ولم يكُنْ لِنَابَيْكَ منها غَيْرُ تُرْبِ وجَنْدَلِ
 يقول: مَنَعْتَ لَبَنها وما يجب عليك مِنْ حقها - حَقِّ الضيف - حتى يُغِير عليها ، فذَهَبَ بها ، فلم يكن لك منها غير ترب (٤) .

[ المَطالُ ] موضع .

[ جندل ] حجارة .

٣ - وعَزَّتْ عليْكَ الفَحْلَ سَوْدَاءُ جَوْنَةٌ وقد تَنْجُلُ الأَرْحَامُ في (٥) كل مَنْجَلِ

(١) السكرى:

لَقَدْ ذَهْبَتْ خَيْرَاتُ قَوْمٍ يَسُودُهُمْ قُدامَةُ خُصْيَا قَنْبَلِيٍّ مُهَمَّلِ

ثم أورد رواية ابن السكيت .

(٢) السكرى : في رواية أخرى : بالشرّ .

(٣) السكرى: بالمَطَالى بنابَيْكَ.

(٤) السكرى: « أَى مَنَعْتَنِي شيئا لمْ يَصِلْ إليك ».

(٥) السكرى : مِنْ .

المسترفع المنظل

الجَوْنةُ: الشديدة السواد.

في كل مَنْجَل : أي تذهب النسبة كُلُّ مَذْهَب .

يشبه الولد بأخواله ، وربما أشْبَهَ أعْمَامَهُ منه ، وربما أشبه أباه وربما أشبه أمه (١) .

آخر ما رواه يعقوب

\* \* \*

### وهذه زيادات من شعر الحطيئة من غير الرواية

#### - 54 -

وقال يمدح عمر بن الخطاب رضى الله عنه ويعتذر إليه من هجاء الزِّبْرقان : 
- نَأْتُكَ أُمامَةُ إِلاَّ سُؤَالاَ وأَبْصَرْتَ (٢) مِنْها بغَيْبٍ (٣) خَيالا يَعْنِي إِلاَ أَن تَسأَل عنها .

٢ - خَيَالاً يَرُوعُكَ عِنْدَ المَنَامِ ويَأْبَى مَعَ الصَّبْحِ إِلا زَوَالا
 ٣ - كِنَانِيَّةٌ دَارُها غَرْبَةٌ (١) تُجِدُّ وِصَالاً وتُبْلِى وِصَالا
 ٤ - كَعَاطِيَةٍ (٥) مِنْ ظِبَاءِ السَّلِيلِ حُسَّانَةِ الجيدِ تُزْجِي (٦) غَزَالا



 <sup>(</sup>١) السكرى: « يقول غَلَبَتْ عليك أُمُّكَ أَبَاكَ فأَشْبَهْتَهَا دُونَهُ ، وقوله « تَنْجُلُ » أى تذهب كل مذهب وإنما غمَزَهُ بِشَرٌ ، خَبَرَهُ أَنَّهُ لِغَيْر أبيه . يريد أن أُمَّهُ تجىءُ بولدِها من كل وَجْهٍ مِنْ هَا هنا وهَاهُنا » .

<sup>(</sup>٢) أساس البلاغة / نأى : وإلاَّ خَيَالاً يُوافى خيالاً .

<sup>(</sup>٣) السكرى : بطَّيْفِ . جمهرة أشعار العرب للقرشي : بعَيْنِ .

<sup>(</sup>٤) غُربة : بعيدة .

<sup>(</sup>٥) السكرى : « العاطِيَةُ التي تَنَاوَلُ بِظِلْفِها الغُصنَ إذا ارْتَفَعَ عنها .

والسَّلِيلُ : الوَادِي يُنْبِتُ الطَّلْحَ والسَّمْرَ ، وجمعه سُلاَّنُ » .

<sup>(</sup>٦) الجمهرة : ترعى .

وَتَقُرُو مِنَ النَّبْتِ أَرْطًى وضَالا
 وتَقُرُو مِنَ النَّبْتِ أَرْطًى وضَالا

تَعاطَى : تَناوَل الثمر .

إذا طالها: أي بَلَغَها.

وتَقْرُو : تتبع .

- تَصَيَّفُ ذَرْوَةَ مَكْنُونَةً وَتَبْدُو مَصَافَ (٢) الخَرِيفِ الحِبَالا

المرأة تَصَيَّفُ.

ذَرْوَةَ (٣) : مكاناً . مكنونة أي هي في كِنِّ .

وتبدو من البُدُوّ .

أى تصير في الجبال في مصاف الخريف.

٧ - مُجاوِرَةً مُسْتَحِير السَّرا قِ أَفْرَغَتِ الغُرُّ فِيهِ السِّجَالاَ (٤)

المُسْتَحِيرُ: الغَدِيرُ يَتَحَيَّرُ فيه الماءُ.

والسِّجَال : ملأى .

والسَّرَاةُ: وَسَطُهُ.

(١) السكرى : « طالها : إذا ارتفع عنها وفاتها . والأَرْطَى : شجرٌ يَنْبُتُ فى الرَّمْل أَهْدَبُ ، تكون فيها مكانِسُ الوَحْش . والضَّال : السَّدْرُ الْبَرِّيُّ » .

(٢) السكرى: مَصَابَ.

البكرى: مضاف.

(٣) السكرى: « ذُرْوَةُ : مِنْ بِلاَدِ غَطفَانَ . والمَكْنُونَةُ : المَصُونَةُ . يعنى المرأةَ التى شَبَّهها بالظَّبْيَةِ .
 ومَصابُ الخَريفِ : مَوْقَعُهُ . يريد أَنَّها تَصنَيَّفُ بِذَرْوَةَ ، وتُقِيمَ بالخريفِ بحِبَالِ الرملِ ، والحبُّلُ مِنَ الرمْل : الحَبْلُ المحتَّدُ منه » .

(٤) السكرى: « أراد أنّها نازلةٌ بيْنَ رَوْضَةٍ وغَدِير . والمُسْتَجِيرُ : الغَدِيرُ المَمْلُوءُ قَدْ كثُرَ ماؤه فأقام .
 وسَراتُهُ : أعْلاَهُ . والغُرُ : البيضُ مِنَ السَّحاب » .



٨ - كأنَّ بِحَافَتِهِ والطِّرَافِ رِجَالاً لِحِمْيَرَ لاقَتْ رِجَالاً (١)
 أي بحافَةِ الماء .

والطِّرافِ: بيْتٌ مِنْ أَدَم .

شبَّهَ الزَهْرَ حول هذا الماء وهذا البيت الذي منه بُبُرُودِ تُجَّارِ حِمْيَرَ .

٩ - فَهَلْ تُبْلِغَنِيكَها (٢) عِرْمِسٌ صَمُوتُ السُّرَى لا تَشكّى الكَلالا
 عِرْمسٌ: شديدة .

وصَمُوت : لا ترغو (٣) .

والكَلاَل: الإغياء.

١٠ - مُفَرَّجةُ الضَّبِّعِ مَوَّارَةٌ تَجُذُّ (١) الإكامَ وتَنْفِي النَّقَالا

الضبع : العَضُد .

يقول: قد بان مِرْفَقُها عن إبْطها فلَيْسَ بها حَازٌ ولا ناكِتٌ (°) ولا ضاغط. والضاغط: انضمام الجلد بعضها على بعض. والناكت: أن يصيب مِرْفَقُهُ الكِرْكرَةَ (<sup>7)</sup>. والناكت من التراق، والحازّ من الكركرة.

والنِّقالُ: رِقَاعُ النِّعال ، الواحدة نَقِيلَةٌ (٧) ، فهي ترمي بنِعَالها (٨) ، لأنها قد تقطعت.



 <sup>(</sup>١) السكرى: « كأنَّ بِحافَةٍ هذا الغديرِ الذى طِرَافُها عليه – والطِّراف القُبَّةُ مِنَ الأَدَم مِنْ لَوْنِ أَنُوار الروضةِ – بُرُودَ الحِبرَة . يقول : كأنها بُرُودٌ على قَوْم من حِمْير ، يريد أنَّ حِمْيرَ لِباسُهُمْ البُرُود » .

<sup>(</sup>٢) السكرى: تُبْلِغَنَّكَهَا.

<sup>(</sup>٣) انظر ديوان كعب بن زهير ص ٢٣٥ .

<sup>(</sup>٤) السكرى : تخُدُّ .

<sup>(</sup>٥) الناكت : أن ينحرف المرفق حتى يقع فى الجَنْبِ فَيَخرِقُهُ .

<sup>(</sup>٦) الكِرْكِرَةُ : رَحَى زَوْرِ البعير والناقة وهي إحْدَى الثفنات الخمس ، وقيل هو الصدرُ من كل ذي

<sup>(</sup>٧) السكرى: « الموّارة السريعة . وواحد النّقال نَقِيلة ونِقْل » .

<sup>(</sup>A) قد تُقْرأ في المخطوطة بالعين أو القاف .

١١ - إذا ما النواع ب و اكبنه و اكبنه و اكبنه و السير رَبُوا (٢) عُضالا (١٥ - وإنْ (٣) غَضبَال و المِشْفَرَيْنِ سَبَائخَ قُطْنٍ وَزِيراً (٤) نُسالا (٥٠ - وإنْ (٣) غَضبَتْ خِلْتَ بالمِشْفَرَيْنِ

النّواعِجُ: البيضُ من الإبل.

وَاكَبْنَها: سِرْنَ معها في الموكب.

جَشَمْنَ : تكلُّفْن على مشقة في السير .

رَبُوًا : وهو أن تَرْبُوَ : تنتفخ .

عُضَالاً: شديدا لا دواء له .

سبائِخ : قِطَع ، شبه الزَّبَدَ به .

والزير: الكتان.

١٣ - ويَحْدُو (٦) يَدَيْها زَجُولاً (٧) الحَصَى أُمَرَّهُمَا العَصْبُ ثم اسْتَمَالاً

أى رِجْلاها تَسُوقان يَدَيْها .

والزَّجَلُ : الرَّمْيُ بالرَّجْلِ . والسَّدْوُ باليد .

أمرَّهما: فَتَلَهُما.

زَجُولاً الخُطَى أُمَرَّهُما العَصْبُ مَرًّا شمالا



<sup>(</sup>١) رواها السكرى : « جَشيمْنَ . جَشيمْنَ : كَلِفْنَ . يريد أَنّهنّ يرْبُونَ مِنْ شِدَّة سَيْرِها إذا سَايْرنَها فلا يُلْحَقّنَها » .

<sup>(</sup>٢) الألفاظ لابن السكيت ١١٥: داءً.

<sup>(</sup>٣) السكرى : فإنْ .

<sup>(</sup>٤) السكرى: وبرْساً ( = وهو القطن ) .

<sup>(</sup>٥) الألفاظ لابن السكيت: جُفالا.

ونُساله : ما نَسَلَ منه فسَقَطَ .

<sup>(</sup>٦) السكرى : وتَحْدُو .

<sup>(</sup>٧) جمهرة أشعار العرب :

والعَصْبُ : شِدة الفتل بالمِرْفَق .

استمال : يعنى العَصْبَ .

يَقول (١): العصب لما فتل اليدين استالت أي استعطفهما في السَّيْر والأوب.

١٤ - وتُحْصِفُ (٢) بَعْدَ اضْطِرابِ النُّسُوعِ كَمَا أَحْصَفَ العِلْجُ يَحْدُو الحِيَالاَ 1 وتُحْصِفُ ٢ تَعْدُو .

[ بعد اضطراب النسوع ] من الضُّمْر .

[ العِلْج ] الحمار الغليظ .

[ يحدو الحِيَالاً ] يَسُوقُ أَتُناً لم تَحْمِلْ سَنَتَها .

۱٥ - تُطِيرُ الحَصَى بعُرَى المَنْسِمَيْنِ إذا الحَاقِفَاتُ أَلِفْنَ الظَّلالا (٣) يقال : ظَبْى حاقِفٌ إذا كان يأوى الحقف من الرمل . وقيل نائم قد انحنى وتعوج ، من احقوقف .

والعُرى: السُّلاميات، وفى قوائم البعير سِتَّة عَشَرَ سُلامَى، فى كل يَدٍ أَرْبَعٌ، وفى كل رِجْل أَرْبَعٌ: سُلامَيَانِ فى المَنْسِمَيْن، وسُلامَيَانِ مَوْصُولاَنِ إلى الوَظِيفِ، فما اتصل بالوظيف فهى العُرى لأنها مَشْدُودَةٌ بها.

١٦ - وَتَرْمِكِ الغُيُوبَ بِمَاوِيَّتَيْنِ أَحْدِثَتا (٤) بَعْدَ صَقْلِ صِقَالاً



 <sup>(</sup>١) السكرى : « تَحْدُو تَتْبَعُ والزَّجُولاَنِ أراد رَجْلَيْها تَزْجُلاَنِ الحَصَى : تَقْذِفانِهِ . وقوله « أَمَرَّهما العَصْبُ » . يريد أَحْكَمَهُما عَصْبُ الله لهُمَا واسْتَمَالَهُما العَصْبُ ففيهما أَطْرٌ » .

 <sup>(</sup>٢) السكرى: الإحصاف سُرْعَةُ العَدْوِ . يريد أنها تُسْرِعُ عِنْدَ ضُمْرها واضْطرابِ نُسُوعِها لصَبْرِها وكَرَمِها حين تَضْعُفُ الإبلُ كما يُحْصِفُ الجِمارُ يتلو آتَنَهُ » .

 <sup>(</sup>٣) السكرى: الحاقِفاتُ الظّباءُ الرمليةُ ، والأحقافُ الرِّمالُ . يقول: فهى فى وَقت الهاجِرةِ حينَ تَلْجَأُ الظّباءُ إلى كُنسيها لِشيدَةِ الحرِّ .

<sup>(</sup>٤) السكرى: أُحْدَثَتَا.

<sup>«</sup> الغُيُوبُ ما تَوارَى عَنْها من الأرض . شُبَّهَ عَيْنَيْها بالمرآتَيْنِ المصقولتيْن وهما المَاوِيَتَانِ » .

ماويتين: المرآتين.

١٧ – ولَيْل تَخطَّيْتُ أَهْوَالَهُ إِلَى عُمَرٍ أُرْتَجِيهِ ثِمَالاً

هو ثِمالُهم : أي غِيَاثُهُمْ والقَيِّمُ بأمْرهم .

١٨ - طَوَيْتُ مَهالِكَ (١) مَخْشِيّـةً إلَيْكَ لِتُكْذِبَ عَنِّي المَقَالا ١٩ - بِمِثْلِ الحَنِيِّ بَراها (٢) الكَلاَ لَ يَنْزِعْنَ آلاً ويَرْكُضْنَ آلاً (٣) بابل قد هُزلْنَ كأنها قِسيٌّ في اعوجاجها وهُزالها .

يروى : فَيَنْضُونَ آلاً : أي يجزن ويُخلِفن . الآل : السراب .

وفي الهامش: ويركبن.

فَلَمَّا وَضَعْنا لَدَيْه الرِّحالا (٥) ٢٠ - إلى مالكِ (٤) عادلِ حُكْمُهُ ومَنْ كان يَأْمُلُ فِيَّ الضَّلالا

٢١ - صَرَى قُولَ مَنْ كان ذا مِئْرةِ (٦)

صری : قطع .

ذا مئرة: ذا عَداوة.

لِأَنْ جاشَ بَحْرُ قُرَيْعِ فَسَالا (٧) ٢٢ – وخَصْمٍ تَمَنَّى عَلَىَّ المُنَى

(١) السكرى: مَهَامِهُ.

(٢) جمهرة أشعار العرب للقرشي:

فَينْضُونَ آلاً ويَرْكُبْنَ آلاً

طَوَاهَا الكَلَالُ

(٣) السكرى : الحَنِيُّ القِسيُّ : يَنْزِعْنَ يَكُفُفْنَ . والآل السَّرابُ . يريد أنهنَّ يُسْرِعْنَ مرة ويُبْطِئن أخرى .

(٤) السكرى: إلى مَلك. الجمهرة: إلى حاكِم ....

(٥) السكرى: وضعنًا إليه ....

(٦) السكرى: إخْنَةِ ...

صَرَى : قَطَعَ .

(٧) الجمهرة: فجالا.

السكري: أيّ تَمَنِّي أَنْ تَظْفَرَ بِي لأنِّي مَدَحْتُ قُرَيْعا ».

وَأَوْفَى قُرَيْشٍ جميعاً حِبالاً وَأَفْفَى قُرَيْشٍ جميعاً حِبالاً وَأَفْضَلُهُمْ حِينَ عُدُّوا فَعالاً وما كُنْتُ أَحْذَرُها (٤) أَنْ تُقالاً أَتُوْكَ فَرَامُوا (٦) لَدَيْكَ المِحَالا

۲۳ – أمِينُ الخليفة <sup>(۱)</sup> بعْدَ الـرسول ۲۶ – وأطْوَلُهُمْ <sup>(۲)</sup> فى النَّدَىَ بَسْطَةً ۲۰ – أَتَّنْسِى لِسَانٌ <sup>(۳)</sup> فَكَذَّبْتُهـــا ۲۲ – بأنَّ الـوُشاةَ بلا جرْمَـــةٍ <sup>(۵)</sup>

بلا عِذْرَةٍ .

المِحَال : المكْر والخديعة ، وقول الله تعالى : ﴿ وَهُو شَدَيْدُ الْمِحَالَ ﴾ (٧) أَى العَقُوبَة . والعِذْرَة : العُذْر .

لِعَفْ وِكَ أَرْهَبُ مِنْكَ النَّكَ الا ولا تُوكِلَنِّى هُدِيتَ الرِجَالا

۲۷ - فَجِئْتُكَ مُعْتَدِراً رَاجِياً ٢٧ - فَكِئْتَدُنُ مُعْتَدِراً مَقالَ العِدَا ٢٨ - فَلاَ تَسْمَعَنْ بِي (٨) مَقالَ العِدَا

تُوكِلنِّي أي لا تُطْمِعَنِّي .

أَشَدُّ نَكَالاً وخَيْرٌ (٩) نَوالا

٢٩ - فإنَّك خَيْرٌ مِنَ الزَّبْرِقانِ

\* \* \*

(٩) الأغاني ( طبعة دار الكتب المصرية ١٨٧/٢ ) وأرجى نَوالاً .



<sup>(</sup>١) الجمهرة: الخليقة.

<sup>(</sup>٢) السكرى: وأطوَلَهُمْ ... وأَفْضَلَهُمْ بالنصب .

<sup>(</sup>٣) السكرى: اللسال الكلمة واللسال الرسالة.

<sup>(</sup>٤) السكرى: أَرْهَبُها.

<sup>(</sup>٥) الجرْمَةُ الذُّنْبُ والمِحَالُ : السُّعَايَةُ ، مَحَل به إلى السلطان : سَعَى به » .

الجمهرة للقرشي : بلا عِذرة .

<sup>(</sup>٦) الجمهرة للقرشي : فقالوا .

<sup>(</sup>٧) الآية ١٣ من سورة الرعد .

<sup>(</sup>٨) الجمهرة للقرشي :

وقال أيضا:

بِأَسْقُفَ (<sup>۲)</sup> مِنْ عِرْفانِه (<sup>۳)</sup> العَيْنُ تَذْرِفُ سَقَى دارَ هِنْدٍ مُسْبِلُ الوَدْقِ مَدَّهُ (<sup>٤)</sup> ١ - أُرَسْمَ (١) دِيارٍ مِنْ هُنَيْدةَ تَعْرِفُ

رُكامٌ سَرَى مِنْ آخِرِ الليلِ مُرْدِفُ (٥)

أى أُرْدِفَ عليه إعانةً ، وهو قوله « مَدَّ هذا السحابَ سَحابٌ آخر » .

٣ - كَأَنَّ دُمُوعي سَحُّ وَاهِيَةِ الكُلِّي سَقَاها فَرَوَّاها مِن العَيْنِ مُخْلِفُ (٦)

[ واهية الكلي ] : مَزَادة يعْني مَزادةً رَاوِيةً . والكُلْيَةُ رُفْعَةٌ تكون في أَصْل عُرَوةِ المزادة .

[ من العَيْنِ ] ما عَنْ يَمِينِ القَد [بيب ] .

[ سقاها ] سقاها الماء للد .....

ر مُخْلِفٌ ] مُسْتَقِى . استقاء .

عَسِيرِ القِيادِ ما تَكَادُ تَصَرَّفُ ٤ - يَشُدُّ (٢) العُرَى منها على ظَهْر غُرْبَةٍ

تُشَدّ العُرى منها على ظَهْر جَوْنةٍ



<sup>(</sup>١) السكرى: بالنصب.

<sup>(</sup>٢) اللسان / سقف: قال الفراء: أسقف اسم بلد.

<sup>(</sup>٣) السكرى: مِنْ عِرْفَانِها.

<sup>(</sup>٤) السكرى: مَرَّهُ.

<sup>(</sup>٥) السكرى : مُرْدِفُ أَيْ يَظْلِمُ . وقال في الهامش الواجب أن يكونَ مُغدف بالغين .

<sup>(</sup>٦) السكرى : « الواهية : أراد مَزادةً واهيةَ الكُلي . يقول : كأنَّ دُمُوعي تسييلُ من كُلِّي مَزادَةٍ خَلَق ضَعِيفَةٍ مَحمُولَةٍ على ناقةٍ عَسِيرٍ ، فكُلَّمَا هَزَّهَا كَثُر سَيَلائها ، والعَسِيرُ : التي لا تُثقَادُ ».

<sup>(</sup>٧) السكرى:

أى يَشدُّها على ظهر ناقة بعيدة المذهب عَسِير ليست بذلول .

وتَصَرَّفُ : تغلب .

و - فلا هِنْدَ إلا أَنْ تَذكَّر ما خَلا تَقَادُمَ عَصْرٍ (١) والتَّذَكُّرُ يَشْعَفُ
 [ يَشْعَفُ ] يَذْهَبُ بالقَلْب .

[ تقادُمَ عَصْرٍ ] : أي تقادُمَ عصري في الزمن الأول .

٦ - تذكّرتُ هِنْداً منْ وَرَاءِ تِهامَةٍ ووادى القُرَى بَيْني وَبِيْنَكِ مَنْصِفُ

٧ - وقد عَلِمَتْ هِنْدٌ على النَّأْيِ أَنَّنِي إذا عَدِموا رِسْلاً فَنِعْمَ المُكَلَّفُ

والرِّسْل : اللبن .

ويروى :

إذا عَدِموا يُسْراً (٢): أي غِنّي

٨ - أُرُدُّ المَخاضَ البُزْلَ والشَّمْسُ حَيَّةً

إلى الحَيِّ حتى يُوسِعَ (٣) المُتَضَيِّفُ (٤)

يقول : إذا رُدَّت بالليل فعُشِّيتْ فأنا أُردُّها . ولم تُعَشَّهُ حتى يوسع الضيف .

٩ - وكُنْتُ إذا دَارَتْ رَحَى الحرْب (°) زُعْتُهُ (¹)

بِمَخْلُوجَةٍ فيها عن العَجْزِ مَصْرَفُ (٧)



<sup>(</sup>١) السكرى: عَهْدٍ.

<sup>(</sup>۲) وهمی نص روایة نسخة السکری .

<sup>(</sup>٣) السكرى: يُوسَعَ ....

 <sup>(</sup>٤) السكرى : « يقول أُرِيحُها مِنْ مَرَاعِيها إلى الحيَّ قَبْلَ المَسَاءِ للضَّيفانِ حتى أُوسِعَهُمْ مِنْ ألبانها ولُحُومِها » .

<sup>(</sup>٥) السكرى : رَحَا الأَمْرِ .

<sup>(</sup>٦) السكرى واللسان / خلج : رُعته .

<sup>(</sup>٧) السكرى : مَصْرِف .

<sup>«</sup> قال : المخلوجة : العَزْمَة . مَصْرَف بالفتح أشبه » .

[ بمخلوجة ] : بأمر اختلجته اختلاجاً .

زُعْتُهُ : عَطَفْتُهُ بأَمْرِ ورأَي مُصِيبٍ .

في المخلوجة (١) مَصْرِفٌ عن العَجْزِ .

\* \* \*

- 00 -

كُلُوا ما استطعْتُمْ واهْدِرُوا بالشَّقاشِقِ

تَسُوفُ الشَّمالَ بين صَبْحَى وطالق

وقال يهجو بني مازِنِ بن فزارة (٢):

١ – أُعَبْدَ بْنَ يربوعِ بنِ ضَرْطِ بنِ مازنٍ

٢ - أقِيمُوا على المِعْزَى بِدَارِ أَبِيكُمُ

تَسُوفُ: تَشُمُّ .

يقول : مِعْزَاكُم تشُمُّ الشُّمال . صَبْحَى (٢) : تصبح في المَرْعَى .

وطالق: تنطلق إلى الماء.

٣ - وما كان يَرْبُوعٌ أَبُوكُمْ إذا جَرَى إلى المَجْدِ بالمُبْقِي ولا بالمُنازِقِ

قوله « أقيموا » يقول : أنتم أصحاب مِعْزى وهي تشم الشمال تَبَرَّدُ به .

والمُنازِق (٤): الذي إذا خرج مع صاحبه نَزَقَةُ: سَبَقَهُ.

\* \* \*



<sup>(</sup>١) اللسان / خلج: المخلوجة الرأى المصيب.

<sup>(</sup>٢) زاد السكرى عبارة : « ولم يروها أبو عبد الله » .

 <sup>(</sup>٣) السكرى واللسان / طلق : الصَّبْحَى التي تَحْلُبُها في مَرْبضِها تَصْطَبِحُها . والطَّالِق مِن الإبل التي تُحْركها بصِرَارها [ فلا تحلبها ] في مَبْركِها .

<sup>(</sup>٤) السكرى : من النَّزَقِ والطَّيْشِ والشُّرِّ .

وقال (١) في يوم الكُفافة (٢) :

- ١ وقاتَلْتَ الغَداةَ (٣) قِتالَ صِدْقِ فلا شَلَّتْ (٤) يَدَكَ أَبَا الرَّبَابِ
   ١ أبا الرَّبَابَ ] (٥) يعنى خارجَة .
- ٢ أباح قِتَالُ خارِجَةَ بْنِ حِصْنٍ لِأَهْلِ الحَزْنِ مُنْقَطَعَ السَّحَابِ

يقول: قاتل عنهم حتى أمِنوا، فَرَعَوْا حيث شاءوا، أى أباح لهم منقطع السحاب أى حيث مطر السحاب ثم انقطع.

٣ - تركْتَ الحَيَّ مِن عَمْرِو فُلُولاً وجَوْنا (٦) قد أَلَمْتَ على الرَّبابِ

 $\star\star\star$ 

( ۱۷ – ديوان الحطيئة )



<sup>(</sup>١) السكرى : وقال يمدح خارجةَ بنَ حِصْن .

 <sup>(</sup>۲) الكُفافة اسم ماء صارت به وقعة بين فزارة وبين عمرو بن تميم ، وكانت فزارة بقيادة خارجةً بن حِصْن ، وهُزمَتْ تميمٌ فى هذه الواقعة ، وقال فيه الحادرةُ شِعْرا ( مجمع الأمثال للميدانى ٤٠٢/٢ – الأغانى
 ٢٧٤/٣ ) .

<sup>(</sup>٣) السكرى: العُداة . وفي أساس البلاغة / شلل:

لقد قاتلت أمْسِ قِتالَ صِدْقٍ فلا تَشْلُلْ

<sup>(</sup>٤) شَلَّت اليد يَبسَتْ أو ذَهَبَتْ .

<sup>(</sup>٥) السكرى : الرباب اسم امرأة ، أبو الرباب هو خارجةُ الحيّ من عمرو ، أراد عَمْروَ بْنَ تميم .

<sup>(</sup>٦) السكرى: وحَرْباً.

الرباب : بنو عبد مناة بن أدّ . وعمرو : يقصد بهم بني عمرو بن تميم .

زَعَمُوا أَنَّ الوليدَ بْنَ عُقْبَةَ بنِ أَبِي مُعَيْط أَخا عُثْمانَ لِأُمَّه شَرِبَ الخَمْرَ وهو على العراقِ ، فقال لهم في صلاةِ الغَداةِ بعْدَما فَرَغ : أَأْزِيدُكِم ؟

فَلما دخل مَنْزِلَهُ ، دَخَلَ عليْه رجلٌ من المسلمين فرآه يَقيءُ الخَمْرَ ، فذهبوا إلى عثمانَ ، فشهدوا عليه أنهم رَأَوْهُ يَقيء الخَمْرَ ، فضربه الحدّ (١) ، فقال الحطيئة :

(١) وفي مخطوطة مكتبة الفاتح : « قال الهيثمُ بن عَديّ :

صلّى الوليدُ بنُ عُقْبَةَ صلاةَ الصَّبْع بالناس – وهو سكرانُ – فوثب جُنْدُبُ بنُ زُهيْرٍ ، وأبو زُنَيْب الأزديّان ، فأخذا خاتمه من يده ، فلمْ يعلمْ بهما ، ويقال إنه التفت إليهم فقال : أأزيدُكم ؟ ثم إنّ الأزديّين رَحَلا إلى عثان ومعهما الحاتم ، فأعلماه ما كان من ذلك ، فقال : أو كلّما عَتَبَ رجلٌ على وَالِيه جاءَ يَقْرِفُهُ بالحُدُود ؟ لَأَنكَلَنَّ بكُما . فأتيا عليَّ بْنَ أَبِي طالبٍ عليه السلام فقال : عليكما بأمّ المؤمنين فإنه أشيّع لأمْرِكما . فأتيا أم المؤمنين فذكرا ذلك لها ، فقالت : كونا قريبا . فلما تحرج عثان إلى صلاة العصر نادت عائشة : ألا بأنّ عُثان عطل الحدود وتهدّد الشهود ! فقالت المنطر فقال قائل : ما لعائِشة ولهذا ؟ إنّما هي زَوج النبي عَلِيَّ أمرها اللهُ تعالى أنْ تَقَرَّ في بَيْتها . فقال قائل : مَنْ أحقُ بالنظرِ في أمْر المؤمنين مِنْ أمّهِمْ ؟ فلم يزالوا حتى كان قتالٌ في المسجد فكان أوّلَ قتالٍ كان في الإسلام .

وكتب عثمانُ إلى الوليد أنْ أقْدمْ وأَحْضِرْ مَعَكَ مَنْ يَقُومُ بِعُدرِك إِنْ كان لك عُذْرٌ . فأقبل في سَبْعِينَ مِنْ أَشْرافِ الكوفةِ فيهم عَدِيٌّ بنُ حاتم . وكان الوليدُ خلائقُهُ خَلائِقُ عربيَةٌ ، فكانَ في مَسيره يأمُرُ فينزلُ فيرجُزُ بأصحابه ساعةً ثم يركب ، وينزل آخرُ فيفعلُ ذلك حتى أدركتِ الوليدَ النوْبةُ فنزل فرجَزَ بأصحابه فقال :

## لا تَحْسَبِينَا قد نَسِينَا الإِيجافُ والنَّشَوَاتِ مِنْ مُعَتَّقٍ صافْ

فقال عَدِيُّ بنُ حاتم : يا أبا وَهْب ففيمَ نَذْهَبُ إِذَا ؟

فقدمُوا على عثمانَ ، فقال : ما تقولون في أميرِكم ؟ فقالوا خَيْراً .

وسكت عَدِيُّ بنُ حاتم ، فقال أبو زُنَيْب وجُنْدُبُ بنُ زُهَيْر : سَلَهُمْ هَلْ كانوا شَهِدُوهُ يَوْمَ أُخِذَ خَاتِمُهُ؟ فقالوا : لا . فقالا : ليس هؤلاءِ مِمَّا جِئنا له في شيء .

فقال عُثمانُ : أَمَا والله لقد كنتُ أخاف عليك هذا ونَحْوَهُ قال : وكان عليَّ يُقيمُ الحُدُودَ ، فأمره عُثمَانُ أَنْ يَضْرِبَهُ ، فَضَرَبَهُ عليَّ عليه السلام بِسَوْطٍ له طَرَفَانِ أَرْبَعِينَ جَلْدَةً . فقال : اعْتَزِلْهُمْ أبا وَهْبِ فلا خَيْر لك فيهم . =



١ - شَهِدَ (١) الحُطَيْئَةُ يَوْمَ (٢) يَلْقَى رَبَّهُ أَنَّ (٣) الوَلِيدَ أَحَقُ بالعُنْرِ
 ٢ - نادَى وقَدْ قَضَّوْا (٤) صَلاَتَهُ مُ أَأْزِيدُكُمْ ثَمَلاً (٥) وما يَدْرِى (٦)

= فقال الوليدُ : والله لا أُساكِنُ عُثَانَ ببلْدةٍ أبداً إلا وبَيْنى وبَيْنه بَطْنُ وادٍ . فقال كثيرُ بنُ الصَّلتِ الكِيْدِئُ : يا أبا وَهبٍ دارِى ببَطْحَانَ ودارُكَ بالسُّوقِ وبَيْنِي وبيْنَ المدينة بَطْنُ وادٍ فهلْ لك أنْ أبادِلَكَ ؟ فبادلَه ، فتحوَّلَ كُلُّ رَجُلٍ إلى مَنْزل صاحِبهِ .

ثم استَتْعْمَلَ عُثَانُ سَعِيدَ بْنَ العاصِ بنِ سعيدِ بنِ العاصِ على الكوفةِ مَكانَهُ . فلمَّا قَدِمَ الكوفة قال : لا أَصْعَدُ المِنْبرَ حتى يُطَهّرَ ، فغُسِلَ ثم صَعِدَ .

(١) قال أبو حاتم: اتسعت العربُ ، فجعلوا ( فَعَلَ ) في مواضع لِمَا لمْ يَنْقَطِعْ بَعْدُ ، ولِمَا لم يكنْ بَعْدُ . ثم استشهد ببيت الحطيئة على جعله (شهد) في معنى (يشْهد) انظر كتاب ثلاثة كتب في الأضداد المطبوع في بيروت سنة ١٩١٣ .

(٢) السكرى وابن الشجرى : حِينَ .

(٣) السكرى: إنَّ بكسر الهمزة.

(٤) السكرى : وقد تُمَّتْ . ابن الشجرى : كَمُلَتْ .

(٥) السكرى: ثَمِلاً.

العقد الفريد:

ليَزيدَهم خَيْراً ولا يَدْرِي

الأغاني :

أَأْزِيدُكُم سَكراً وما يَدْرِى

(٦) هذا البيت لم يروه ابنُ الشجرى .

ثم انفرد السكرى بإتباع هذا البيت البيت الآتي :

لِيَزِيدَهُم خَيْراً ولَوْ قَبِلُوا لَقَرَنْتُ بَيْنَ الشَّفْعِ والوَتْرِ

وروى الأغانى :

فَأَتَوْا أَبَا وَهْبٍ ولو فَعَلُوا وَصَلَتْ صلاتُهُمُ إلى العَشْرِ

وابن الشجري :

فَأَبَوْا أَبَا وَهْبٍ وَلُوْ فَعَلُوا زادت صلاتُهُمُ عَلَى الْعَشْرِ وَرِي فِ الْأَغَانِ أَيْضًا :

فَأَبُوْا أَبَا وَهْبِ ولوْ أَذِنُوا

المسترفع الموتول

خَلَّوْا (١) عِنَانَكَ لَمْ تَزَلْ تَجْرِى يُعْطِى على المَيْسُورِ والـعُسْر تَنْزَعَ (١) إلى طَمَعِ ولا فَقْرِ (٥) ٣ - خَلَعُوا عِنَانَكَ إِذْ جَرَيْتَ ولوْ
 ٤ - ورَأى (٢) شمائِلَ ماجدٍ أَنفِ (٣)
 ٥ - فننزعْتَ مَكْذُوباً عليك ولم

\* \* \*

(١) السكري وابن الشجري : تركوا . الأغاني : كفوا . العقد : كبحوا ، مسكوا .

(۲) السكري وابن الشجري : ورأوا .

(٣) ابن الشجرى : مُتَبَّرُع .

(٤) رواية السكرى وابن الشجرى : تُرْدَدُ إِلَى عَوَز ولا فَقْرِ .

(٥) وقد أردف ابن الشجرى الأبيات السابقة قائلا :

« قال المفضل : ومن الرواة مَنْ يزعم أنه إنما قال :

شهد الحطيئة حين يَلقى رَبَّهُ نادى وقد كَمُلت صلاتُهُمُ ليزيدَهم خيرا ولو قَبِلوا فأبَوْا أبا وَهْبٍ ولو فعلوا كَفُوا عِنانَك إذ جَرَيْتَ ولو

وقال في ذلك بعض شعراء الكوفة :

تكلم فى الصلاة وزاد فيها ومَجّ الخمر فى سَنَنِ المصلّى أأزيدكم على أن تَحْمدونى

أنّ الوليدَ أحقُّ بالغَدْر أأزيدكم ثَمِلا وما يدرى لَقَرَنْتُ بين الشفع والوَتر زادت صلاتهم على العَشْر خَلُوْا عِنانَكَ لم تزل تجرى

مُجَاهَرةً وعالَنَ بالنَّفاقِ ونادى والجميعُ إلى افتراقِ فما لكمُ ولا لى من خلاقِ »

( انظر النصوص السابقة في الأغاني طبعة الساسي ١٦/٤ ، جـ ١٧٧/٤ والعقد الفريد طبعة سنة ١٩١٣ م ٣٢٧/٤ ، ٣٢٧/٤ ) .



وقال يهجو ابن شَعْل (١):

١ - أَتَيْتُ ابنَ شَعْلِ بالحُشَاشَةِ (٢) صَادِياً وَقْد رَكَدَتْ يوماً أَجِيجُ السَّمائِم
 أَتَيْتُ ابنَ شَعْلِ بالحُشَاشَةِ (٢) صَادِياً
 أجيج: توهج.

٢ - فقلت (٣) لهُ انْقَعْ صَدَائ بِشَرْبَةٍ مِنَ الماءِ تُقْصِى عنك لَوْمة لائم
 ٣ - فقال انْتَسِبْ أعْلَمْ مواضعَ نِعْمتِى (٤) وكان القِرَى فيكم (٥) كحَزِّ المقادم

٤ - فقلت له أُمْسِكْ فَحْسَبُكَ إِنَّما سألتك صِرْفاً من جِياد الحرَاقم (٦)

« صيرْفا » قالوا : الأديم ، والصِّرْف <sup>(٧)</sup> الأحمر .

والحراقم : الأَدُم ، وقيل الحراقم قبيلة هذا المهجو . وقال أبو عمرو الشيباني لا أعرف الحراقم .

\* \* \*

(١) السكرى : وقال يهجو بنى شَعْلِ مِنْ عامِلَةَ .

(٢) الحُشَاشَةُ : بَقِيَّةُ النَّفَس . والصَّادِي : العطشان وإنما أَرَادَ رَكِدَتْ السماعم » .

(۳) السكرى:

فقلت لَهُ يَا انْقَعْ صَدَاىَ بِشَرْبَةٍ مِن المَاءِ تَقْضِي .....

- (٤) ورد فى الحماسة لأبى تمام ( طبعة القاهرة سنة ١٩١٣ م ) ٢/١ ٥٥ «أن الشماخ أحد مَنْ هجا عشيرته وأضيافه ومَنّ عليهم بالقِرَى » .
  - (٥) السكرى: فيهم كَحَزِّ الحَلاَقِم.
    - (٦) السكرى: الحزاقم.
- (٧) وف مخطوطة السكرى: أراد كأنَّهُ سَاءَ لَهُ دَماً مِثْلَ فَصَادِ عِرْقٍ. ابنُ حبيب قال: لا أعرفُ الحزَاقِم.
   ح الحَزاقِمُ ضَرْبٌ من الشاءِ.



وقال فى غَضْبَةٍ غَضِبَها على بَنِي بَدْرٍ ، فَذَكَرَ يَوْمَ قَرَابِينَ ، وهو يَوْمٌ قُتِلَ فيه عَوْفُ بْنُ بَدْرِ بْنِ عمرو بن فزارة ، وكان أوّلَ قَتِيل قُتِلَ بين القوم (١) :

١ - سَالَتْ قَرابِينُ (٢) بِالخيل الجِيادِ لكم مِثْلَ الأَتِيِّ (٣) زَفَاهُ اليَّمُ (٤) فانْفَعَمَا
 إفَاهُ: اسْتَخَفَّهُ.

فانفعما: امتلأ.

حتى حَطَمْنَ بأُولِى جَدِّ (٥) سُنْبُكِها عَوْفَ بْنَ بَدْرٍ فَلاَ عَوْفاً ولا إِرَمَا
 يقول : ذهبَ عوْفٌ كَا ذهب إرم .

٣ - فلن تُحِبُّوا لَنا خَيْرًا ووُدُّكُمُ لنا يَبِيسٌ عَلَيْهُ النارُ فاضْطَرَما
 يقول : وُدُّكُمْ لنا مِثْلَ يَبِيس احترق .

٤ - لا وُدَّ فَى آلِ عَمْرِو إِنْ أَطَفْتَ بهم خَرانِقٌ تَنْفُضُ الأَعْرافَ واللَّمَما والخَرانق : أولاد الأرانب . والأعْرافُ : الشعر .

٥ - فادْعُوا بَنِي حابِسٍ رَهْطَ الحبُابِ (٦) لها
 والشَّاةَ إِنَّا نَخافُ الغَيَّ والنَّدَمَا (٧)

الشاة : عَمِيرَةُ بنُ جُوِّيَّةَ بْنِ لَوْذَانَ بنِ ثعلبةَ بنِ عَدِيٍّ بنِ فَزَارةَ ، وجعله شاةً مِنَ الغنم.

 $\star\star\star$ 



<sup>(</sup>١) زاد السكرى : وكان أول قتيل قُتِلَ من القَوْم في داحس ، ولم يَرْوِها أبو عبد الله .

<sup>(</sup>٢) في مَخطوطة ديوان الحطيئة بمكتبة الفاتح : سالت قَرانينُ .

<sup>(</sup>٣) السكرى : الأَتُّى السَّيْلُ الغَرِيبُ يأْتَى الأَرضَ ولم يُصِبُّها مَطَرُهُ .

<sup>(</sup>٤) السكرى: زَفَاهُ القَطْرُ .

<sup>(</sup>٥) السكرى : حَدٍّ .

<sup>(</sup>٦) السكرى: الجناب.

<sup>(</sup>٧) السكرى: « مَدَحَ بنى حابسٍ وبنى الشَّاةِ ، وهَجَا بنى عَمْرو .

وَالشَاةُ : عَمِيرَةُ بنُ جُوْيَة بن لُوْذان جَعَلهُ كالشَاةِ من الغنم ، وهم يُعْرَفُونَ بُأَمْهِمْ ، يقال لأَمْهِمْ الشَاةُ أيضا » .

وقال الحطيئة لِبَنِي عَوْفِ بن عامر بن ذُهْل بن ثَعْلَبَةَ بْن عُكابَةَ .

وزَعَمَ (١) أَنَّهُ قَدِمَ الكُوفَةَ ، فَنَزَلَ في بَنِي جُوَّيَّةَ رَهْطِه ، وكان يَزْعُمُ أَنَّهُ وأهْلَ بَيْتِهِ

مِنْ بني عَوْفِ <sup>(٢)</sup> ، فجاء يسألهم بذلك :

١ - سيري أُمَامَ فَإِنَّ المَالَ يَجْمَعُهُ سَيْبُ الإلهِ وإقبالي وإدْبارى
 ٢ - إلى مَعَاشِرَ مِنْهُمْ يَا أُمَامَ أَبِي مِنْ آل عَوْفٍ بُدُوءٌ (٣) غَيْرُ أَشْرَارِ

البَدْءُ : السَّيِّدُ . والثُّنْيَانُ يقال بضمَّةِ الثاء وكسْرَتها : وهو الذي يَثْنِي البَدْءَ في

السُّودَد . والبَدْء جمع البُدُوء ، قال الشاعر :

يَسُودُ ثِنَانَا مَنْ سِوَانا وبَدْوُنا يَسُودُ مَعَدًّا كُلُّها لا تُدافع

يقال رجل بَدْةٌ من القوم: إذا كان سَيِّدًا رَأْساً والجمع بُدُوةٌ .

٣ - نَمْشِي إلى ضَوْء (٤) أحْسَاب أَضَأْنَ لنا (٥)

كَمْ ضَوْأَتِ اللَّيْلَةُ القَمْراءُ (٦) للسَّاري

إلى ضَوْء إحْسَانِ أَضاءِ

وفى ز هر الآداب ( طبعة عيسى الحلبي ) ص ٥٠٨ .

نَمْشِي على ضَوْء أحْسَابِ أَضَأَن لنا كَمْ أَضاءت نُجومُ الليل للسارى

قال الحصرى : وقد رَدَّدَهُ في موضِعِ آخَرَ ، فقال :

هُمُ القومُ الذين إذا ألمَّت مِنَ الأيام مُظْلِمَةٌ أَضاءوا

(٥) ويشبه هذا قول أبي الطمحان القيني ( الأغاني ١٢٧/١١ )

أضاءت لهم أحسابُهم ووجوههم دُجَى الليل حتى نَظُّم الجزْعَ ثاقبُهْ

(٦) السكرى: يقال ليلة مُقْمرَةٌ وقَمْراء .

<sup>(</sup>١) السكرى: وزعموا.

<sup>(</sup>٢) أضاف السكرى: « هؤلاء ».

<sup>(</sup>٣) السكرى: بُدُوء غَيْر.

<sup>(</sup>٤) وهناك رواية أخرى في هامش الأغاني (طبعة دار الكتب المصرية ) ١٥٩/٢ :

وروى أبو عَمْرٍو الشيباني :

كما أضاء دُجَا الظلماء للسَّارِي

 $\star$   $\star$   $\star$ 

#### - 71 -

وقال وهو يصرف نسَبَهُ (١) إلى بَكْرِ بْنِ وائلٍ :

١ - قَوْمِي بَنُو عَمْرو بْنِ عَوْ فِ إِنْ أَرَادَ العِلْمَ عالَمْ
 ٢ - قَوْمٌ إِذَا ذَهَ بَتْ خَضَالٍ مَ مِنْهُمُ خَلَفَتْ خَضَارِمْ

الحِضْرِمُ (٢): الكثيرُ المَعْرُوفِ ، ويقال للبَحْرِ خِضْرِمٌ ، وبئر خِضرم: كثيرة الماء . أبو عمرو: هو كقوله:

وإنْ مُقْرَمٌ مِنَّا ذَرًا حَدُّ نَابِهِ تَخَمَّطَ فينا نَابُ آخرَ مُقْرَمِ (٣)

لا يَفْشَلُونَ ولا تَبِيـــ ـــ تُ على أُنُوفِهمُ الخَوَاطِمْ (¹)
 لا يَخْبُنُونَ ولا يَضْعُفُونَ .

[ ولا تبيت على أنوفهم الخواطم ] : ولا يُعَيَّرون بلؤمٍ ولا عار . واحدة الخواطم : خاطِمَةٌ : كأنما خُطِمَتْ أَنْفُهُ .

 $\star$   $\star$   $\star$ 

(٤) الأغاني : المَخاطم .



<sup>(</sup>١) السكرى وكذا في الأغاني ١٥٨/٢ يضرب بنسبه .

<sup>(</sup>٢) السكرى : الخضرم الجَوَادُ ، يقال ماءٌ خِضْرِمٌ إذا كان كثيرا .

 <sup>(</sup>٣) نُسب البيت في تهذيب الألفاظ لابن السكيت ، واللسان مادة قرم لأوس بن حَجَر ، قال : « أراد إذا هلك مناسَيِّدٌ خَلَفَهُ آخَرُ . والتخمُّط : القهْرُ والغضب والأخْذُ بِبَغْي . انظر ديوانه ( دار صادر ) ص ١٢٢ .

وقال أيضا يمدحهم ، وكان يُقَالُ لَهْم أَهْلُ القُرَيَّةِ وهي قَرْيَةٌ فيها بَنُو ذُهْل .

١ – لَأَمْدَحَنَّ بِمِدْحَةٍ مَذْكُورَةٍ أَهْلَ الْقُرَيَّةِ مِن بني ذُهْلِ (١)

٢ - الضامِنِينَ لمالِ جَارِهِ م حَتَّى تَتِمَّ (٢) نَوَاهِضُ البَقْلَ

[ نَواهِضُ البَقْل ] أي ما نهض : ما نبت ، أي حتى يُخْصِبَ الناس .

٣ - قومٌ إذا نُسِبوا فَفَرْعُهُ مُ فَرْعِي وأَثْبَتَ أَصْلُهُم (٣) أصلى

فلم يُعْطُوهُ شيئا ، فهجاهم فقال :

إِن اليمامةَ شَرُّ سَاكِنِهِ اللهِ أَهلُ القُرِيَّةِ من بني ذُهْلِ

\* \* \*

#### - 77 -

زعموا أن الحطيئة لَمَّا قال في بكر بن وائل (٤):

إِنَّ اليَمامَةَ خَيْرُ سَاكِنِهَا أَهْلُ القُرَيَّةِ مِنْ بَنِي ذُهْلِ القُرَيَّةِ مِنْ بَنِي ذُهْلِ الضامِنينَ



<sup>(</sup>١) السكرى:

<sup>(</sup>٢) السكرى: تَتِمُّ .

<sup>(</sup>٣) السكرى: « ويُجُوزُ : وأَثْبَتُ أَصْلِهِمْ .

يُرُيد أَنَّهُمْ إذا أَجْدَبَ الناسُ ، عَادُوا على جِيرَانِهم وضِيفَانِهم ، حتَّى يُخْصِبَ الناسُ » .

<sup>(</sup>٤) الخبر فى مخطوطة ديوان الحطيئة المحفوظة بمكتبة الفاتح ورقة ٧٠ وفى الأغانى ( طبعة دار الكتب المصرية ) ١٦٧/٢ ، ١٦٨ . ومختارات ابن الشجرى ( الطبعة الأولى بتحقيقنا ) ص ٥٧٣ ، والشعر والشعراء لابن قتيبة ( دار المعارف ) ص ٣٢٤ .

لَأَمْدَحَنَّ بِمْدِحَةٍ مَذْكُورةٍ أَهْلَ الْقُرَيَّةِ من بني ذُهْلِ

وجعل يَصْرِفُ بنَسَبهِ إليهم ، أتاهم ، فلم يُعْطُوهُ طائلا ، فَمَرَّ وهو يُرِيدُ السُّوقَ ، فرأى جَمَاعةً على باب دارِ عُتَيْبةَ بنِ النّهّاسِ العِجْليِّ ، وكان من أشْرَفِ وُجُوهِ بَكْرِ بْنِ وائل ، وكانت له دارٌ عظيمةٌ قُوْرَاءُ ذاتُ باب في السماء .

فسأل : لمن هذه الدار ؟

قيل: لِعُتَيْبَةَ بنِ النّهَاسِ العِجْلِّي .

قال : ومِنْ أَىّ بني عِجْلِ ؟

قيل: مِنْ بنى ثَعْلَبَةَ بنِ سَيَّارِ القِبابِ وَكَانَ ضَرِبِ قَبَابًا مِنَ أَدَمَ عَلَى بَابِهِ فِي الجَاهِلية للأَضياف – وَكَانَ عُتِيبَة يُبَخَّلُ، فَدَخُلُ عَلَيهِ الحَطيئةُ فِي عَبَاءَةٍ، فَلَم يَعْرِفْه، فقال: أَعْطِنِي !

فقال : ما أنا على عَمَلٍ فأُعْطِيَكَ مِنْ عُدَده (١) - أي من فضوله - وما في مالى فُضُولٌ عَنْ قَوْمِي (٢) !

فقال الحطيئة : فلا عَلَيْكَ !

ثم انصرف.

فقال رجل من قومه : قد عَرَّضْ تَنا للشر !

قال: ومَنْ هذا ؟

قال: الحطئة !

قال : رُدُّوهُ !



<sup>(</sup>١) الشعر والشعراء لابن قتيبة ، والخزانة ومخطوطة السكرى : غُدَدِهِ ، أَىْ من خَيْرِه وفَضْلِهِ ، وأصْلُ الغُلة : السَّلْعَةُ يُؤْكُبُها الشّحم .

<sup>(</sup>٢) السكرى: فَضْلٌ عن قَوْمِي .

فقال له عُتيبة : بِعْسَ ما صَنَعْتَ ! ما اسْتَأْنَسْتَ استئناسَ الجار ، ولا سَلَّمْتَ تَسْلِيمَ أَهْلِ الإسلام ، ولا رحبت ترحيب ابن العم ! ولقد كَتَمْتَنا نَفْسَكَ كَأَنَّك (١) مُعتلُّ ! اجْلِسْ فإنَّ لَكَ عندنا ما يَسُرُّك ، وقد عرفنا النَّسَبَ (٢) الذي تَمُتُّ به ، وأنْتَ جَارٌ وأَشْعَرُ العرب !

فقال : ما أنا بأشْعَر العَرَب !

فقال عُتيبة : فَمَنْ أَشْعَرُ العَرب ؟

قال: الذي يقول:

ومَنْ يَجعل المعروفَ مِنْ دُونِ عِرْضه يَفِرْهُ ، ومَنْ لاَ يَتَقِ الشَّتْمَ يُشْتَمِ (٣) فقال له عتيبة : أَمَا إِنَّ هذه الكَلمَةَ مِنْ مُقَدِّماتِ أَفاعيك (٤) !

ثم قال لغُلامه : اذْهَبْ به إلى السوق فلا يَطْلُبَنَّ شيئًا ، ولا يُشِيرَنَّ إلى شَيْءٍ ، ولا يَسُومَنّ به إلا اشْتَرَيْتَهُ له . فانطلق الغلامُ به .

فقال الغلامُ : إنه أُمَرَني أَنْ أَبْسُطَ يدى لك في النفقة (°)!

قال : لا حاجة لى أَنْ يكونَ لِبَخِيلٍ على قومى منه أكثر من هذا ! فرجَعَ إلى قومه ، فَلَمّا رأَوْا ما جاء به ، وأُخبِرُوا بما صَنَعَ ، لامُوهُ ، وقالوا : بَعَثَ مَعَكَ غُلامَهُ ، وهو أكثر العرب مَالاً ، فَأَخَذْتَ القليلَ الخَسِيسَ ، وتَرَكْتَ الكثير الجزيل (٦) ! فقال :



<sup>(</sup>١) رواية السكرى وابن الشجرى : كأنك كنت مُعْتَلاً علينا .

<sup>(</sup>٢) السكرى: السبّب.

<sup>(</sup>٣) البيت لزهير في معلقته .

<sup>(</sup>٤) وزاد ابن قتيبة في الشعر والشعراء : أن عتيبة سأله بعد ذلك : ثم مَنْ ؟ قال : الذي يقول : مَنْ يَسْأَلِ النَّاسَ يَحْرِمُوهُ وسائلُ اللهِ لا يَخِيبُ

يعنى عَبيدا .

 <sup>(</sup>٥) السكرى: « فانطلق معه الغلامُ ، فعَرَضَ عليه الخَزَّ واليُمْنَةَ فلمْ يَقْبَلْ ذلك ، وأشارَ إلى الأكسييةِ ،
 والكَرابيسِ الغِلاظِ ، حتى أَوْقَر ما أحَبَّ ، ولم يَبْلُغْ ذَلك مائتى درهم » .

<sup>(</sup>٦) السكرى: الجزيل العظيم .

ابن الشجري : وتركت الجزيل النفيسَ .

١ - سُئِلْتَ فلمْ تَبْخُلْ وَلَمْ تُعْطِ طَائِلاً

فَسِيَّانِ لاذَمٌّ عليكَ ولا حَمْدُ

٢ - وأنْتَ امْرُوٌّ لا الجُودُ مِنْكَ سَجِيَّةٌ

فَتُعْطِي ، وقد يُعْدِي على النائِلِ الوُجْدُ (١)

ر الوُجْدُ ] أي اليَسَارُ .

\* \* \*

- 71-

وقال يمدح زَيْدَ الخَيْلِ (٢) ، وكان أُسَرَ الحطيئةَ في غارَةٍ أَغارَهَا على بَني عَبْس (٣) :

ووفد على النبى عَلِيْكُ ، فسمَّاهُ زَيْدَ الحَيْر ، وقال له : يازَيْدُ ، ما وُصِفَ لي أَحَدٌ في الجاهلية فرأيْتُهُ في الإسلام إلا كان دُونَ الصفة لَيْسَكَ ، يريد : غَيْرُكَ ، وأقطعه أرضا ، وكانت المدينة وَبِيئةً ، فقال لَمّا خرج مِنْ عِنْدِه عليه الصلاة والسلام : إنْ لم يَنْجُ زِيْدٌ من أم مَلْدَم .... فلما بلغ بَلدَهُ مات . ( وأم ملدم : الحُمَّى ) .

وهو شاعر مُقِلَّ مخضرم ، معدود فى الشعراء الفُرْسان ، وقيل إنما سُمّى زَيْدَ الحيل لكثرة خيله . ( ثمار القلوب فى المضاف والمنسوب للثعالبي ص ٧٨ ) وخرج يتطرَّفُ ذاتَ يوْم ( أَى خرج إلى الأطراف وحده ) فلقِيَ الحطيثة ، وكعبَ بنْ زُهَيْر بن أَلِى سُلْمَى ، ورجلا من بنى بدر – وهم يتصيّدون – فأخذهم ، فأما الحطيثة فقال : واللهِ ما عندى من مَالٍ فأعْطِيَك ، وما هو إلا لسانى . فأطلقه ومدحه .

وأما كغبُّ فأعْطَاهُ فَرَساً . وأما البَدْرِئُ فأعْطَاهُ مِثَةَ ناقة . فقال الحطيثة ( الأبيات التالية ) .

( مختارات ابن الشجرى الطبعة الأولى ص ١٥٢ ) .

(٣) أضاف السكرى : فأنْعَمَ عليه ، ولم يَرْوِها أبو عبد الله .



<sup>(</sup>١) ابن الشجرى : ﴿ يُعْدِى : يُعِينُ . يقول : قد يُعِينُ على العَطَاءِ اليَسَارُ مِنَ البَخِيلِ ﴾ .

 <sup>(</sup>٢) هو زَيْدُ بْنُ مُهَلْهل الطائى ، مِنْ مذحج . قيل له زَيْدُ الخيل لطول طِرادِه بها ، وقيادته لها ، وكان جسيما
 وسيما يقبّل المرأة على الهودج ، وتخط رِجْلُه على الأرض إذا ركب .

١ - وَقَعْتَ بِعَبْسِ ثُمَّ أَنْعَمْتَ فِيهِمُ (١)
 ومِنْ آلِ بِكْرٍ (٢) قَدْ أَصَبْتَ الأكابرا (٣)

أبو عمرو : آلِ بَدْرٍ .

٢ - فَإِنْ يَشْكُرُوا فالشكْرُ أَدْنَى إلى التُّقَى وإنْ يَكْفُروا لَا أَلْفَ يَا زَيْدُ كَافِرا

٣ - تَرَكْتَ المِياهَ مِنْ تميم بَلاَقِعاً بِمَا قد تُرى مِنْهُمْ حُلُولاً كَرَاكِرَا

[كراكر] جَماعاتِ.

٤ - وحَىَّ سُلَيْمٍ (١) قد أُبحْتَ (٥) شَرِيدَهُمْ

ومِنْ (٦) قَبْلُ مَا قَتَّلْتَ بِالأَمْسِ عَامِرًا

\* \* \*

#### \_ 30 <u>-</u>

وقال فى يَوْمٍ (<sup>٧)</sup> أصابت فيه بنى عَبْسٍ بنو رِيَاحِ بنِ يَرْبُوعِ بنِ حَنْظَلَةَ . وزعموا أنه خرج العَفَّاقُ <sup>(٨)</sup> بنُ العَلاَّقِ بنِ عَمْرِو بنِ هَمّامٍ بنِ رِياح <sup>(٩)</sup> فى طلب

### ولا تَنْسَ ما قَتَّلْتَ يَا زِيْدُ عامرا

ورواية أخرى في الأغاني : وبالأمْس .



<sup>(</sup>١) انظر الأغاني ( الدار ) ٢٦٤/١٧ - ٢٦٦ .

<sup>(</sup>٢) السكرى : ومِنْ آلِ بَدْرٍ .

<sup>(</sup>٣) الأغاني (طبعة دار الكتب المصرية) ٢٦٥/١٧ : الأخايرا .

<sup>(</sup>٤) سُلَيْم : هو ابن منصور بن عِكْرَمَةَ بن خَصَفَةَ بن قيس عيلان ، ومن سُليم الشَريدُ جدُّ الحنساء .

<sup>(</sup>٥) السكرى: أبَرْتَ. الأغانى: أثرت.

<sup>(</sup>٦) الأغاني :

 <sup>(</sup>٧) انظر النقائض ٣٣٦، ٣٣٦ ويسمَّى يَوْمَ جَذِيمَةَ ويوم الصرائم، ويتفق النص الذى أورده ابن السكيت
 هنا مع رواية إحدى مخطوطات النقائض التي أثبتها اشلى بيفان محقق النقائض بالهامش .

<sup>(</sup>٨) السكرى: الغفاق بن الغلاق.

<sup>(</sup>٩) زاد السكرى: بن يربوع.

إبل له . فَمَرَّ بناسٍ مِنْ بنى عَبْسٍ ، فأخذه أَخوَانِ مِنْهُمْ ، يقال لهما شُرَيْحٌ وجابِرٌ ابنا وَهْبٍ (١) ، فَقتلاَه ، فَنَذَرَ عَمُّهُ عِصْمَةُ بنُ عَمْرِو (٢) ألاَّ يَشْرَبَ الخَمْرَ ، ولا يأكلَ لحْماً ، ولا يَقْرَبَ امرأةً حتى يقتلوا به من بنى عَبْسٍ .

فمكثوا غَيْرَ كثير ، ثم إِنَّ عُرْوَةَ بْنَ الوَرْدِ أَغَار ببنى غَالِبٍ (٣) على بنى ربيعةَ بنِ مالك (٤) ، فاسْتَاقَ إبلَهُمْ . فأتى الصَّرِيخُ بنى ربياجٍ ، فركِبُوا ، فَأَدْرَكُوهُمْ بذاتِ الجُرْفِ (٥) ، وفِيهم الحَكَمُ بنُ مَرْوَانَ بنِ زنْباع ، فاقْتَتَلُوا قِتالا شَدِيدًا ، فَهُزَمَتْ بنو عَبْسٍ ، وأَخِذَ شُرَيْحٌ وجابِرٌ ابنا وَهْب (٦) ، فقُتِلاَ صَبْراً ، وأَسَرَ أسيدُ بنُ حِنّاءَةَ الحكمَ بْنَ مَرْوَانَ (٧) ، وأسَرَ بَنُو حِمْيرَى بن رباح ، فَرْوَةَ وزنْباعَ (٨) ابْنَى مَرْوَانَ (٩) [ على المَا طَلِعَةُ (١٠) ، وقتلوا فى بنى عَبْسٍ وأسْرَفُوا (١١) ، فقال الحطيعةُ (١٢) .



<sup>(</sup>١) زاد السكرى: بن هَمَّام .

<sup>(</sup>٢) في النقائض ٣٣٧ عِصْمة بن حَدْرة .

وفي هامش النقائض ٣٣٦ عِصْمة بن عمرو بن همَّام .

<sup>(</sup>٣) السكرى: ببنى عَوْذِ بنِ غالب.

<sup>(</sup>٤) أضاف السكرى: بن حَنظلة بن مالك.

<sup>(</sup>٥) ذات الجرف : موضع في نواحي اليمامة .

<sup>(</sup>٦) أضاف السكرى: اللذان قتلا الغُفَّاقَ. وضبط السكرى شُريح بفتح الشين.

<sup>(</sup>٧) أضاف السكرى: بن زنباع من عبس.

النقائض ٣٣٧ : الحكم بن مروان بن زنباع من جَذيمَة بن رواحة بن ربيعة بن مازن بن الحارث بن قُطَيْعَة ابن عَبْس .

<sup>(</sup>٨) السكرى : وزنباعاً .

<sup>(</sup>٩) النقائض ٣٣٧ ابْنَى الحَكم بن مَرْوَانَ بن زنباع .

<sup>(</sup>١٠) لم يظهر منها فى الأصل ( إلا الحروف ( طاقه ) وأكملتها من هامش النقائض ٣٣٧ حيث تتفق الرواية – التي أثبتها محقق النقائض من إحدى مخطوطات النقائض التي رجع إليها – مع ما أورده ابن السكيت هنا . ومعنى العبارة ( على الطلاقة ) أى غير مُقيَّديْن ( انظر اللسان / طلق ) .

<sup>(</sup>١١) أضاف في هامش النقائض ناقلا عن إحدى مخطوطاتها : واستنقذوا ما كانوا أصابوا .

<sup>(</sup>١٢) في النقائض بعد ذلك من ٣٣٨ وقال في هذا الحطيئةُ وكان في الجيش فهرب .

أَكَلْبَي (١) آلُ عَمْرٍو أَمْ صِحَاحُ (٢)

١ مَا أَدْرِى إذا اللَّقَيْتُ عَمْــرًا الكَلَبُ : كالجنون يأخذ الأسد .

رِماحٌ (٤) في مَرَاكِزهِا رِماحُ خِفَافُ الطَّرْفِ (٥) كَلَّمَها السِّلاح

٢ - حَوَانًا مِنهُم يَوْمَ التقينا (٣)

٣ - وجُرْدٌ في الأعِنَّةِ مُلْجَمَاتُ

يروى : الطُّود . كلُّمها : جَرحها .

كَمَا خَرَجَتْ مِن الغُدُرِ (٦) السِّراحُ بفَضْلِ دِمائِهم حَتَّى أراحوا

إذا ثَارَ الغُبارُ خَرَجْنَ مِنْهُ
 وما (٧) باعُوا كا باعُوا عَلَيْنا

(۱) اللسان / كلب: « الكَلَبُ: داء يعرِض للإنسان من عَضّ الكلْب الكَلِب فيُصيبه شِبْهُ الجنون ، فلا يَعضَّ أحداً إلا كَلِبَ، ويعرض له أعراض رديئة ، ويمتنع من شرب الماء حتى يموت عطشا، ورجل كَلِب من رجال كَلِبين ، وكَلِبٌ من قوم كَلَبَى . وكَلِبٌ: سَفِه ، فأشبه الكلب، ودفعت عنه كَلَبَ فلان: أى شَرَّه وأذاه . ( هذا ، ولا يُنسى فضل العالم الفرنسى باستير فى العصر الحديث فى كيفية علاج هذا الداء ) .

(٢) جاء في النقائض بيت تال ورد في نسخة السكرى أيضا وهو :

لَّهُ لَهُ لَهُ السَّفَاءَ فَأُخْبِرُونَا بَقَتْلَى مَنْ تُقَتِّلُنا رياحُ ورواها السكرى: لقد بَلغَ الوَفَاءُ فَأُخْبِرُونَا: أَيْ قَدْ اسْتَوْفَيْتُم وقَتَلْتُمْ مِن قَتَلْنَا، فِبأَيِّ دَمَ تَقْتلوننا هذا القَتْلَ؟».

(٣) النقائض ص ٣٣٨ حَوثْنَا مِنْهُمُ لما التقينا .

السكرى:

بِلاَ قَتْلَى تُقَتَّلُنَا رياحٌ رِمَاحٌ في مَرَاكِزِها رِمَاحُ

(٤) السكرى : يقول : هم رِمَاحٌ فى نَجْدَتِهم ، وهُمْ كَثِيرٌ ، كأنهم رِمَاحٌ قد ضُمّ إليها رِمَاحٌ فكَثَّر ثها .

(٥) السكرى : الوَطْءِ .

(٦) النقائض والسكرى : الغَدَر .

السكرى : يقال فلانٌ ثابتُ الغَدَرِ إذا كان لا يَعْثُرُ فيه ولا يَجْهَدُهُ الجَرْىُ فيه . السَّراحُ : الذئاب واحدها سِرْحانٌ . وغُدُرُ الأرض : حُفَرُهُا وفسادُها واسترخاؤها وهو الغَدَرُ أيضا .

(٧) النقائض:

# وما باؤوا كَبَأْوِهِمُ .....

والبأوُ : الكِبْرُ .

السكرى : باءوا : رجعوا .

يقول : ما رجعوا عنّا حتى أخذوا مِنّا أكثر من دياتهم .

المرفع بهميرا

يقال أرِحْ علينا حقَّنا : أَى أَقِدْنا به . يقول : ما رجعوا من أحد كما رجعوا منا .

\* \* \*

#### **- 77 -**

### وقال يمدح بَغِيضاً:

١ جَزَى الله خَيْراً والجَزاء بِكَفِّهِ عَلى (١) خَيْر ما يَجْزِى الرجالَ بَغِيضَا
 ٢ - فَلَوْ شَاءَ إِذْ جِئْنَاهُ صَدَّ (٢) فَلَمْ يُلَمْ وصَادَفَ مَنْأًى فى البلادِ عريضا
 مَنْأَى : مَفْعَل من النَّأْى ، أى من البعد .

٣ - تدارَكْتنا حتى اسْتَقلَّتَ قَنَاتُنا (٣) فعِشْنَا وَأَلْقَيْنَا إلىك جَرِيضا
 أى بِيَقِيَّةِ أَنْفُسِنَا ، يقال جَرِض بِرِيقِهِ : إذا غصَّ به .

(١) الأغاني ( دار الكتب ) ٦٢/٢ : بأحْسَنِ ما يَجْزِي .

(ُ٢) السكرى : يَقُول : لَوْ صَدَّ عَنَّا لكانَ مَعْذُوراً وكانَ له عُذْرٌ فَاسِحٌ فى ذاك ، فعذَرَ بَغيضاً فى صُدُورِهِ وهَجَى الزبرقانَ . وقوله « مَنْأَى » أَى مَبْعَداً وعُذْراً ، وإنما هذا مَثَلٌ .

# ضَنَّ فلمْ يَلُمْ وصادَفَ مَنَّا

وعَلَّقَ المبرّدُ على البيت قائلا :

كذا وقعت الروايةُ « مَنًّا » والصواب « مَنْأَى » أى بُعْداً ، مأخوذ من « نَايْتُ » إذا بَعُدْتَ ، ومنه النأىُ . يقول : كثرت محاسِنُهُ حتى كُذِّبَ ذامُّهُ ، فاستغنى عن أن يكثّر مادحَه ، ثِقَةً بأنَّ هاجيَهُ غيْرُ مُصدّق ، فاعْتَبِرْ هذا الكلام ، فإنك تجده رأساً في بابه .

(۳) السكري :

### رماحُنا فَعِشْنَا وَٱلْقِينَا ...

استقلالُ قناتِهم : انتِعاشُهم . والجَريضُ الذي هو بآخِرِ رَمَقِ ، يقال أَفْلَتَ منه بالجَرِيضَ ، وبالجُشَاشَة ، وبالذَّماء وجُرَيْعَةِ الذَّقَنِ ، وجُرَيْعَةِ الرَّيقِ : إذا نَجَا بآخِرِ رَمَقِ ولم يَكَدُ يَنْجُو .



٤ - وكُنْتَ (١) كَذاتِ العُشِّ جادَتْ بِعُشّها لِأَفْرُخها حتى أَطَقْنَ نُهُ وضاً
 [ نُهوضا ] : طيرانا . أي كانت حالنا سيِّئةً ، فلما صوْنا إليك عشنا .

\* \* \*

#### - **\\** -

وقال :

النَّخْنَا بِبَيْتِ النِّبْرِقَانِ وَلَيْتَنَا مَضَيْنا فَقِلْنَا (٢) وسْطَ بَيْتِ المُخَبَّل ٢
 خَلَلْنا لَدَيْهِ نَسْتَقِى بِحِبَالِنا بِذِى المَتْنِ مِنها والضَّعِيفِ المُوَصَّل ٢
 خَلِلْنا لَدَيْهِ نَسْتَقِى بِحِبَالِنا بِذِى المَتْنِ مِنها والضَّعِيفِ المُوصَل ٣
 وما الزَّبْرِقَانُ يومَ يَحْرِمُ ضَيْفَهُ (٣) بِمُحْتَسَبِ التَّقْوَى ولا مُتَوكِّل (٤)

- (١) السكرى:

فكنت ...

لِأَفْراخِها .....لِأَفْراخِها

(۲) قِلْنا: من القبلولة وهي النوم في الظهيرة . والمخبّل: هو أبو يزيد بن ربيعة بن عَوْف بن قتّال بن أنف الناقة بن قُريع من شعراء الجاهلية ، عدّه ابن سلام في الطبقة الخامسة من طبقاته ، وذكر أنه هجا الزبرقان ومدح بني قريع ، وفيه يقول الفرزدق :

# وَهَبَ القصائدَ لَى النوابغُ إِذْ مَضَوْا وَأَبُو يَزِيدَ وَذُو القُرُوحِ وَجَرْوَلُ

(٣) الأغاني : ماءه .

(٤) يشير هنا إلى خَبَرٍ ساقة الأغانى ( طبعة دار الكتب المصرية ١٩٤/٢ ) وهو أنه لما قَدِمَ عبدُ اللهِ بنُ أبى ربيعة مِنَ البحرين ، نزل على الزبرقان بن بدر بمائه ، فحلاًهُ ، وهو الماء الذى يقال له « بُثْيَانُ » فَنَزلَ على بنى أَثْفِ الناقةِ ، بمائهم ، وهو الذى يقال له « وَشِيع » فأكْرَمُوهُ ، وذبَحُوا له شاةً ، وقالوا : لو كانت إبلُنَا مِنَا قريبةً لنَحَرْنا لك ، فراح مِنْ عندهم يتغنّى فيهم بقوله ( وذكر البيتين ٣ ، ٥ ) .

قال : فركب الزبرقانُ إلى عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنه ، فاستْعدَاهُ على عَبْدِ الله ، وقال : إنّه هجانى يا أمير المؤمنين . فسأل عُمَرُ عَنْ عَبْدِ الله ، فقال له : يا أمير المؤمنين ، إنى نزلتُ على مائه فَحَلَّأنى عنه .

فقال عمر : يا زِبْرِقَانُ ، أَتَمْنَعُ ماءَكَ مِنِ ابْنِ السبيل ؟

قال : يا أمير المؤمنين ، ألاَ أَمْنعُ ماءً حَفَرَ آبائي مَجَارِيَةُ ومُسْتَقَرَّهُ ، وحَفَرْتُهُ أنا بيدى !؟

فقال عمر : والذَّى نفسى بيده ، لئن بلغنى أنك منعتَ ماءَكَ مِن أبناء السبيل لا سَاكَنْتَنِي بنَجْدٍ أبدا . فقال بعضُ أنف الناقة خمسة أثيّاتٍ حاثية يُعَيِّرُ بها الزبرقانَ ما فعله » .

( ۱۸ – ديوان الحطيئة )



أى لا يَحتسب التقوى أُجْرًا ولا يَتَوَكَّلُ .

ولا عالم ما في غَدٍ غَيْرَ أَنَّهُ يُرَفِّعُ أَعْضَادَ الحِياضِ بِمِعُولِ
 أعضاد [ الحياض ] : نواحيها .

مُقِيمٌ على بَنْبَانَ (١) يَمْنَعُ مَاءَهُ وَماءُ وَشِيعٍ (٢) ماءُ عَطْشانَ (٣) مُرْمِلِ
 مُرْمل ] أى لا زادَ له . وقد أَرْمَلَ الرجُلُ : إذا فَنِى زاده .

بَنْبانُ <sup>(٤)</sup> ووشيع موضعان .

[ وبالهامش أيضا ] وَسِيع بالسين مُعْجَمةً : اسم ماء لبني سعْد .

وظل يُناجى أُمَّ شَذْرةَ قاعدًا كأنَّ على شُرْسُوفِها كُرْزَ حَنْظَلِ
 أُمُّ شَذْرةَ : امرأةُ الزِّبْرِقَان .

« كُوْزَ »: نُحْرِجُ الراعى .

والشَّراسِيف: مَقاطُّ الأضلاع.

يقول : كأنها أكلت الحنظل في تَعَبُّسيها .

٧ - فَأَنْتَ الفِدَاءُ لابْنِ هَوْذَةَ (٥) إِنَّهُ قَرَانَا فلَمْ يَبْخَلْ ولم يتعلَّلِ
 ٨ - ظلِلْنا لَدَيْهِ في شِواءٍ ونِعْمةٍ وظلَّتْ رِكانى في سَرِيٍّ وجَدُولِ

[ سَرِيّ وجدول ] : نهران صغيران .

\* \* \*



<sup>(</sup>١) الأمالي : بَنْيَانَ .

<sup>(</sup>٢) اللسان والتاج / وسع : وسيع .

<sup>(</sup>٣) الأغاني : ظمآن .

<sup>(</sup>٤) اللسان / بنن « وفي ديار بني تميم ماءٌ يقال له « بَنْبَان » ذكره الحطيئة فقال ( البيت ) يعنى الزبرقان : أنه حَلَّاهُ عن الماء » . وقد ذكرت في خبر عبد الله بن أبي ربيعة سالفا « بُنيان » وهكذا ضبطه ياقوت في معجمه ، ثم قال : كذا وجدته في شعر الأعشى ، ووجدَّتُهُ بخط الترمذي الذي نقله من خط ثعلب « بَنْيَان » بالفتح في قول الحطيئة « مقيم على بَنيانَ .... » وقال : هي قرْيَةٌ باليمامةِ يَنْزِلُها بنو سعد بن زيد مناة بن تميم .

<sup>(</sup>٥) هُو عَلَقَمَةُ بْنُ هوذة ( انظر القصيدة رقم ٣٨ من هذه الطبعة ) .

وقال الحطيئةُ في الرِّدَّةِ حين اصطلحت عَبْسٌ وذُبيانُ (١):

١ - أَلَمْ تَرَ أَنَّ ذُبْيَاناً وعَــبْساً لِبَاغِي الحَرْبِ قَدْ نَزَلاً بَرَاحَا (٢)

٢ - يُقَال الأَجْرَبانِ ونحنُ حَتَّى بَنُو عَمٍّ تَجَمَّعْنا صِلاحا (٣)

والأَجْرَبان (٤): عبْسٌ وذُبْيَانُ ، يُسَمَّوْنَ بذلك لِشِيَّتِهمْ .

٣ - مَنَعْنَا مَدْفَعَ الثَّلَبُوتِ (٥) حتَّى تَركنا (٦) رَاكِزِينَ به الرِّمَاحا

٤ - نُقاتل عن قُرى غَطَفَانَ لَمَّا خَشِينا أَنْ تَلِدَّلُ وأَنْ تُباحا

[ تُباحا ] يؤخذ ما في باحَتِها : وهو وَسَطُها الذي لا بناء فيه .

\* \* \*

#### - 79 -

وقال يمدح عاصِمَ بْنَ عُبَيْدِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ يَرْبُوع (٧):

١ - كَأَنَّ المُضْلِعَاتِ عَلَوْنَ سَلْمَى فَصُبْنَ عَلَى البَواذِخِ مِنْ ذُراها (^)



<sup>(</sup>١) زاد السكرى : ولم يروها أبو عبد الله .

<sup>(</sup>٢) البَراح المتسع من الأرض لا زرع بها ولا شجر .

<sup>(</sup>٣) السكرى: صكلاحا بفتح الصاد.

 <sup>(</sup>٤) الأجربان : بنو بغيض بن عامر بن لُؤى وبنو مُحارب بن فهر ، من أهل تهامة ، وكانا متحالفين ، وإنما
 قيل لهما الأجربان من شدة بأسهما وعَرِّهما مَنْ ناوَأهُما كما تُعَرُّ الجَرْبَى .

 <sup>(</sup>٥) ياقوت: الثَلبوت وادٍ يَدِقَّ إلى وادى الرُّمَّةِ من تحت ماء الحاجر ، إذا صِحْتَ برفاقك أسمعتَهم .
 وجاء فى القاموس: أنه وادٍ أو أرض بين طبىء و ذبيان .

<sup>(</sup>٦) السكرى: تُركْنا. ياقوت: نَزَلْنا.

<sup>(</sup>٧) السكرى : قالها فى حرب بنى رياح .

 <sup>(</sup>٨) السكرى: «أَىٰ هذه الحربُ جاءت بالمضْلِعَاتِ التي لَوْ وَقَعَتْ على سَلْمَى لَهَدَّتْها . وسَلْمَى : أَحَدُ جَبَلَىٰ طيء . وصُبْنَ : وَقَعْنَ » .

٢ - أَصَابُوا في العَشِيرة ما أصابوا فَأَرْضَوْها وحَظُّهُمُ رِضَاهَا (١)

٣ - تَضَمَّنَها بَنَاتُ الفَحْل عَنْهُمْ فَأَعْطَوْها وقَدْ بَلَغُوا رَدَاها

يقال أَرْدَى على المائِة : أي زاد .

قوله « تَضَمَّنَها » أَى أَعْطَوْا الدِّيَاتِ مِنْ بنات الفحل . وكانوا أغاروا عليهم ثم أَرْضَوْهُم .

٤ - وكانوا العُرْوَةَ الوُثْقَى إذا ما تَجَرَّدَتِ الْأُمُورُ إلى عُرَاها (٢)

\* \* \*

#### - V. -

وقال لِعُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رضي الله عنه (٤):

١ - يأيُّها المَلِكُ الذي أَمْسَتْ لَهُ بُصْرَى وغَزَّةُ سَهْلُها والأَجْرَعُ (٥)

[ الأُجْرَع ] من الرمل . بُصْرَى وغَزَّةُ في الشام .

٢ - أو مُلْكُها وقسيمُها عن أُمْرِهِ يُعْطِى بأُمْرِكَ ما تَشَاءُ ويَمْنَعُ (٦)

ومَلِيكُها وقَسِيمُها عَنْ أَمْرِهِ يُعْطَى بأَمْرِكَ مَا تَشَاءُ ويُمْنَعُ



<sup>(</sup>١) رواها السكرى وَمَا بَلَغُوا مُناها . قال : « يقول : كانوا أغاروا عليهم ثم أُعْطُوْهم الدّيات ، وكان مُنَاهُمْ أَنْ يَقْتُلُوهُمْ ، ويَثأروا بهم ، فلمْ يُعْطُوهُمْ – لِعِزّهم – القَوَدَ ، ولكن أرْضَوْهم بالدّيّة » .

 <sup>(</sup>٢) كرر الحطيئة هذين البيتين « الخامس والرابع » فختم بهما قصيدته رقم ٩ من هذه الطبعة .

<sup>(</sup>٣) السكرى: قَنَاةُ الأَمْرِ.

<sup>(</sup>٤) أضاف السكرى : ولم يَرْوها أبو عبد الله .

 <sup>(</sup>٥) السكرى: بُصْرَى مِنْ عَمَلِ دِمَشْق، وغَزَّةُ من عمل الأردنّ. والأَجْرَعُ من الرمل ما استوى وارتفع.

<sup>(</sup>٦) السكرى:

قَسِيمُها: الذي يَقْسِمُ بأَمْرِ عُمَرَ.

٣ - أَشْكُو إليك فَأَشْكِنى (١) ذُرِيَّةً لا يَشْبَعُونَ وَأُمُّهُمْ لا تَشْبَعُ
 أَشْكِنِي : أَى أُعَنِّى على شَكُواى .

٤ - كَثُرُوا عَلَى فلا (٢) يَمُوتُ كَبِيرُهُمْ

حتى الحِسَاب (٣) ولا الصَّغِيرُ المُرْضَعُ

وجَفاءَ مَوْلاَئَ الضنين بِمَالِـهِ

ووُلُوعَ (١) نَفْسٍ هَمُّها بِيَ مُوزَعُ

مولای : ابن العم . مُوزَع : مولع .

زَرَعُوا الحُرُوثَ وأَنَّنَا لَا نَزْرَعُ أَوْ كَالْبَسُوسِ عِقالُها يَتَكُوَّع (٦)

٦ - والحِزْقَةَ (٥) القُدْمَى وأَنَّ عشيرتى

٧ - فَبُعِثْتَ للشعراءِ مَبْعَثَ دَاحِس

## والحِرْفَةَ القُدْمَى وأنَّ عَشِيرَنَا

وفی هامش السکری : « ویروی عشیرتی » .

\* \* \*

وتدور مادة ( حزق ) في المعاجم حول معنى « العَصْب والضَّغُط و شدّة جذب الرباط والوتر . ومن معانى الحِزْقة والخِرْقة : الجماعة من الناس والطير وغيرها ، سُمُّوا بذلك لانضمام بعضهم إلى بعض .

ويشير فى الشطر الثانى إلى ذلك الميراث الذى حرمه منه أخواه من أبيه « أوْسِ بنِ مالكِ » أو ميراثه من الأفقم الذى زعمت أمه نسبّتَهُ إليه .

(٦) السكرى: يقول «كنتَ على الشعراء آفةً وشُؤماً كداحِس على عَبْس وذُبيان ، وكشُوْم البَسُوسِ على بكر وتغلبَ ، وذلك أنَّ عُمَرَ بْنَ الخطابِ مَنعَ الشعراءَ الهجاءَ ومَنعَ الحطيئةَ ، فَقَلَّ خَوْفُ الناس منه . وتتكوَّعُ : تَطَأَ على كُوعِها ، والكُوُعُ : أصْلُ الزَّنْدِ ممّا يلى الإبهامَ » .



<sup>(</sup>١) الحماسة البصرية: فأشتكي ذريّة .

<sup>(</sup>٢) السكرى: فما .

<sup>(</sup>٣) ضبطت في الأصل بالنصب.

<sup>(</sup>٤) السكرى : بفتح واو الوَلُوع .

<sup>(</sup>٥) السكرى:

يريد أنت مَشْئُوم على الشعراء .

يتكوَّعُ: يتثنى ، يقال للكلب هو يَكُوعُ في الرَّمْلِ أي يَتَمَايَلُ وَيَطَأُ على كُوعِهِ .

٨ - ومَنَعْتَنى (١) شَتْمَ البَخِيلَ فَلَمْ يَخَفْ
 شَتْمِى فَأْصْبَحَ آمِناً لا يَفْزَغُ

وأَخَذْتَ أَطْرَارَ (٢) الكَلامِ فَلَمْ تَدَعْ شَتْما يَضُرُّ ولا مَدِيعاً ينفع (٣)

أَطْرَارُ الكلامِ: نَوَاحِيهِ ، الواحدَةُ طُرة .

١٠ - وبُعِثْتَ للدُّنْيَا تُجمِّعُ مَالهَا وتَصرُّ خِرْقَتَها (١) ودَأْباً تَجْمَعُ

١١ - ومَنَعْتَ نَفْسَكُ فَضْلُها ومَنَعْتَها (٥) أَهْلَ الفَعال فأنت شَرٌّ مُولِع

١٢ – حَتَى يَجِيءَ إِلَيْكَ عِلْجٌ نَازِحٌ ۖ فَيُصِيبُ <sup>(١)</sup> عَفْوَتَها وعَبْدٌ أَوْكُعُ

(١) روى في الأغاني ١٦٠/٢ ، وخزانة البغدادي ( الطبعة الأميرية ) ٥٧١/١ :

وحَمَيْتَنِي عِرْضَ اللئيم فلم يَخَفْ دمي

وفى رواية أخرى :

..... فلم يخف مِنّى

(٢) الأغاني والخزانة : أَطْرَافَ .

(٣) فى الأغانى ١٧٧/٢ (أن عمر لما أطلق الحطيئة ، أراد أن يؤكد عليه الحجة ، فاشترى منه أعراض
 المسلمين جميعا بثلاثة آلاف درهم ، فقال الحطيئة هذين البيتين ( رقم ٨ ، ٩ )

(٤) السكرى : جِزْيَتها .

والخِرْقة : القطعة من خِرَق الثوب ، والخِرْقة : العِزْقَةُ مِنه .

(٥) السكرى:

# ومَنَحْتَها أَهْلَ الفَعالِ فأَنْتَ خَيْرٌ مُولَعُ

(٦) السكرى: فَيُصِيبَ بالنصب.

قال السكرى : « أى صَيِّرتُها مَنيحةً لأهل الفَعال ، تركتَ الدنيا مَنِيحَةً لأهل الفعال . والأوْكع : الطويل الأحمق اللئيم .

وعفوة القِدْر : زبدها ، والمراد أحسن ما فيها » .

وفى اللسان / عفو « عفوة المال والطعام والشراب وعفوته : خياره وما صفا منه وكثر . أبو حنيفة : العُفوة من كل النبات : ليّنه ومالا مؤنة على الراعية فيه » .



[ أَوْكُمُ ] الذي رُكِّبَتْ إِبْهَامُ رَجْلِهِ على السَّبَّابَةِ ، ومنه يقال يا بْنَ الوَكْعاء . عَفْوَتُها: سَهْلَهَا.

١٣ – والعَيْلَةُ (١) الضَّعْفَى ومَنْ لا خَيْرُهُ خَيْرٌ ومِثْلُهُمُ غُشَاءٌ أَخْمَعُ (٢) ١٤ - أُمُّ زَعَمْتَ لهم وماتَتْ أُمُّهُمْ في عَهْدِ عادٍ حِينَ مَاتَ التُّبُّعُ (٣) ١٥ - فَلَتُوشِكَنَّ (١) وأنْتَ تَزْعُمُ أَمُّهُمْ أَنْ يَرْكُبُوكَ بِثِقْلِهِم أَو يَرْضِعُوا (٥)

نسخة .

وأرَى الذين حَوَوْا تُراثَ محمد أَفَلَتْ نُجُومُهُمُ ونَجْمُكَ يَسْطَعُ (٦)

- **V**\ -

وقال أيضا (٧):



<sup>(</sup>١) السكرى: بالرفع والنصب مَعاً. اللسان / عال يعيل عَيْلة: افتقر، والعائل: الفقير، والجمع عالة، والاسم العَيْلة . والغُثاء : الزبد ، والهالك والبالي من ورق الشجر المخالط زبد السيل .

<sup>(</sup>٢) والخُماع: العرج. ورواها السكرى: أَجْمَعُ.

<sup>(</sup>٣) اللسان / تبع: « قال الزجاج: جاء في التفسير: أنَّ ثُبِّعا كان ملكا من الملوك، وكان مؤمنا، وأن قومه كانوا كافرين، وكان فيهم تبابعة .... وقيل: هو ملك في الزمان الأول اسمه أسعد أبو كرب، وقيل: كان ملك اليمن لا يسمى تُبّعا حتى يملك حضرموت وسبأ وحِمْيَر . وفي تفسير الخطيب عن النبي عَلِيَّةٍ قال : لا تسبّوا تبّعا فإنه كان قد أسلم . وعنه عَلِيُّكُ : لا أدرى أكان تبّع نبيا أو غير نبي » .

<sup>(</sup>٤) السكرى: فَلْتُو شِكَنَّ .

<sup>(</sup>٥) السكرى: بفتح الضّاد. وفيها اللغتان.

<sup>(</sup>٦) انفردت مخطوطة ابن السكيت بهذا البيت .

<sup>(</sup>٧) أضاف السكرى : ولم يروها أبو عبد الله .

١ - يا دَارَ هِنْدِ عَفَتْ إِلاَّ أَثَافِيها بَيْنَ الطَّوِيِّ فَصَارات فَوادِيها (١)
 ٢ - أرَّى عَلَيْها وَلِيِّ ما يُغَيِّرها وَدِيمَةٌ حُلِينَ (٢) فيها عَزاليها أرَّى عَلَيْها : أَيْ دَامَ ، ومنه أريُّ الدابة :حَبْسُها .

تد غَيَّرَ الدَّهْرُ مِنْ بَعْدِى مَعَارِفَها والرِّيحُ فادَّفَنَتْ منها (٣) مَغَانيها
 جَرَّت عَلَيْها بأَذْيَالٍ لها عُصُفٍ فَأَصْبَحَتْ مِثْل سَحْقِ البُرْدِ عَافِيها (٤)
 أذيال الرياح: مآخيرها. عُصُف : شديدة ، الواحد عَصوف .

٥ - كَأَنَّنَى سَاوَرَتْنِى يَوْمَ أَسْأَلُها عَوْدٌ مِنَ الرُّقْشِ مَا تُصْغِى لراقيها (٥)
 سَاوَرَتْنى : ثَاوَرَتْنِى .

عَوْدٌ أي قديمة .

ما تُصْغِي : ما تستمع ، أي هي صَمَّاء .

حتى إذا ما الْجَلَتْ عَنِّى قَعَدْتُ على حَرْفٍ تَهَالَكُ (٦) في بيدٍ تُقاسِيهَا
 ٧ - أَرْمِى بها مُعْرِضَ (٧) الدَّوِّى ضَامِزَةً في ليلةٍ ما يَذُوقُ النومَ سَارِبِها

(١) الْأَثْفِيَّةُ : الحَجَرُ يُوضع عليه القدر .

السكرى : « الطُّويّ : بئر بمكة » .

ولم يذكر ياقوت فى معجمه إلا صارة : « جبل بالصَّمْدِبيْنَ تَيْمَاءَ ووادى القُرَى ، أو هو جَبَلٌ قُرْبَ فَيْد ، أو جَبَلٌ فى ديار بنى أسد » .

(۲) السكرى : « حُلَّلت .

أَرَّى: أَقَامَ ، وكُلُّ مَطْرَةٍ جاءَتْ بَعْدَها مَطْرَةٌ فالثانية وَلِيٌّ ، هذا قَوْلُ أَلِى عَبْدِ الله ، ويُقال إنَّ الوَلِيَّ بَعْدَ الوَسْمِيّ أَوُّلُ المطرِ . والعَزلاء : مَصَبُّ الماء من الراويَةِ ونحوها ، والجمع عَزالي » .

(٣) السكرى: فيها .

(٤) شُبَّه بقايا الأطلال وما تَعَفَّى منها بِبُرْدٍ قد سحق : أَى بَلِيَ .

ُ(هُ) العَوْدُ : المُسينُّ من الْإِبل والشاء ، جَمَّع عِيَدة وعِوَدَة . وسَاوَرَهُ : أَخَذَ برأسه . والرقُشاء : الحية ، والجمع الرُّقْش . أرَادَ أفعى قَدِيمَةً لا تُصْغِى للرُّقَاةِ .

(٦) السكرى : حَرْفٌ تَهَالَكُ : أَى تَحْمِلُ نَفْسَها على الهَلَكَةِ فيها .

(٧) السكرى:

أَرْمِي بها مَعْرِضَ الدّوّيّ ضامرةً



مُعْرِضُ الدُّوِّيِّ : أي ما أمكنه من عُرْضها : وهو ناحيتها .

والدُّوُّ : ما اسْتَوَى مِنَ الأرْض .

ضَامِزَةً : لا تَرْغُو ، هو أَحْمَدُ لها .

٨ - إذا عَلَتْ بَلَداً قَفْراً إلى بَلَدٍ كَلَّفْتُها رُوسَ أَعْلَمْ تُسنامِيها
 ٩ - إليْكُمُ يَا بْنَ شَمَّاسِ شَجَجْت (١) بِها عَرْضَ الفَلاَةِ إذا لاَحَتْ فَيَافِيها (١)

شَجَجْتُ : أَيْ عَلَوْتُ بهذه الناقة ناحيةَ البلاد وما استوى ....

١٠ - حَتَّى أَنَخْتُ قَلُوصِي في دِيَارِكُمُ بِخَيْرِ مَنْ يَحْتَذِي نَعْلاً وحافيها (٦)

١١ - إِنِّي لَعَمْرُو الذي يَسْرِي لِكَعْبَتِهِ عُظْمُ الحَجِيجِ لميقاتٍ يُوافيها

١٢ - لقد تَدَارَكَنِي مِنْهُ ولاحَمَنِي سَيْبٌ كَسَا أَعْظُماً قد لاح عاريها

لاحَمَهُ: كساهُ، كأنه ألبسه لحماً (٤).

١٣ - فَلْيَجْزِهِ (٥) الله خَيْرا مِنْ أَخِي ثِقَةٍ

ولْيَهْدِهِ بِهُدَى الخَيْرات هاديها

١٤ - المُخْلِفُ (٦) الألفَ بَعْدَ الألفِ تُتْلِفُها

والواهبُ المائةَ (٧) المِعْكَاءَ (٨) راعيها

(١) « شُجَّ المفازة قطعها » .

(٢) الفَيْفُ : المكان المستوى أو المفازة لا ماء فيها .

(٣) هذا المعنى مما تداوله الشعراء ، ( انظر التاج : اتو ، نزك – والميدانى ٢٠٠/٢ – وسيبويه ٢٤٣/١ –
 والأغانى ٢٠/١٠ – والصحاح : نزك ، سبحل – والعقد ٣٥٧/٣ – وأدب الكاتب ص ٧٣ .

(٤) انظر البيت ٢٦ من القصيدة الثانية من هذا الديوان .

(٥) انظر البيت ٢٤ من القصيدة الخامسة ، والأول من القصيدة رقم ٦٦ .

(٦) السكرى : والمخْلِفُ .... يُتْلِفُها .

(٧) انظر البيت الثلاثين مِن القصيدة الخامسة .

(A) السكرى: المِعْكى وراعيها.

المِعْكَى واحدُها وجَمْعُها واحِدٌ في اللفظ : وهي المَسَانُ الجُّلَّةُ ، يقال ناقَةٌ مِعْكَى وإبْل مِعْكَى .



المِعْكَاءُ: المُكْتَنِزَةُ الغَليظة ، وعَكْوَةُ الذَّنَب: أَصْلُهُ .

١٥ - قَوْمٌ نَمَوْا في بَنِي سَعْدٍ وذِرْوَتِها يَوْماً إذا عُدَّ مِنْ سَعْدٍ مَسَاعِيها

نَمَوا : ارتفعوا .

و ذِرْوَتُها : أَعْلاَها .

ومَسَاعِيها: سَادَتُها الذين يَسْعَوْنَ في أُمُورِها.

١٦ - لِلَّهِ دَرُّهُمُ قَوْماً ذَوِى حَسَبٍ يَوْماً إذا جُلْبَةٌ حَلَّتْ مَرَاسِيها

الجُلْبَة : السنة الشديدة .

مَرَاسِيها: مَا رَسَا وَثَبَتَ منها.

١٧ - أَهْلُ الحِفاظِ إذا مَا أَزْمَةٌ أَزَمَتْ بالنَّاسِ حاضِرِهُم (١) منها وبَادِيها

١٨ - والمُوثِقُون لجارِ البيْت إنْ (٢) عَقَدُوا ومِنْهُمُ سابِقُ الجُلَّى ودَاعِيها (٣)

الجُلَّى : الخَصلة العظيمة والأمر .

يَسْبِقُها: يَطْرُدُها.

وداعيها : يستجلبها . أبو عمرو : يطرد الجُلَّى من قوم ويُوقعها لقوم .

١٩ - والمُشْعِلُونَ ضِرامَ الحرب إِنْ (٤) لَقِحَتْ

يَوْماً إِذَا ازْوَرٌ (٥) عنها مَنْ يُعَاليها (٦)

<sup>(</sup>١) السكرى: بالرفع.

<sup>(</sup>٢) السكرى : المُوثِقُونَ ... ما عَقَدُوا .

<sup>(</sup>٣) السكرى : الجُلَّى : الخُطَّةُ العَظيمةُ .

<sup>(</sup>٤) السكرى: إذْ .

<sup>(</sup>٥) زورٌ عن الشيء : عدل عنه وانحرف .

<sup>(</sup>٦) السكرى: يصاليها. « يُصالِبها: يُعانيها ويُماشِيها ».

٢٠ - يَمُشُونَ في نَسْجِ دَاوُدٍ مُضَاعَفَةٍ (١)

بُزْلٍ (٢) طَلَى أُدْمَها بالزِّفْتِ طَالِبِها

شبّههم في سَوَادِ الحديد كمن طُلِيَ بالزُّفْت.

٢١ - يَصْلُوْنَ حَرَّ الوَغَى في كل مُعْتَرَكٍ بالخَيْلِ قاطِبَةً شُقْراً هَوَادِيها

[ الوغى ] : الحرب . [ معترك ] : المزدحم .

[قاطبة]: جماعة. [هَوَاديها] أوائلها.

٢٢ - تَمْشِي بِشِكَّتِهم شُعْثٌ مُسَوَّمَةٌ تَحْتَ الضَّبَابَةِ مَعْقُودٌ (٣) نَواصيها

[ بِشِكّتِهِمْ ] بِسِلاحِهِم .

[ مُسَوَّمَةٌ ]: مُعْلَمَةٌ .

\* \* \*

- **VY** -

وقال أيضا :

١ - وسِرْبٍ ذَعْرْتُ بذى مَيْعَةٍ (١) تَرَى فى المُغِيرةِ (٥) مِنْهُ اعْتِزَامَا المُغِيرةُ : التي تغير ، يقال أغار إغارةَ الثعلب .



<sup>(</sup>١) رواها السكرى : كَأَنَّهُمُ بُوْلٌ .

<sup>(</sup>٢) بَزَل البعير : فَطَرَ نَابُه بدخوله في السنة التاسعة ، فهو بازل والجمع بُزُل . والأَدْم : الجلد .

<sup>(</sup>٣) السكرى: بالنصب.

<sup>(</sup>٤) السكرى : « السُّرُّبُ مِنَ الظُّباء ها هنا والبقر .

والمَيْعَةُ : النَّشَاطُ . أراد ذَعَرْتُها بِفَرَس ذِي مَيْعَة . وبَدِيهَتُهُ : أَوُّلُ جَرْبِهِ » .

<sup>(</sup>٥) السكرى: في البديهة.

٢ - له مَتْنُ عَيْرٍ وسَاقًا ظَلِيمٍ ونَهْدُ المَعَدَّيْنِ يُنْبِى الحِزاما
 يقول : جَوْفُهُ عَظِيمٌ يُنْبِيهِ عنه - يَدْفَعُهُ - مِنْ عِظَمٍ جَنْبَيْهِ .

والمعَدَّان : مَوْضِعًا عَقِبَى الراكبِ مِنْ جَنْبَى الدابَّةِ (١) .

٣ - صليبُ الحَجَاجِ سَرِيعُ (١) اللَّجَاجِ يَجْذِبُ بَعْدَ الحَمِيمِ اللِّجَامَا
 الحمِيمُ: العرق.

يقول: هو نشيط بعد عرقه (٣).

٤ - أمينُ (٤) الفُصُوصِ كَعَيْرِ الفَلاَةِ يَتْلُو نَحائِصَ قُبًّا جِسَامَا (٥)
 واحد الفصوص فَصّ : وهو ملتقى كل عظم .

\* \* \*

#### - **V** -

وقال أيضا :

١ - أَلاَ طَرَقَتْ هِنْدُ الهُنُودِ وصُحْبَتِي بِحَوْرَانَ حَوْرَانِ الجُنُودِ هُجُودُ (١)

(١) السكرى: « يُريدُ أَنَّ الظليمَ لا يَعْيا . [ المَعَدُّ ] مَوْضِعُ رِجْلِ الفارس .

مَعَدَّاهُ : أَعَلَى جَنْبَيْهِ . يقول : يُنْبَى حِزَامُهُ بَعِظَم صَدْرِهِ وجَنْبَيْهِ » .

(٢) السكرى: صَلِيب .... شَدِيدِ اللجَاجِ .

اللجاج : مصدر لج في الأمر : تَمادَى عليه وأبَى أن ينصرف عنه .

(٣) السكرى : « يقول إذا عَرِق كان أَحْمَى لَهُ وأَشَدُّ لِجَرْبِهِ وَأَبْقَى لَهُ .

(٤) السكرى : بالخفض .

(٥) السكرى: « فُصُوصُه مَفَاصِلُهُ ، أراد أَنَّه مُوثَق المفاصِل مأمونُها والنّحائصُ: جَماعةُ نَحُوصٍ: وهي الأثنُ الحوائل. والقُبّ: الضّوامِرُ ».

(٦) السكرى : « كل كُورة من كور الشام جُنْدٌ ، وتَصْداق ذلك الحديث أنَّ عمر بن الخطاب كتبَ إلى أمراء الأجناد » .



حَوْرَانُ الجُنُودِ : بها جُنُودٌ ، وأهل الشام يُسَمُّون كل كُورَةٍ جُنْدًا وهو اثنا عشر ميلا .

٢ - فَلَمْ تَرَ (١) إلا فِتْيَةً ورِحَالَهم وجُرْدًا على أَثْبَاجِهِنَّ لُبُودُ
 أثباجهن : أوْساطهن .

٣ - وكَمْ دُونَ هِنْدٍ (٢) مِنْ عَدُوٍّ وبَلْدَةٍ بِهَا للعِتَاقِ الناجياتِ بَريدُ (٣)

٤ - وخَرْقِ يَجُرُّ (١) القَوْمَ أَنْ ينطقوا به وتَمْشِي به الوَجْنَاءُ وهي لَهِيدُ

الخَرْقُ: الأرض البعيدة.

قوله « يَجُرُّ القومَ » أي لا يتكلمون من الفرق كما يُجَرُّ الفصيل لكيلا يرضع .

لَهِيد : أصله قد لُهِد ، يقال لَهَدَهُ الحِمْلُ : إذا فضح ظهره ، وغمزه غمزا شديدا .

الوَجْناء : الغليظة (٥) .

٥ - كَأَنْ لَم تُقِمْ أَظِعَانُ لِيلى بِمُلْتَوَى (٦) وَلَمْ تَرْعَ فى الحَيِّ الحِلالِ تَرُودُ (٧) الحِلال : الكثير ، لم تَحْتَلِلْ : لم تَنْزِلْ .

٦ - وَلَمْ تَحْتَلِلْ جَنْبَى أَثَالَ إِلَى الْمَلا (^) وَلَمْ تَرْعَ قَوًّا حِذْيَمٌ وأُسِيدُ



<sup>(</sup>١) السكرى: فَلَمْ نَرَ .

<sup>(</sup>۲) السكرى : دون ليلي ..

<sup>(</sup>٣) السكرى : البَرِيدُ ها هنا السرعةُ .

<sup>(</sup>٤) السكرى:

وخَرْقٍ يُجَرُّ القَوْمُ أَنْ يَنْطِقُوا به وتُمْسِي به

 <sup>(</sup>٥) السكرى: « الإجرارُ: السكوت ، يُجِرُّهُمْ: يُسْكِتُهُمْ عن الكَلاَمِ مَخَافَةَ عَدُوَّ أَوْ عَطشٍ. ولَهِيدٌ:
 التى قدْ لَهَدَها رَحْلُها: أَى أَثْقَلْهَا وضَغَطُها » .

<sup>(</sup>٦) السكرى : كَأَنْ لَمْ يُقِمْ أَظْعَانُ هِنْدِ بِمُلْتَقَى .

<sup>(</sup>٧) الرُّوَدَان : الاختلاف بين المجيء والذهاب .

<sup>(</sup>٨) السكرى: « هذه كلها مواضع . وحِذْيمَ وأسييدُ : ابْنَا جَذِيمَةَ من عَبْسٍ . ورُوى فيها : لم تَحْتَلِلْ » .

لم تحتلل: لم تنزل.

أَثَالَ وَالْمَلَا: مُوضِعَانَ . وَحِذْيَمَ وَأُسِيد : حَيَّانَ مِن بني عبس .

٧ - بها العِينُ يَحْفِرْنَ الرُّخَامَى كَأَنَّهَا نصارَى على حِينِ الصَّلاةِ سُجُودُ
 العِين : البقر .

الرُّخامَى : شجر يسرع إليه البقر ، تحفره فتأكل عُرُوقَهُ .

٨ - إذا حُدِّثَتْ أَنَّ الذي بِي قاتلي مِن الحُبِّ قالت: ثابتٌ ويزيدُ (١)
 ٩ - إذا ما نأتْ كانت لِقَلْبِي عَلاقَةً وفي الحَيِّ عنها هَجْرةٌ (٢) وصُدُودُ
 هَجْرة: فَعْلَةٌ من الهجْران.

يقال عَلاقَةُ الحُبّ ، وعِلاقَةُ السَّوْط .

١٠ - سَخُونُ الشِّتاءِ يُدْفِيءُ القُرَّ (٣) مَسُّها وفي الصَّيْفِ جَمَّاءُ العِظَامِ بَرُودُ
 جَمَّاء: ليس لعظمها حجم قد غَطّاهُ اللحْمُ .

١١ - عَبِيرٌ ومِسْكٌ آخِرَ الليل نَشْرُها به بعْدَ عِلاّت البَخِيلِ تَجُودُ
 ١٢ - تَذَكّرْتُ هِنْدًا فالفُؤادُ عَمِيدُ وشَطَّتْ نَواها فالمزَارُ بَعِيدُ
 عَميد : مُثْبَت وَجعٌ ، يقال ما الذي يَعْمِدُكَ ؟ أَي يُوجِعُكَ .

١٣ - تَذَكَّرْتُها فَارْفَضَّ دَمْعِي كَأْنَّهُ لَثِيرُ جُمانٍ بَيْنَهُنَّ فَرِيــدُ



<sup>(</sup>١) السكرى : « الرُّخامَى : نَبْت في البلاليق ، والبلاليقُ الرمْل تحتفره البَقَرُ فتأكله » .

يروى مثله بيت مشهور لجميل بن معمر العذرى في داليته المشهورة :

إذا قلت ما بى يا بثينة قاتلى من الحُبّ قالت: ثابت ويزيد

<sup>(</sup>٢) السكرى: « هِجْرَةٌ .

يقول : آهْجُرْهَا في الحيِّي مَخَافَةَ الرُّقبَاءِ فأصدّ عَنْها » .

<sup>(</sup>٣) السكرى : القَرُّ ( بفتح القاف ) ها هنا المقرور .

ارْفَضَّ : انْتَشَرَ وتَفَرَّقَ .

والجُمَانُ : لُؤلؤ مِنْ فضة . فَرِيد : دُرٌّ .

١٤ - غَفُولٌ فَلاَ تُخْشَى غَوائِلُ شَرِّها عَنِ الزَّاد مِيسَانُ العَشِيِّ (١) رَقُودُ
 مِيسَان : مِنْعَاسٌ ، وهي تنام عن الزاد ليست بنهمة .

#### \* \* \*

#### - V£ -

وقال <sup>(٢)</sup> في منافرة عَلْقَمَةَ بنِ عُلاَثَةَ وعامِرِ بنِ الطُّفَيْلِ <sup>(٣)</sup> وهو يُفضِّلُ عَلْقَمةَ عليه :

- يا عَامِ قد كُنْتَ ذا باعِ ومَكْرُمَةٍ
   لَوَ أَنَّ مَسْعَاةَ مَنْ جَارِيْتَهُ أَمَمُ
   أَمَمُ ] قصد (٤) .
- ١ جارَيْتَ قَرْماً أَجَادَ الأَحْوَصَانِ بِهِ جَرْلَ المَواهِبِ (٥) ، في عِرْنِينِهِ شَمَمُ



<sup>(</sup>١) السكرى: العِشاء.

مِيسَانٌ : مِفْعَالٌ مِنَ الوَسَنِ : مِنَ النَّوْمِ .

<sup>(</sup>٢) رواها السكرى عقب اللامية رقم ٣ فى هذه الطبعة : ألا آل ليلى .

<sup>(</sup>٣) زاد ابن الشجرى : حين تنافرا إلى هَرِم بن قطبة .

<sup>(</sup>٤) زاد ابن الشجرى : أي ليس بِقَصْدٍ ، ولكنه فوق القصّد .

وقال الأستاذ المحقق الكبير محمود محمد شاكر فى طبقات فحول الشعراء ص ٩٣ : « يا عامِ : يريد يا عامر ، فرتحمه .

والباع: السُّعة في المكارم والشرف، وأصله من الباع: وهو قدر قدّ اليدين إذا بسطتهما وما بينهما من البدن.

والمَسْعَاة : وجمعها المساعى : هي مآثر أهل الشرف والفضل لسعيهم فيها ، كأنها مكاسبُهُمْ وأعمالهم التي أنصبوا أنفسهم في طلبها .

والأُمُّمُ: ما بين القريب والبعيد » .

<sup>(</sup>٥) الأغاني (طبعة دار الكتب المصرية) ٥٦/١٥ : سَمْعَ اليَدَيْنِ .

ابن الشجرى : طَلْقَ اليَدَيْن .

- [ قَرْماً : رُويَتْ أيضا في الهامش ] فَرْعاً (١) .
- [ أجاد الأحوصان به ] أي جاءا به جَوَادَيْنِ .
- [ جزل المواهب : رويت في الهامش أيضا ] : ضَخْمَ الدَّسِيعَةِ (٢) .
- ٣ لا يَصْعُبُ الأَمْرُ (٣) إِلاَّ رَيْثَ يَرْكَبُهُ ولا يَبِيتُ على مالٍ لَه قَسَمُ
   ٤ مِصْبَاحُ سَارِى ظلامٍ يُسْتَضَاءُ بِهِ ف إثْر مَوْسُوقَةٍ تُهْدَى (٤) بها النَعَمُ
   أى مُنيرُ الوَجْه لا يخفى في الظلمة .
  - · مَوْسُوقَةٌ : إِبِلٌ مَجْمُوعَةٌ ، أَي غُنيمة يَطْردها بهذا النَّعَمِ فَيَتْبَعُها النَّعَمُ .



<sup>(</sup>١) رواية طبقات ابن السلام ص ٩٤.

<sup>(</sup>٢) وهيي رواية طبقات فحول الشعراء لابن سلام ص ٩٤.

قال الأستاذ المحقق محمود محمد شاكر فى شرحه لطبقات ابن سلام : « الفرع : الشريف الذى يعلو قومه بكرمه .

والأحوصان : الأحوص بن جعفر بن كلاب ، وولده عمرو بن الأحوص ، وساد قومه ، فلما قتل مات أبوه وَجُدًا عليه ، وعلقمةُ بن عُلاثة بن عوف بن الأحوص ، وبنو الأحوص يُسَمَّوْنَ جميعا الأحاوص ويقال : أجاد به أبواه : إذا ولداه جوادًا شريفا .

الدسيعة : العطية الواسعة : أي يُعطى فيجزل العَطية .

وعرنين الأنف: ما تحت مجتمع الحاجبين، وهو أول الأنف، حيث يكون الشمم، والشمم عند آبائنا دليل على العِتق والأصالة، ولذلك يوصف به الأحرار الذين لا يقبلون ضيما ».

<sup>(</sup>٣) طبقات فحول الشعراء لابن سلام ص ٩٤ : لا يُصعب الأمرَ ...

قال الأستاذ محمود شاكر «أصعب الأمرّ : وافقه صعبا أو وجده شاقا . يقول : لا يكاد ينظر في أمر فيجده صعبا وعرا فيتوقف فيه إلا بقدر ساعة ركوبه ، من شدة بأسه وجلده وقدرته على التصرف ، ولا يفعل فعل اللئام ، فيقسم على أن لا يجود بشيء من ماله في غضب أو خصام » .

وفى نسخة السكرى : « يقول : إذا وَلِيَ أَمْرًا لَمْ يُهْمِلُهُ ، ولا يَحْلِفُ على مَالِهِ أَلا يُعْطِيَهُ ، ويَجُودَ به . يقول : لا يَتْرُكُ الأَمْرَ : صَعْبًا إلاّ بقَدْر ما يَنْظُرُ فِيهِ ويَرْكَبُهُ » .

<sup>(</sup>٤) السكرى: تُهدى لَهَا الغُنُمُ.

ومِثْلُهُ في كِلابِ في أُروُمَتِهِ (١)

يُعْطَى المَقالِيدَ (٢) أو يُلْقَى (٣) لَهُ السَّلَمُ (٤)

أى يُعْطِى بِيديه: أى يَسْتَسْلِمُ .

[ في كِلاب : روى في الهامش ] : مِنْ .

٦ – هَابَتْ بنو مالِكٍ مَجْدًا ومَكْرُمَةً وغَايَةً كان فيها المَوْتُ لَوْ قَذِمُوا

[ لو قَدِمُوا : ] أَيْ لَوْ تَقَدَّمُوا .

الغاية : الراية .

[ وغَايَةً : روى في الهامش ] مِنْ غاية .

وما أَسَاءُوا فِرارًا من (٥) مُجَلِّحَةٍ لا كاهِن يَمْتَرِى فيها ولا حَكَمُ
 مُجَلِّحَةٍ: داهِيَةٍ مُتَكَشِّفَةٍ. لا كاهِن يَشُك فيها ولا حَكَمٌ: أى قاض.

[ مِنْ مُجلِّحَةٍ : روى في الهامش ] مِنْ مجلِّيّةٍ .

\* \* \*

(١) السكرى:

## ومِثْلُهُ في كِلابٍ في أَرْومَتِها

وكتب فوق « فى » الأولى « مِنْ » .

« السَّلَمُ : الاسْتِسْلاَمُ لِأَمْرِهِ والانقيادُ له » .

(٢) انظر آية ٣٩ من سورة الزمر ، وآية ٤٢ من سورة الشورى وقول أبى عطاء السندى يمدح ابن هبيرة في الأغاني ٨١/١٦ .

(٣) ابن الشجرى : أو يُرْمَى له .

(٤) انظر الآيات ٩٠ – ٩٤ من سورة النساء والآيتين ٢٨ ، ٨٧ من سورة النحل .

(٥) السكرى وابن الشجرى : عَنْ مُجَلِّيَةٍ .

والمُجَلِّيَةُ : الخُطَّةُ الواضِحَةُ التي لا تَخْفَى على أُحَدٍ .

يقول : ما أَسَاءَ عامِرٌ ولا قومُهُ حين فَرُّوا وحاجَزُوُه عِنْدَ المُفاخرةِ .

( ۱۹ – ديوان الحطيئة )



### قيل للحطيئة (١): أوْصِهِ (٢)!

(١) زَادَ السكرى : حين حضرته الوفاةُ .

(٢) ذكرت هذه الوصية في كثير من المصادر الأدبية كالشعر والشعراء لابن قتيبة ( دار المعارف ص 77) والأغانى (70) والعمدة ومجمع الأمثال ، غير أن أبا الفرج الأصفهانى قد جمع روايات معددة تنسب للأصمعى وأبى عبيدة وغيرهما في كتابه وبذلك وردت هناك مزيدة ومطولة عما أثبت في الديوان ، وقد آثرت إيرادها هنا لأبين تزيد الرواة في الرواية . قال أبو الفرج ( الأغانى طبعة دار الكتب المصرية 700 - 1901) « وللحطيئة وصية ظريفة يأتى كل فريق من الرواة ببعضها ، وقد جمعت ما وقع إلى منها في موضع واحد وصدرت بأسانيدها :

« لما حضرت الحطيئة الوفاة ، اجتمع إليه قومه ، فقالوا يا أبا مليكة أوص !

فقال : ويل للشعر من راوية السُّوء .

قالوا : أوصِ رحمك الله يا خُطَىء .

قال : مَنْ الذِّي يقول :

## إذا أَنْبَضَ الرامون عنها ترتّمت ترنَّمَ ثكلي أَوْجَعَتْها الجنائز

قالوا : الشماخ .

قال : أبلغوا غطفان أنه أشعر العرب .

قالوا : ويحك ! أهذه وصية ؟ أوصِ بما ينفعك !

قال : أبلغوا أهل ضابىء أنه شاعر حيث يقول :

لكل جديد لذة غير أننكى رأيتُ جديد الموت غير لذيذ (له خبطة في الخلق ليست بسكّر ولا طعمَ راحٍ يُشْتَهي ونبيذ)

والبيت الأخير أضافة المرحوم الشيخ أحمد محمد شاكر فى الشعر والشعراء ص ٣٢٣ .

قالوا : أوص ويحك بما ينفعك !

قال : أبلغوا أهل امرىء القيس أنه أشعر العرب حيث يقول :

فيالك من ليلٍ كأنّ نجومه بكل مُغار الفتل شُدّت بيذبل

قالوا : اتق الله ودع عنك هذا .



قال : أَبْلِغُوا أَهْلَ الشَّمَّاخِ أَنَّهُ أَشْعَرُ العرب !

قالوا: اتِّق اللهُ وأوْصِهِ!

قال : مالِي للذُّكْرانِ دُونَ الإناثِ !

قالوا: إِنَّ اللهَ لَمْ يَأْمُرْ بَهِذَا .

قال : أبلغوا الأنصار أن صاحبهم أشعر العرب حيث يقول :

يُغْشَوْنَ حتى ما تَهِرّ كلابهم لا يَسألون عن السواد المقبل

قالوا : هذا لا يغني عنك شيئا ، فقل غير ما أنت فيه . فقال :

الشعر صعبٌ وطويلٌ سُلّمُهُ إذا ارتقى فيه الذى لا يَعْلَمُهُ زَلّتُ به إلى الحضيض قَدَمُهُ يُريد أن يُعْرِبَهُ فَيُعْجِمُه (\*)

وقد اتفق ابن الشجري مع ما أورده السكري في شرحه لديوانه في هذه الرواية للرجز :

فالشِّعْرُ صَعْبٌ وَطَوِيلٌ سُلَّمُهُ إِذَا ارْتَقَى فيه الذى لا يَعْلَمُهُ زَلَّتُ به إلى الحَضِيضِ قَدَمُهُ والشِّعْرُ لا يَسْطِيعُهُ مَنْ يَظْلِمُهُ يُرِيدُ أَنْ يُعْرِبَهُ فَيُعْجِمُهُ وَلَم يَزَلْ مِنْ حَيْثُ يَأْتِي يَخْرِمُهُ وَلَم يَزَلْ مِنْ حَيْثُ يَأْتِي يَخْرِمُهُ مَنْ يَسِمُ الأعْداءَ يَبْقَ مِيسَمُهُ مَنْ يَسِمُ الأعْداءَ يَبْقَ مِيسَمُهُ مَنْ يَسِمُ الأعْداءَ يَبْقَ مِيسَمُهُ مَنْ يَسِمُ الأعْداءَ يَبْقَ مِيسَمَهُ



<sup>(\*)</sup> وقد ذكر هذا الرجز في شرح السكري لديوان الحطيئة قبل أرجوزة « فالشعر صعب » وهو متفق مع رواية ابن السكيت له في نسخة الأصل التي اعتمدنا عليها في نشرة ديوان الحطيئة هذه ، ولكنه ذكر في الأغاني بعد أجوزة « فالشعر صعب » مباشرة .

قال : ولكنى آمر به .

قيل: أوْص للمساكين بشيء.

قال : أُوصِيهم بالمسألة ما عاشوا فإنَّها تجارَةٌ لا تُبُور !

قالوا: أعْتِق عَبْدَك يَساراً.

قال : اشْهَدُوا أَنَّهُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ !

قيل له : فلانٌ اليَتيهُم ما تُوصِي فيه ؟

قال : بأنْ تأكلوا ماله ، وتنكِحُوا أُمَّهُ !

قالوا: ليس إلا هذا ؟

قال : احْمِلُونى على حِمار ، فإنه لم يَمُتْ عليه كريم ، لعلى أنجو !

ثم قال :

قد كُنْتُ أَحْيانا شدِيدَ المُعْتَمَدُ قَدْ كُنْتُ أَحْيَاناً على الحَصْمِ الأَلَدُ قد وَرَدَتْ نَفْسِي وما كادَتْ تَرِدْ (١)

(١) جاء في الأغاني:

قالوا : هذا مثل الذي كنت فيه ، فقال :

قد كنت أحيانا شديد المعتمدُ وكنتُ ذا غَرْبٍ على الخصم ألدّ فوردت نفسي وما كادت ترِدْ

قالوا: يا أبا مليكة ألك حاجة ؟

قال : لا والله ، ولكن أجزع على المديح الجيد يمدح به مَنْ ليس له أهلا !

قالوا: فمن أشعر الناس؟



= فأومأ إلى فِيهِ وقال :

هذا الجُحَيْر إذا طمع في خير ! ( يعني فمه ) .

واستعبر باكيا . فقالوا له : قل لا إله إلا الله !

فقال :

قالت وفيها حَيْـدَةٌ وذُعْرُ عَوْذٌ بربى منكـمُ وحُجْرُ

فقالوا له : ما تقول في عبيدك وإمائك ؟

فقال : هم عَبيد ما عاقب الليل النهار !

قالوا : فأوص للفقراء بشيء .

قال : أوصيهم بالإلحاح في المسئلة ، فإنها تجارة لا تبور ، واست المسئول أضيق !

قالوا: فما تقول في مالك ؟

قال : للأنشى من ولدى مثل حظ الذكر !

قالوا: ليس هكذا قضى الله جل وعز لهن

قال: ولكنى هكذا قضيت!

قالوا : فما توصى لليتامى ؟

قال : كلوا أموالهم ونيكوا أمهاتهم !

قالوا : فهل شيء تعهد فيه غير هذا ؟

قال : نعم ، تحملوننى على أتان ، وتتركوننى راكبها حتى أموت ، فإن الكريم لا يموت على فراشه ، والأتان مركب لم يمت عليه كريم قط .

فحملوه على أتان ، وجعلوا يذهبون به ويجيئون عليها ، حتى مات ، وهو يقول :

لا أحد الأم من خُطيّه هجا بنيه وهجا المُريّة مِنْ لُؤْمِهِ مات على فُريّة

والفُرَيّة : الأتان » .

انتهت رواية الأغاني » .

وأورد السكرى بعد أرجوزة « فالشعر صعب » .

وقال : لا تراهن على الصعبة ، ولا تنشد القريض حتى يحيل ، يريد : لا تراهن على الصعبة ، أي إنك لا تأمنها أن تحرن عليك فتبطىء عن الجرى فتسبق .



الم تمثّل:

لَّ لِكُلِّ جَدِيدٍ لَذَّةٌ غَيْرَ أَنَّنِي رَأَيْتُ جَدِيدَ المَوْت غَيْرَ لَذِيذِ (١) لِكُلِّ جَدِيدِ المَوْت غَيْرَ لَذِيذِ (١) ومات مكانه (٢).

\* \* \*

#### - V1 -

وقال يمدح بِشْرَ (٣) بْنَ قُرْطٍ بْنِ عَبْد بن أَبِي بكر بن كلاب :

١ - أَبُوكَ رَبِيعَةُ الخَيْرِ بنُ قُرْطٍ وأَنْتَ المَرْءُ تَفْعَلُ (٤) ما تَقُولُ
 ٢ - أَغَرُّ (°) كأنّمَا حَدِبَتْ (٦) عَليْه بنُو الأمْلاَكِ تَكْنِفُها القُيولُ

تَكْنِفُها : تُعِينُها ، وتكنُفها : تصير في كنفها ، في غير هذا الموضع .

فيقول : كأنَّ قَوْمَهُ حِينَ حَدِبُوا عليه تحدَّبَتْ عليْهِ المُلُوكُ .

[ أُغَرُّ ] أُبْيَضُ .



<sup>=</sup> قالوا له : أعتق غلامك يَسارَاً !

قال : هو عبد ما بقى من عبس رجل على الأرض!

<sup>(</sup>١) مرّ البيت في أول هذا الخبر منسوبا إلى ضابىء البرجمي وبعده بيت تال أضافه المرحوم الشيخ أحمد عمد شاكر في نشرته للشعر والشعراء لابن قتيبة .

<sup>(</sup>۲) انظر هذه الوصية بالإضافة إلى الأغانى فى : شرح السكرى لديوان الحطيئة ( طبعة جولدتسيهر ص ۲۲۷ و مختارات ابن الشجرى الطبعة الأولى ص ۱۵۲ ، ۱۵۳ – والشعر والشعراء لابن قتيبة طبعة دار المعارف ص ۳۲۲ و مجمع الأمثال للميدانى طبعة التجارية ۲۲/۲ – والعمدة لابن رشيق ص ۱۸۰ وخزانة الأدب للبغدادى الطبعة الأميرية ۱۸۱۱ .

<sup>(</sup>٣) ابن الشجرى : بِشْرَ بْنَ رَبِيعَةَ بْنَ قُرْطِ بن عُبَيْد .

ولم ينص السكرى على اسم الممدوح ، واكتفى بالقول بأنه رجل من بنى أبى بكر بن كلاب . ثم قال : وتروى لِأُمَيَّة بْن أبى الصَّلْت .

<sup>(</sup>٤) ابن الشجرى : يَفْعَلُ مَا يَقُولُ .

<sup>(</sup>٥) السكرى: أشمره .

<sup>(</sup>٦) حَدِبَتْ عليه : عَطَفَتْ . والأملاك : الملوك . والقُيُولُ : جمع قَيْل : وهو مَنْ دُونَ الملِكِ الأعْلَى .

- ٣ تَصُدُّ مَناكِبَ الأَعْدَاءِ عنه (١) كَرَاكِرُ مِنْ أَبِي بكْرٍ حُلُولُ كَرَاكِرُ مِنْ أَبِي بكْرٍ حُلُولُ كَرَاكِرُ : جماعات (٢) .
- ٤ كَراكِرُ لا يَبِيدُ العِزُّ فيها (٣) ولكــنَّ العزيــزَ بها ذليـــلُ
   أى العزيز من غيرهم ذليل .

\* \* \*

#### **- VV -**

وقال يمدح أُوْسَ بْنَ حارثة الطائي (٤):

الهِجَاءُ ومَا تَنْفَكُ صالِحَةً إذا ذُكِرْتُ (°) بظَهْرِ الغَيْبِ تأْتِينى

(١) السكرى : مِنْكُمْ .

وانظر الأغانى ( طبعة الساسى ) ٦ / ٥٥/ حيث قال حينها دُعى إلى هجائه : اطلبوا غيرى ، فقد حقن دمى ، وأطلقنى بغير فداء ، فلست بكافر نعمته أبدا .

وقد ذكر المبرد فى الكامل ( طبعة الحلبى ) ص ١٩٨ ، والثعالبى فى ثمار القلوب ( الطبعة الأولى ) ص ٩١ والبغدادى فى خزانة الأدب ( طبعة المطبعة الأميرية ) ٢٦٣/٢ طرفا من ذيوع كرمه ولبسه حلة النعمان مما أدى إلى حَسَدِه وإغراء الحطيثة به ليَهْجُوهُ وكذلك تقديم حاتم الطائى أوْساً على نفسه فى الكرم بقوله أمام عمرو بن هند : إنما ذُكِرْتُ بأوْسٍ ، ولَأَحَدُ وَلَدِهِ أَفْضَلُ مِنّى !

وانظر المقطوعة التالية من هذا الديوان رقم ٨٣ ص ٣٠٢ .

(٥) السكرى:

ورويت فى الكامل للمبرد ( طبعة الحلبى ) ص ١٩٨ – ١٩٩ ، وأساس البلاغة للزمخشرى / صلح ، والأغانى ( طبعة الساسى ) ٥/١٦ه والكامل فى التاريخ لابن الأثير ٢٩/١

مِنْ آلِ لَأْمِ بِظَهْرِ الغَيْبِ تأتيني



 <sup>(</sup>۲) ويعنى بها جماعات من قبيلة أبى بكر بن كلاب: فرع من كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة ، ومن فروع كلاب الأخرى: جعفر بن كلاب ، التى منها علقمة بن علاثة صاحب المنافرة المشهورة مع عامر بن الطفيل .
 خُلُولٌ : مُقِيمُونَ .

<sup>(</sup>٣) ابن الشجرى : منها .

 <sup>(</sup>٤) السكرى: « وكان الحُطَيْئَةُ دُعِى إلى هِجَاء زَيْد – وهو زيد الخيل بن أوس – وأرْغَبُوهُ فى ذلك ،
 فأبى ، وأنشأ يقول ( الأبيات ) .

٢ - جادَتْ لَهُمْ مُضَرُ العُلْيَا بِمَجْدِهِمُ وأَحْرَزُوا مَجْدَهُمْ حِيناً إلى حِينِ
 أي أتاهم المجدُ منْ قِبَلِ مُضر .

٣ - أَحْمَتْ رِمَاحُ بنى سَعْدِ (١) لِقَوْمِهِمُ مَرَاعِى الحُمْرِ والظِّلْمَانِ والعِينِ (٢) يَقُومِهِمُ يعنى سعد بن حارثة . يقول صيّروا مَواضَعَ الوحش التي لا تُرْعَى ولا يُطمعُ فيها حِمَّى لقومهم برماحهم .

رِيكُنِي عَلَوْهُمْ إِرْ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُعَالِّمُ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ و

وْسَطْبَةٍ (١) كَعُقَابِ الدَّجْنِ (٥) تُزْهِيني (٦)

[ تزهینی ] تستخفنی .

مُطَّرِد : يتْبَعُ بعْضُهُ بَعْضاً .

بكل أُجْرَدَ : رُمْح .

وشَطْبَةٍ : فَرسٌ .

كُعُقَابِ الدُّجْنِ : أَيْ يُومُ مَطْرُ فَهُو يُبَادِرُ .

مُسْتَحْقِبَاتِ (۲) رَوَاياها (۸) جحَافِلَها

حَتَّى رَأُوْهُنَّ مِنْ ذَاتِ (٩) الأَظَانِينِ



<sup>(</sup>١) السكرى: أراد بَنِي سَعْد بن الغَوْث من طَيّيءٍ.

<sup>(</sup>٢) الظلمان ( بالكسر والضم ) جمع ظليم وهو الذكر من النعام .

والعِينُ : بقر الوحش . والأعْيَنُ : ثُوْرُهُ .

<sup>(</sup>٣) السكرى: السرحان الذئب.

<sup>(</sup>٤) الشُّطْبَةُ: الفرس السبطة اللحم، ويفتح.

<sup>(</sup>٥) الدُّجْنُ : الظلماء وإلباس الغيم وتكاثفه .

<sup>(</sup>٦) رواها السكرى : يُرْدِينِ .

قال : يردين من الرَّدَيان وهو ضَرْبٌ من السَّيْرِ ، يجب أنْ يُنشَدَ بسُكُون النون .

<sup>(</sup>٧) كُرر الحطيئة شطر هذا البيت في قصيدته رقم ١٧ من هذه الطبعة ( البيت ١٤ ) .

<sup>(</sup>٨) السكرى جحافلها بالرفع.

السكرى : الروايا الإبل التي تحمل أزوادهم وأثقالهم .

<sup>«</sup> يريد أن الخيل تُقاد مع الإبل ، فتضعُ الخيْلُ جحَافِلْهَا على أَعْجاز الإبل .

وقوله « من دون الأظانين » يقول : رَأَوْهُنَّ مِنْ دُونِ ما كانوا يَظُنُّونَ » .

<sup>(</sup>٩) السكرى : مِنْ دُونِ .

وذلك أن الفرس يُجْنَبُ إلى البعير فيضع الفرس جَحْفَلَتَهُ على تلك الراوية . والراويةُ : البعير الذي يحمل الماءَ .

يقال ظَنُّ وظُنُونٌ وأظانين .

\* \* \*

#### - **V**A -

وقال يمدح طَرِيف بن دَفًّا عِ الحنفى :

١ - قُلْتُ لَهَا (١) أصْبِرُها صَادِقاً (٢) ويْحَكِ أَمْثَالُ طَرِيفٍ قليلْ

أَصْبِرُهَا: أَى أَحْلِفُ لها يَمِينَ صَبْرٍ: أَى يَمِينَ حَبْسٍ: يُحْبَسُ على اليَمين حتى يَحْلِفَ (٣).

٢ - قد يَقْصُرُ (٤) الماجِدُ عَنْ فِعْلهِ وَيَنْفَسُ الجُودَ عَلَيْهِ البَخِيلُ

٣ - ذَاكَ فتى يَبْـذُلُ ذَا قَدْرِهِ (°) لا يُفْسِدُ اللَّحْمَ لَدَيْهِ الصُّلُولُ (٦)

صَلُّ اللُّحُمُ وأَصَلُّ : إذا أروح .

٤ - بَلَّغَهُ صَالِحَ (٧) مجْدِ العُلا عِزُّ تَلِيدٌ وعِنَانٌ طَوِيلْ

### ذَاكَ امْرُؤٌ يَيْذُلُ ذا رِفْدِهِ



<sup>(</sup>١) السكرى: يعنى امْرَأَتَهُ. يقول: قُلْتُ لها أُصَبِّرُهَا.

<sup>(</sup>٢) رويت في اللسان / صبر : جاهدا .

 <sup>(</sup>٣) فى اللسان / صبر: ومن هذا يمين الصبر: وهو أن يحبسه السلطان على اليمين حتى يحلف بها ، فلو حلف إنسان من غير إحلاف ما ، قيل : حَلفَ صَبْراً .... إلخ .

<sup>(</sup>٤) السكرى : قَدْ يُقْصِرُ ...

<sup>(</sup>٥) السكرى : ذاكَ فَتَى يَبْذُلُ ذَا قِدْرِه

ديوان جرير ( طبعة دار المعارف ) ٦٧٦ :

<sup>(</sup>٦) انظر كتاب تهذيب الألفاظ لابن السكيت ص ٢٩٨ .

<sup>(</sup>٧) السكرى: بَلَّغَهُ صالِحَ سَعْي الفَتَى.

تَلِيدٌ : قَدِيمٌ .

عِنَانٌ طَويل (١): يقول: رَخِيّ البال واسع ....

#### - **V**9 -

وقال يَرْثِي عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ رضي الله عنه (٢):

 ١ - تَأْمَّلُ (٣) فإنْ كان البُكا رَدَّ هَالِكاً عَلَى أَهْلِهِ (٤) فاجْهَدْ بُكَاكَ على عَمْر يريد عُمَر .

٢ - ولا تَبْكِ مَيْتاً بَعْدَ (٥) مَيْتِ أَجَنَّهُ عَلِيٌّ وعَبَّاسٌ وآلُ أَبِي بكر يريد عليَّ بْنَ أَبِي طالب ، والعباسَ عَمَّ النبي عليه السلام .

> (١) مما يمدح به الشعراء كقول هُدْبَةَ بْن خَشْرَمَ ( الشعر والشعراء ٦٩٢ ) : و شرُّ الخيْل أقْصَرُهَا عِنانَا

> > (٢) وأضاف السكرى: « ويقال إنها لرجُل منْ عُذْرَةَ » .

وقد ورد البيتان ضمن أبيات خمسة في كتابي الفاضل ص ٦٥ والكامل ص ١٩٤ وكلاهما للمبرد، وأمالي القالي ٣/٢ والعقد ١٩٨/٢ وقد نسبت إلى رجل يرثى ابنا له يسمى عَمْرَوَ بْنَ أَرَاكَةَ قتله بُسْرُ بْنُ أَرْطَأَةَ حينها أرسله معاويةُ إلى عمرو هذا ، الذي استخلفه عُبَيْدُ الله بن العباس عامل على بن أبي طالب على اليمن ، وها هي الأبيات :

على أحد فاجهد بكاءً على عمرو عليٌّ وعبَّاسٌ وآلُ أبي بكر

وقلت لعبد الله إذْ جَدَّ باكيا حزينا وماءُ العين منْحَدِرٌ يَجْرى لعمري لئن أَتْبَعْتَ عَيْنَيْكُ ما مضي ﴿ بِهِ الدَّهُرُ أُو سِاقِ الْحِمَامُ إِلَى القبرِ ﴿ لَتَسْتَنْفِدَنْ مَاءَ الشَيُونِ بأسره ولو كنتَ تمْريهنَّ مِنْ ثَبَج البحر تأمل فإن كان البكا رد هالكا ولا تبكِ مَيْتا بعْدَ مَيْتٍ أَجَنَّه



<sup>(</sup>٣) العقد: تبيّن .

<sup>(</sup>٤) العقد: على أحد.

<sup>(</sup>٥) العقد: بَعْدَ مَوْتِ أُحِبَّةِ .

#### - **\*** -

وقال يمدح عُييْنَةَ <sup>(١)</sup> بن حِصْنِ الفَزارِي <sup>(٢)</sup> :

١ - فِدًى لِابْنِ بَدْرِ نَاقَتِي ونُسُوعُها (٣) وقَلَّ لهُ لاَ بَلْ فِداءٌ لَهُ أَهْلِي

٢ - شَفَى وتَغَالى (١) مِنْ وراءِ شِفائِها صُدُورَ رِجَالٍ مِنْ حرارتِها تَغْلِي

تغالى <sup>(٥)</sup> : زاد على ذلك .

٣ - سَمَا بالجيَادِ الجُرْدِ لا مُتَخاذِلُ

ولا واهِنٌ <sup>(٦)</sup> عَنْ جَارِهِ مَرِسُ <sup>(٧)</sup> الحَبْلِ

سما: ارتفع.

مَرِسُ الحبل : شَدِيدُهُ لا ضعيف .

٤ - إِذَا (٨) ما اسْتَهَلَّتْ بالنِّسَار (٩) سحَابَةٌ تُشَبِّهُها رِجْلَ الجَرادِ مِنَ النَّبْل

(١) انظر مقدمة القصيدة رقم ١٦ من هذه الطبعة .

(٢) زاد السكرى : وكان له مَدَّاحاً وَلِبَنِي بَدْرٍ مِنْ فَزَارَةَ ، ولم يَرْوها المُفَضَّلُ .

(٣) النسوع: جمع نِسْع وهو المَفْصِل بين الكف والساعد.

(٤) السكرى:

### وتَغَلَى ....

التَّغَلِّي المبالَغَةُ في الشيء والزِّيادَةُ في الأمر ، زاد على الشَّفَاءِ . يُقالُ هَلْ وَفَيْتُ ؟ فيُقَالُ نَعَمْ وتَغَلَّيْتَ .

(٥) في اللسان : تغالى لحم الدابة : إذا ارتفع وذهب ، وقيل إذا انحسر عن التضمير .

(٦) السكرى : ولاَ وَهِنَّ .

(٧) السكرى: أي لا يَخْذُلُ أَصْحَابَهُ . الوَاهِنُ : الضعيفَ .

والمَرِسُ الحَبْلِ : المُلتَمِسُ الرأي ، وهذا مأخوذٌ مِنْ مَرَسِ الحِبْل : وهو أَنْ يَسْقُطَ بَيْنَ البَكْرَةِ والقَمْوِ ، وهذا مَثَلٌ » . [ والقعو : المحور من الحديد ] .

(٨) السكرى: « غداة استهلّت .

(٩) والنسار جبال صغار . يشير الحطيئة هنا إلى وقعة النسار وهي لتميم وعامر على ضبة بن أدّ ، ومنها روايات كثيرة مهلهلة ، ويسمى هذا اليوم يوم المشاطرة وهو من مذكور أيام العرب في الجاهلية :



اسْتَهَلَّتْ : استَدّ وَقْعُها وصَوْتُها .

والرجْلُ : قِطْعَةٌ مِنَ الجَراد ، فَشَبَّهُ النَّبُلُ به .

أَبُوْا أَنْ يُقيمُوا للرِّمَاحِ وشَمَّرَتْ شَغَارِ (١) ، وأَعْطَوْا مُنْيَةً كُلَّ ذى ذَحْل شَغَارِ (١) ، وأَعْطَوْا مُنْيَةً كُلَّ ذى ذَحْل

أى الذين انهزموا أن يثبتوا .

وشَغار: مُتفرقةً.

أى انهزموا ، يعنى الذين .... حبسهم .

٦ - فما غَنِموا يَوْمَ النِّسار وما وَنت (٢) فوارسُنا إذْ أبصروا عَوْرَةَ الرَّجْل

عَوْرَة القوم : موضع المخافة .

والرَّجْل : الرَّجَّالَةُ .

وَنَتْ : ضَعُفَت وفَتَرَتْ .

\* \* \*

(٢) السكرى : ولا وَنَتْ .



<sup>=</sup> وتتلخص هذه الواقعة فى أن تميما استمدت عامر بن صعصعة لقتال ضبة ، وعلى تميم حاجب بن زرارة ، وعلى عامر جَوَّاب ، والْتَقَوْا بالنِّسَار : وصبرت عامر ، واستحرّ بهم الشر ، وانفضَّتْ تميم وهربت لم يُصَبُ منهم كبِيرٌ ، وسُبِيَتْ من عامر حرائرُ كثيراتٌ ، وكان على الرباب الأسوّدُ بن المنذر ، وعلى الجماعة كلها – ضبة والرَّباب – حِصْنُ بْنُ حُذَيْفَةَ بن بدر » .

<sup>(</sup>۱) السكرى : « شَغَار : لقبٌ لبنى فزارة ، وحين انهزموا كأنَّهُمْ شَغُرُوا بأرْجُلِهم هاربين كما يَشْغَر الكلب . مدح بنى بدر دونهم » .

ورواها السكرى : كُلُّ ذِي رِجْلِ .

وقال لأبي عَقِيل ، وهو عمرو بن مسعود بن عامر بن معتب الثقفي (١) :

١ - يَعِيشُ النَّدَى ما عاشَ عَمْرُو بنُ عامِرٍ وَوَلَّى النَّدَى إِنْ نَفْسُ عَمْرُو تَوَلَّتِ

٢ - حَليفُ الندى (٢) لمّا تولّى خلا النّدَى فماتَتْ عَطَايا المُكْثِرِينَ. وقلّتِ
 حَلِيفُ الندى : أى لا يُفَارِقُهُ .

٣ - تَوَارَى النَّدَى لمَّا توارتْ عِظَامُه فَأَعْظِمْ بِها فِي المُعْتَفِينَ وجَلَّتِ السُّوَّالُ ، يقال اعْتَفَاهُ وعَفاه : إذا أتاه فسأله .

٤ - فلولا بقايا مِنْ بَنِيهِ ورَهْطِهِ لَهَانَتْ وُجُوهٌ من ثَقِيفٍ وذَلَّتِ

 $\star$   $\star$   $\star$ 

### - XY -

وقال يمدح وَقَّاصَ بْنَ قُرْطِ التميميّ ثم المازنيّ بن مالك بن عَمْرو بن تميم : ١ - أَعْطَى ابنُ قُرْطٍ غَداةَ السُّلَيْمِ يَوْمَ (٣) الْتَقَيْنَا عَطَاءً جَزيلا ٢ - كَفَيْتَ بِهَا مَازِناً كُلَّها أَصَاغِرَها وكَفَيْتَ الكُهُولِا



<sup>(</sup>١) زاد السكرى : ولم يروها المفضّل .

<sup>(</sup>٢) انظر في « حليف الندي » قول ليلي بنت طريف ( حماسة البحتري ص ١١١ ) :

حلیف الندی إِنْ عاش یَرْضَی به الندی و إِنْ مات لَمْ یَرْضَ الندی بحلیف و وقول کعب الغنوی ( مختارات ابن الشجری بتحقیقنا سنة ۱۹۷۹ م ص ۱۳۵ ) .

حليف الندى يدعو الندى فيجيبه سريعا ويدعوه الندى فيجيب وقول الكمبت (الأغاني طبعة الساسي ١٢٧/١٥).

لو قيل للجود مَنْ حَليفك ما إن كان إلا إلـيك ينــتسب أنت أخـــوه وأنت صورتــه والرأس منه وغَيْرُك الــذَّنَبُ (٣) السكرى: لَمَّا التفيّنا.

بها: الهاء راجعة على الغداة ، أي كفيت بالغداة .

٣ - كِرامٌ أَبَى الــنَّمَ آباؤُهُــم فلا يَجْعَلُونَ لِلَوْمِ سَبِيــلاَ
 ٤ - عِرَاضُ الخُدُودِ كِرامُ الجُدُودِ يَمُدُّونَ لِلْمَجْدِ بَاعاً طويلا (١)

 $\star\star\star$ 

### - **X** -

وقال يمدح زيد الخيل (٢) ، وكان زيد أسره (٣):

١ - إِنْ لا يكن (٤) مالٌ يُثاب فإنه سيأتي ثنائي زيـدًا بنَ مهلهـل

(١) السكرى : « يريد سَعَةَ وُجُوههم وحُسْنَها وتَمامَها . الجُدُودُ : الحُظوظُ ويكون كرامُ الآباءِ » .

ووفد على النبى عَيَّالِيَّةً ، فسمًّاه زَيْدَ الخَيْر ، وقال له : يا زيْدُ ، ما وُصف لى أحدٌ فى الجاهلية فرأيته فى الإسلام إلا كان دُونَ الصفة لَيْسَكَ يريد غَيْرَكَ – وأقطعه أرضا ، وكانت المدينةُ وبيئة ، فقال لما خرج من عنده عليه الصلاة والسلام : إنْ لمْ ينْجُ زِيْدٌ مِنْ أُمِّ مِلْدَم ... فلما بلغ بَلَدَهُ مات ! ( وأُمُّ مِلْدَم : الحمى ) .

وهو شاعر مُفِلِّ مُخَضْرُمٌ ، معدود في الشعراء الفرسان وقيل إنما سمى زيد الخيل لكثرة خيله .

وخرج يتطرَّفُ ذات يَوْم فلقى الحطيئةَ وكعْبَ بْنَ زُهَيْر ، ورجلا من بنى بدر – وهم يتصيّدون – فأخذهم ، فأما الحطيئةُ فقال : والله ما عندى مِنْ مال فأُعْطِيَك ، وما هو إلا لسانى ، فأطلقه فمدحه وأما كعبٌ فأعطاه فرَساً ، وأما البدريُّ فأعطاه مئة ناقة . ( مختارات ابن الشجرى بتحقيقنا ص ٥٨١ – والأغانى طبعة الساسى ١٤/١ و والشعر والشعراء لابن قتيبة دار المعارف ص ٢٨٦ والأمالى دار الكتب ٢٧/١ وياقوت ٢٠/٤ ولباب الآداب لأسامة بن منقذ ٢٢١ وشرح ديوان كعب بن زهير ص ١٣٤ – ١٣٥ .

(٣) انظر المقطوعة رقم ٧٧ من هذا الديوان .

(٤) الأغاني :

إن لم يكن مالى بآتٍ فإننى ....

لباب الآداب لأسامة بن منقذ:

ألا أبلغا عني الثناء فإنه ....



<sup>(</sup>٢) زاد السكرى: وكان أُسَرَ الحطيئةُ فَمَنَّ عليه ( انظر المقطوعة ٧٧ وهو زيد بن مهلهل الطائى من مذحج، قبل له زيد الحيل لطول طراده بها، وقيادته لها، وكان جسيما وسيما يقبّل المرأة على الهودج!! وتخط رجله على الأرض إذا ركب!! ( وهذا ما كتبه الثعالبي في كتابه ثمار القلوب في المضاف والمنسوب: الطبعة الأولى ص ٧٨).

٢ - فما (١) نِلتَنا غَدْراً ولَكِنْ صَبَحْتَنا غَداةَ الْتَقَيْنا بالمَضِيقِ (٢) بأخيل (٣)
 إ بأخيل ] : طائر يقال له الشّقِرّاق يُتشاءم به .

٣ - تَفَادَى كُمَاةُ الخَيْل (٤) مِنْ وَقْع رُمْحِهِ

ُ تَفَادِى خَشَاشِ <sup>(٥)</sup> الطَّيْر مِنْ وَقْعِ أُجْدَلِ

يقول: الكماة تتقى .

[ تفادِي .... ] أَنْ يَتَّقِيَ بعْضُهُم ببَعْض .

[ خشاش ] الذي لا يصيد .

[ أُجْدَل ] الصقر .

وأعْطَتْكَ (٦) مِنّا الوُدَّ يَوْمَ لَقِيتَنا ومنْ آلِ بَدْرٍ وَقْعَةٌ (٧) لم تُهَلَّلِ
 لم تُهَلَّل : لم تَجْبُنْ ، يقال : هلّل الرجُلُ : إذا جَبُنَ ورجع .

فيريد : تلك الوقعةُ أَعْطَتْكَ مِنَّا الوُدَّ : أَى أَحسنت فيها ، وَذَلَكَ أَنه خَلَّى عَنْهُ حينَ أَسَرَهُ .

> آخرُ ما وُجِدَ مِنْ غَيْر رِوَايةِ يَعْقُوبَ والحمدُ لله وَحْدَهُ وصَلَوَاتُهُ على سَيِّدِنا محمدٍ النبيِّ وآلهِ وسَلَّم



<sup>(</sup>١) هذا البيت هو الثالث في الأغاني .

<sup>(</sup>٢) الأغاني وابن الشجري : في المضيق .

<sup>(</sup>٣) السكرى: بضم الياء (وقد خطأه محقق ديوان كعب بن زهير في حاشية الديوان طبعة دار الكتب ص ١٣٥).

السكرى : ﴿ أَخْيُل : جَمَاعَةُ خَيْلٍ .

وروى أبو عَمْرو : بأُخْيَل أراد بِشُوْمٍ .

فالشُّقْراقُ يُدْعَى الأُخْيَلَ وهو يُتشاءم به » . (٤) الأغاني : حُماة القوم – لباب الآداب لأسامة : جياد الخيل .

وروى الشطر الأول: كريمٌ تفادى الخيْلُ مِنْ وَقَعَاتِه .

<sup>(</sup>٥) الأغاني: ضعاف.

ابن الشجري : تفادي : تستر بعضها ببعض . والخشاش : الذي يأكل اللحم ولا يصيد . السكري خشاش الطير صغارها وضعافها .

<sup>(</sup>٦) ابن الشجرى : فأعطتك . ديوان كعب بن زهير ، والأغانى : فأُعْطِيتَ .

<sup>(</sup>٧) الأغانى وديوان كعب : بالنصب .

السكرى : وَقْعَةٌ لَمْ تُهَلِّلِ .

المرفع ١٩٥٤ المخطئ

,

# قصائد ومقطعات للحطيئة برواية السكرى

المرفع ١٩٥٤ المخطئ

,

(1)

وقال الحطيئةُ لِسُنَّةَ العَبْسِيِّي (١):

ما يُبْقِكَ اللهُ لاَ أَخْتَرْ عليك أَخاً وما لِفَقْدِكَ في الأَحْياءِ مِنْ بَدَلِ

فقال له ابنُ أَنْفِ الناقة : مالَكَ لَمْ تَمْدَحْنِي كَمْ مَدَحْتَ ابْنَ عَمِّكَ ؟

قال : وأيَّ شيءٍ قلتُ ؟

[ قال : قلتَ « وما يُبْقِكَ .... ] مِنْ بَدَلٍ » ما أنا إِلاَّ مِنَ الأحْياءِ .

\* \* \*

**(Y)** 

وقال (٢) الحطيئةُ لابْنِ جُدْعَانَ (٣):

وتُرْوَى لِأُمَيَّةَ بْنِ أَبِي الصَّلْتِ الثَّقفيِّ ، ولم يَرْوِهَا أبو عبد الله :

١ - إنَّ عَمْرًا ومَا تَجَشَّمَ عَمْروٌ كابْنِ بِيضٍ غَدَاةَ سُدَّ السبيلُ
 عمرو: يُريد أبا عبد الله بْن عَمْرو بْن جُدْعان فذكر أباه .

ابنُ بيضٍ : رَجُلٌ من العَماليق ، وكان بيضٌ يُؤدِّى في كلّ سَنَة إلى لُقْمانَ بْنِ عَادٍ جعالةً لَهُ ، فَلَمَا حضرَتْ بيضاً الوَفاةُ قال لابْنِه : إِنَّهُ لا خَيْرَ لَكَ في جوار لقمان ، فإذا



<sup>(</sup>۱) ديوان الحطيئة ( طبعة جولدتسيهر ) ص ٢٣٤ و مخطوطة ديوان الحطيئة بمكتبة الفاتح ورقة ٨٨ ، ٨٨ والديوان طبعة دار صادر ص ٢٤٧ .

 <sup>(</sup>۲) دیوان الحطیئة ( طبعة جولدتسیهر ) ص ۲۰۳ و مخطوطة مکتبة الفاتح ورقة ۷٤ ودار صادر
 ص ۲۰۹ ، ۲۰۹ .

 <sup>(</sup>٣) عبد الله بن جدعان التيمى القرشى من أجواد العرب كانت له جفنة يأكل منها الناس .
 انظر الأغانى ( طبعة دار الكتب المصرية ) ٢/٨ – والقاموس المحيط مادة جدع ] .

أَنْتَ وَارَيْتَنِى فَاحْتَمِلْ ، وَالْحَقْ بَقَوْمِكَ ، وضَعْ فِى النَّنِيَّةِ التي على طَرِيقك ، ما كُنْتُ أَعْطِيهِ فِى كُلْ سَنَة ، فَإِنَّهُ سيتبعُك ، فإذا رآه فإنْ أَخَذَهُ انْصَرَفَ عنك ، فَذَاكَ الذي تُريدُ ، وإنْ أَبَى أَخَذَهُ الله عَزِّ وجَلِّ بِبَغْيهِ . فلمّا دَفَنَ بِيضاً ارْتَحل بأهْلِهِ ومَالِهِ ، حتى أَتَى الثَنيَّة ، فوضع لِلُقْمانَ فيها ما كَانَ يدْفَعُ إليه . فلما جاء لقمانُ فأصابَهُ قال :

# سَدَّ المخاطبةَ ابنُ بِيضٍ (١) !

فأرْسَلَها مَثَلاً . وأخذهُ وانصرفَ إلى أَهْلِهِ . قال المخَبُّلُ :

وقد سَدَّ السَّبيلَ أبو حُمَيْدٍ كَمْ سَدَّ المُخَاطَبةَ ابنُ بِيضِ

أَبُو حُمَيْد : بَغِيضُ بْنُ عامر الذي مَدَحَهُ الحطيئة .

٢ - لَمْ تَجِدْ عَالِبٌ وَرَاءَكَ مَعْدًى لِتِـراتٍ (٢) ولا دَمِّ مَطْلُـولُ
 ٣ - كُلُّ أَمْرٍ يَنُوبُ عَبْسًا جَمِيعاً أَنْتَ فيه المُطاعُ فيما تَقُولُ
 ٤ - قد تَحمَّلْتَ خَيْرَ ذاكَ وَلِيدًا أَنْتَ للصالحاتِ قِدْماً فَعُولُ

\* \* \*

# **( T** )

وقال الحُطَيْئة يمدح طَرِيفَ بْنَ دَفَّاعِ بنِ طَرِيفِ بْنِ قَتادةَ بنِ مَسْلَمَةَ (٣) الحنفيُّ (٤):



<sup>(</sup>١) مجمع الأمثال للميداني ( باب السين ) . وانظر الكامل للمبرد ( طبعة الحلبي ) ص ٥٣٥ . والقاموس المحيط مادة بيض . وانظر الأغاني ٤٠/١٢ وغيرها .

<sup>(</sup>٢) جولدتسيهر ودار صادر : لتُراثٍ .

<sup>(</sup>٣) جولدتسيهر ودار صادر : سَلَمَةً .

<sup>(</sup>٤) ذكر ابن الشجرى بعض أبيات هذه القطعة فى مختاراته ، وقدّم لها بهذه المقدمة : لقى الحطيقة طريف ابن دفّاع الحنفى ، فقال له طريفٌ : أين تريدُ يا أبا مُليْكة ؟ قال : أريد اللّبَنَ والتمر ! قال : فاصْحَبْنى ، فلك ذلك عندى . فسار به إلى اليمامة ، فأقام عنده حيناً ، فأعطاه وأكرمه ، فقال .

١ - تَبَيَّنْتُ ما فِيهِ بِخَفَّانَ إِنَّنى لَذُو فَضْلِ رَأْي في الرجال سَرِيعِ
 كَأْنَهُ رَآهُ في هذا المكان فَتَبيَّنَ فيه الفَضْلَ والشجاعة والخير .

٢ - إذا دَقَّ أَعْناقَ المَطِيِّ وأَفْضَلَتْ (١) نُسُوعٌ على الأكُوارِ بَعْدَ نُسُوع يريد : إذا ضَمَرَتْ وقَلِقَتْ ضُفُورُها وأَحْقَابُها وتذبذبت .

٣ - ولَمَّا جَرَى فى القوم بَيَّنْتُ أَنَّها أَجَارِيٌ طِرْفٍ فى رَباطِ نَزِيع أَعَارِيٌ طِرْفٍ فى رَباطِ نَزِيع أَيْ جَرَى مَعَ القَوْمِ فى المَكْرُمَات. النَّزِيعُ (٢): الكريم.

٤ - غَدَوْا (٣) بِبَنَاتِ الفَحْلِ رَهْبَى رَذِيَّةً وَكُوْماءَ قد ضَرَّجْتَها بِنَجِيعِ
 الأصمعى : غُدُوَّ بَناتِ الفَحْلِ .

يقول : غَدَوْا بإبِلهم ضُمَّرا رَذَايا ، ورُبَّ كَوْمَاءَ قد نَحَرْتَها لهم ، فأطْعَمْتَهُمْ إِيّاها .

مرَيْسا فَلمّا أَنْ أَتَيْسا بلادَه أَقمْسا وَأَرْتَعْسَا ( أَنَّ عِنْسِ مَرِسِعِ مَرِسِعِ اللهُ فَلمّا أَنْ أَتْسَا بلادَه إلى ظِلّ ( ) بُنْسانٍ أَشَمَّ رَفِيسِعِ اللهُ وَاللهُ فَا عُنْسُ مَظِيعِ الخَيْرَ لَمَّا لَقِيتُهُ ( ) لِمَا أُوْرَثَ اللَّافَّاعُ غَيْسَ مُضِيعِ 
 عَفَرَّسْتُ فِيهِ الخَيْرُ مَسَّهُ وَمِنْ نكباتِ ( ) اللَّاهْرِ غَيْرُ جَزُوعِ 
 مَقَى غَيْرُ مِفْراجٍ إِذَا الخَيْرُ مَسَّهُ وَمِنْ نكباتِ ( ) اللَّاهْرِ غَيْرُ جَزُوعِ 
 وقُسٌّ إذا ما شَاءَ حِلْماً ونَائِلاً وإنْ كان أَمْضَى مِنْ أَحَدًّ وَقيعِ



<sup>(</sup>١) أفضل: زاد – والنُّسع: سَيْر ينسج عريضا على هيئة أعنة النعال، تُشَدُّ به الرحال، والكُورُ الرحل.

<sup>(</sup>٢) التاج / نزع : نزيع بعيد غريب .

<sup>(</sup>٣) ابن الشجرى : عَدُوُّ بناتِ الفَحْلِ كم من نَجِيبَةٍ .

<sup>(</sup>٤) أرتعنا : من الرَتَع وهو الأكل والشرب في خضَّب وسعة .

والمربع: الخصيب، يريد به المكان، أي بخير مكان مخصب.

<sup>(</sup>٥) مختارات ابن الشجرى : كُلُّ .

<sup>(</sup>٦) ابن الشجرى : لَمَّا رأيَّتُهُ لِمَا وَرَّثَ الدَّفَّاعُ .

<sup>(</sup>٧) ابن الشجرى : ومنْ نائباتِ .

ويروى : حِلما ونُهْيَةً .

والأَحَدُّ : السِّنان الخفيف الماضي .

والوَقِيعُ : المَضْرُوبُ بالمِيقَعَةِ وهي المِطْرَقَةُ حتى يَحْتَدُّ ويَرقُّ .

١٠ - بَنَى لَكَ بَانَى المَجِدِ فَوْقَ مُشَرَّفٍ عَلَى مُصْعَبِ يَعْلُو الجِبالَ.مَنِيعِ
 ١١ - فذاك فتَى إنْ تَأْتِهِ لِصَنِيعَةٍ (١) إلى مالهِ لا تأْتِهِ بِشَفِيعِ (٢)

\* \* \*

( 1)

وقال (٣) في رواية حَمَّادٍ ، ولم يروها أبو عبد الله :

(١) الكامل للمبرد ص ٢٧ ، وابن الشجرى : في صَنِيعَةٍ .

وذكره المبرد في ص ٢٧ ضمن أبيات نعتها بقوله « فين ألفاظ العرب البَيَّنَةِ ، القريبة المُفْهِمَةِ ، الحَسنَةِ الوصْفِ ، الجميلة الرصْفِ ، قول الحطيئة ... » .

(۲) ذكرت هذه المقطوعة في ديوان الحطيئة ( طبعة جولدتسهير ) ص ۱۸۸ و مختارات ابن الشجرى بتحقيقنا ص ۷۷۵ ( الأبيات ٥ – ۸، ٤، ۱۱ ) و الحماسة البصرية طبعة القاهرة ۱۹۷۸ م ص ٥٨٠ الأبيات ٧ ، ٨٠ ا و في طبعة دار صادر من الديوان ص ١٨٣ .

(٣) جاء في الأغاني ( طبعة دار الكتب المصرية ) ١٦٠، ١٥٩/٢ .

أن الحطيئة أتى أخويه من أوس بن مالك – وقد كانت أمه لما أعتقتها بنت رياح اعترفت بأنها اعتلقت من أوس بن مالك –

فقال لهم : أفردوا إليَّ من مالكم قطعة .

فقالاً : لا ، ولكن أقِمْ مَعَنا فنحن نُواسيك .

فقال :

أأمرتمانى أن أُقيمَ عليكما كُلاَّ لَعَمْرُ أبيكما الحَبَّاقِ عَبْدَان خَيْرُهُما يُشَلُّ بضَبْعِهِ شَلَّ الأجير قلائصَ الوَرّاق

[ يُشَل : يُطْرَدُ – والضبع : وسط العضد بلحمه – والورّاق : صاحب الورق : المال من إبل ودراهم غيرهما ] .



١ - لا تَجْمَعَا مالي وعِرْضِي باطلا كلا لَعْمرُ أبيكُما حَبَّاق ٢ - وكِلاكُما جَرَّتْ جَعَار برجْلِهِ نشِيئُن (١) بَيْنَ مَشِيمَةٍ ومَلاَق ويروى : الحبَّاق . أَيْ أَنْتُما جميعاً ضَرَّاطان .

جَعارِ : اسم للضَّبْع ، يريد أنَّهما خسيسان ، وأنَّهُما خَرَجَا من بُطُونِ أُمُّهاتهما بأرْجُلهما قبل رُؤوُسِهما ، وذلك هو اليَتْنُ ، وهو أَرْدَأَ لِلْولاَدَةِ (٢) .

(0)

وقال يَهْجُو الحُصَيْنَ بْنَ لُقْمَانَ العَبْسِيُّ (\*):

١ - أَتَانَى وأَهْلَى بِذَاتِ الدِّمَاخِ فَمَا مِنْ مَآبٍ ومَا مِنْ قَرَبْ ذَاتُ الدِّمَاخِ : في بلاد بنبي فَزارةِ .

والمآبُ : أَقْرَبُ من القَرب ، وذَاكَ أَنَّ المآبَ يَعُوب مِنْ يَوْمِهِ ، والقَرَبُ من غدِ .

٢ - مَسَبُّ ابْنِ لُقْمانَ عِرْضَ امْرِيءِ شَدِيدِ الأَنَاةِ بَعِيدِ الغَضَبْ
 ٣ - لِقَرْمٍ إِذَا مَا تَسَامَى القُرُومُ يُقَطِّعُ ظَهْرَ البَعيرِ الأَزَبُّ (٣)
 ٤ - وأُمُّكَ حَمْدَرَاءُ (٤) زُوْفِيَّـةٌ لِنَقْلِ الحَشِيشِ جُرَازُ الحَطبْ

الجُراز : اقتلاعُها الحَطَبَ تَجْتَرزُهُ ، ومِنْ هذا سَيْفٌ جُرَازٌ إِذَا كان يَمْضِي في العِظَام . زُوفِيّةٌ : قَصِيرة دَمِيمَةٌ . ويُرْوَى : دُومِيّةٌ نَسَبَها إلى دُومَة الجندل . جُرازُ الحَطَب : يريد أُنَّها تَحْتَشُّ وَتُحتَطَبُ .



<sup>(</sup>١) قد تكون مُصَحَّفةً مِنْ يَتِنَيْن .

<sup>(</sup>٢) ديوان الحطيئة ( طبعة جولدتسهير ) ص ٢٣٣ ومخطوطة مكتبة الفاتح ورقة ٨٧ والديوان طبعة دار صادر ص ۲٤٤.

<sup>(\*)</sup> ديوان الحطيئة ( طبعة جولدتسهير ) ص ١٨١ ومخطوطة الديوان بمكتبة الفاتح ورقة ٦٤ وطبعة دار صادر ۱۷۰ .

<sup>(</sup>٣) الأزَبّ: النَّفُور .

<sup>(</sup>٤) أي أعجمية ليست بعربية ، لأن الغالب على ألوان العجم البياض والحمرة .

٥ - نَبيثُ (١) الغُواةِ على ثَفْرِها (٢)
 كَنَبْثِ الثّعالِبِ جُحْرَ السّرَبْ (٣)

 $\star$   $\star$   $\star$ 

(1)

وقال يَهْجُو بَنِي بِجَادٍ مِنْ عَبْس (٤) :

١ - إذا ظَعَنَتْ عَنّا بِجَادٌ فَلاَ دَنَتْ ولا رَجَعَتْ حاشا مُعَيَّةَ والجَعْدِ
 ٢ - أَكُلُّ بِجَادٍ فَاقَدَ الله بَيْنَهُمْ كَحَيَّة يَسْتَهْدِى الطَّعَامَ ولا يُهْدِى

حَيَّةُ: رجُلِّ منْهُمْ.

يَقُول : هُوَ يَسْتَطْعِمُ ولا يُطْعِمُ .

\* \* \*

( **Y** )

وقال الحطيئة <sup>(٥)</sup> :

١ - قُدامَةُ أَمْسَى يَعْرُكُ الجَهْلُ أَنْفَهُ بِجَدَّاءَ ، لم يُعْرَكْ بها أَنْفُ فاخِرِ
 ٢ - فَخَرْتُمْ وَلَمْ نَعْلَمْ بِحَادِثِ مَجْدِكَمَ فَهاتِ ، هَلُمَّ بَعْدَها للتَّنَافُرِ
 ٣ - ومَنْ أَنْتُمْ ؟! إِنَّا نَسِينا مَنَ انْتُمُ ورِيحُكُمُ مِنْ أَيِّ رِيحِ الأَعَاصِرِ



<sup>(</sup>١) النَّبِيثُ أَنْ يَنْبُثَ بِيَدَيْهِ كَمْ يَنْبُثُ التَّعْلَبُ الترابَ .

<sup>(</sup>٢) الثَّفْرُ : الفَرْجُ .

<sup>(</sup>٣) السُّرُبُ : الجحر تحت الأرض .

<sup>(</sup>٤) ديوان الحطيئة (طبعة جولدتسهير ) ص ١٩٧ ومخطوطة مكتبة الفاتح ورقة ٧١ وطبعة دار صادر ص ١٩٦ .

<sup>(</sup>٥) ديوان الحطيئة ( طبعة جولدتسهير ) ص ٢٢٥ ومخطوطة الديوان بمكتبة الفاتح ورقة ٨٤ وطبعة دار صادر ص ٢٣٥ .

٤ - فَهَذِى التي تأْتَى على كل مَنْهَج تَبُوعٍ أَمِ القَفْوَاءُ (١) خَلْف الدّوابِرِ
 ٥ - متى جنْتُمُ ؟ إنّا رأيْنا شُخُوصَكُمْ ضِئَالاً فما إنْ بَيْنَنَا مِنْ تَنَاكُر (٢)

ح وأَنْتُمْ أُولِي (<sup>7)</sup> جِئْتُمْ مع البَقْل والدَّبا فَطارَ ، وهذا شَخْصُكم غَيْرُ طائر

يقول إنّما ناسَبْتُمونا قريبا على غَيْر أَصْلِ مَعْروفٍ ، كالبقْلِ يَنْبُتُ في الربيع ، ثم يَتَصَوَّحُ في الصَّيْفِ فَيَذْهَبُ ، وكذلك الجَرادُ إنّما يَجِيءُ ويذهب .

٧ - أَرِيحُوا البِلادَ مِنْكُمُ ودَبِيبُكُمْ بأعْراضِنا فِعْلَ الإِماءِ العَواهِرِ

\* \* \*

# **( ^** )

وقال ، ولم يروها أبو عبد الله ، ورواها حمّاد (٤) :

١ - أَنُحُو ذُبِيَّانَ عَبْسٌ ثُم مَالتُ بنو عَبْسِ إِلَى حَسَبِ وَمَالِ

٢ - فما إِنْ فَضْلُ ذُبْيانٍ عَلَيْنا بِشَيْءٍ غَيْرَ أَقْوالِ الضَّلالِ

لَمْ يُمْلِهِ أَبُو جَعْفَرٍ مِنْ هَا هُنَا إِلَى آخِرِ الجُزْءِ ، وَكَتَبَهُ أَبُو سَعِيدٍ مِنْ كِتَابِهِ .

٣ - سِوَى أَنْ قُدُّمُوا وحَظُوا عَلَيْنَا كَمَا تَحْظَى اليَّمِينُ على الشَّمَالِ

٤ - تَنُوَّطُنَا بِذُبْيَانٍ عَزِينِ عَزِينِ عَلِينًا مِثْلُ أَثْقَالِ الجِبالِ

مَنُوطٌ بالقَوْمِ : دَخِيلٌ فيهم أو دَعِيٌّ .

\* \* \*



<sup>(</sup>١) هكذا وردت في مخطوطة الفاتح بالفاء وفي طبعة جولدتسهير : القَعْواء بالعين .

<sup>(</sup>٢) تناكر هكذا وردت في مخطوطة مكتبة الفاتح وفي طبعة جولدتسهير : تفاكر بالفاء .

<sup>(</sup>٣) فى مخطوطة الفاتح : متى . فى هامِشِهَا : أولى .

 <sup>(</sup>٤) ديوان الحطيئة ( طبعة جولدتسهير ) ص ٢٣١ ومخطوطة الفاتح ورقة ٨٧ وطبعة دار صادر
 ص ٢٤٣ .

( 9 )

وقال أيضا <sup>(١)</sup> :

١ - مَنْ مُبْلِغٌ حَيّانَ عَنِّى وعَاصِماً رِسَالةَ مَنْ لَمْ يُهْدِ نُصْحاً بإرْسالِ (٢)
 ٢ - ورَهْطَ ابْن حَبَّاسٍ فأنَّى غَنِمتُمُ لكُمْ بأحادِيثِ الخُرَافَةِ أَمْثالى
 ٣ - فَوَالله ما منكمْ أبي قدْ عَلِمْتُمُ ولا مِنْكُمُ أُمِّى ولا مِنكمُ خالى

يريد تَمَثُّلَهُ بِالْأَبِياتِ ، كَأَنَّهُمْ سَرَقُوا شِعْرَهُ ، أَى اتَخذوا شِعْرَهُ بِالأَباطيلِ .

وكان خُرافةُ بْنُ عَبْدِ الله رجُلاً من قُضاعَةَ صَدُوقاً ، فاسْتَطارتْه الجِنُّ عِشْرِينَ سَنَةً في آخر الجاهليةِ ، ثم إنّه رَجَع إلى أهْلهِ ، فجعل يُحَدِّث الناسَ بأعاجيب ما رأى من الجِنِّ فإذا جاء حديثٌ يَسْتَشْنِعُهُ الناسُ قالوا : هذا حَدِيثُ خُرافةَ . ومِنْ هذا : الخرافاتُ التي يُتحدَّثُ بها بالليْل .

\* \* \*

(11)

وقال ، ولم يروها أبو عبد الله (٣) :

١ - يا رَاكباً إِمَّا عَرَضْتَ فَبلِّغَنْ على النَّأْيِ مِنِّى عُروةَ بنَ هِلالِ
 ويروى فأبْلِغَنْ .



<sup>(</sup>۱) ديوان الحطيئة ( طبعة جولدتسهير ) ص ۲۰۸ ومخطوطة الفاتح ورقة ٧٦ وطبعة دار صادر ص ۲۱۲ .

<sup>(</sup>٢) اللسان / رسل: الإرسال التوجيه.

 <sup>(</sup>٣) ديوان الحطيئة ( طبعة جولدتسهير ) ص ٢٣٣ ومخطوطة الفاتح ورقة ٨٧ والديوان طبعة دار صادر
 ص ٢٤٦ .

على كُلِّ حَفَّادِ العَشِيِّ ثَفَالِ

٢ - ولا تَتْرُكَنْ مَوْلاَكَ ما سُقْتَ هَجْمةً لها بَعْدَ ضَمِّ الراعيَيْنِ تَوالِ ٣ – يَرُدُّ إِلـيْكَ الحالِبَــانِ وطابَهــــا يريد حماراً يقارب الخطْوَ فهو بطيء .

(11)

وقال يهجو ضَيْفاً نَزَل به (١):

١ - سَلَّمَ مَرَّتَيْن فَقُلْتُ مَهْلاً كَفَتْكَ المَرَّةُ الْأُولِي السَّلاَما ٢ - ونَقْنَقَ بَطْنُهُ ودَعَا رُوَّاساً لِمَا قد نَالَ مِنْ شِبَعِ وناما يُريد أنّه لمّا شَبعَ قَرْقَرَ بطُّنُهُ .

ورُؤاس : من بني كلاب .

يقول : حين شَبعَ أُشِرَ ونادى : يالَ بَنِي رُؤاس .

\* \* \*

(17)

وقال أيضا (٢):

١ - عَفَا الرَّسُّ والعَلْياءُ من أُمِّ مالكِ فَبَرْكٌ فوادِي واسِطٍ (٣) فَمُنِيمُ لَهُنَّ بِغُلاَّنِ الشُّرَيْفِ نَحِيمُ ٢ - تَبَدَّلَتِ الحُقْبَ القَوافلَ كالقَنا



<sup>(</sup>١) مخطوطة مكتبة الفاتح ورقة ٨٢ والديوان طبعة دار صادر ص ٢٢٩ ( وطبعة جولدتسهير ) ص ٢٢٢ والأغاني ( طبعة دار الكتب المصرية ) ١٧٣/٢ .

<sup>(</sup>٢) ديوان الحطيئة ( طبعة جولدتسهير ) ص ٢٢٢ ومخطوطة الفاتح ورقة ٨٢ وطبعة دار صادر ص ۲۳۰ .

<sup>(</sup>٣) في معجم ما استعجم للبكري ص ٨٤٧ يقول إنه بلاد بني كلاب .

الحُقْبُ: أراد الحميرَ الوَحْشِيَّةَ.

والقوافل: الضوامر.

والغُلاَّن : أودية تُنْبِتُ السَّمُر والطلحَ . والشُّرَيْفَ : بِحِمَى ضَرِيَّة .

والغُلان : واحدها غالُّ كما ترى .

والنحيم: شِبْهُ الحمحمة.

٣ - تعرَّضْنَ واسْتَسْمَعْنَ أصْوَاتَ سامرٍ على الماءِ مِنْ غَرْقَى لَهُنَّ نَعِيمُ
 أراد بالغَرْقَى : الضفادع ، وهي السامر لِصِياحها بالليل لا تنام كالسامر من
 الناس . ونثيمها : أصواتها ، نأم ينثم نثيماً .

٤ - فما وِرْدُها إلا إذا ما تَعْرَّضَتْ لُجُومٌ على آثارِهنَّ لُجُومُ

\* \* \*



مقطعات للحطيئة من كتبالأدب واللغة وغيرها

المرفع ١٩٥٤ المخطئ

,

١

وقال الحطيئةُ :

وبَعْضُ القوْلِ ليْسَ لَهُ عِنَاجٌ كَمَخْضِ الماءِ ليس له إتاءُ إِتاء : زُبْدٌ .

وفى اللسان والتاج : كَسَيْلِ الماءِ .

ورد في أساس البلاغة واللسان والتاج / عنج ، أتى . ولم ينصّ في اللسان على نسبته للحطيئة .

\* \* \*

4

وقال :

لكا لْمَاشِي وليْسَ له حِذاءُ ورد في العقد ( لجنة التأليف ) ١٠٩/٣ .

\* \* \*

٣

وقال المبرد في أثناء شرحه بيتين للطِّرِمَّاح :

وقوله « نَضَّجْتُهُ عشرين يوما : إنما هو أن تزيدَ بعْدَ الحوْل مِنْ حَيْثُ حَمَلَتْ أياما نحو الذي عَدَّ فلا يخرج الولد إلا مُحْكماً . قال الحطيئة (١) :



<sup>(</sup>۱) البيت في الكامل للمبرد ( طبعة الحلبي ) ص ١٤٤ ، ١٤٤ . وفي أساس البلاغة للزمخشري واللسان مادة نضج .

# لِأَدْمَاءَ (١) منها (٢) كالسَّفِينَةِ نَضَجت به الحَوْلَ (٣) حتى زاد شهرا عَديدُها

\* \* \*

٤

وروى فى الأشباه والنظائر للخالدين ١٦٦/٢ قال الحطيئة :

ا إذا خَافَكَ القوْمُ اللَّنَامُ وَجَدْتَهُمْ سِراعاً إلى ما تَشْتَهِى وتُرِيدُ
 وإنْ أَمِنُوا شَرَّ امْرِىءٍ نَصَبُوا له عَدَاوَاتِهِم إمّا رَأُوهُ يَحِيدُ
 وإنْ أَمِنُوا شَرَّ امْرِىءٍ نَصَبُوا له وأنْتَ إذا ما رُمْتَ ذاك حَمِيدُ
 فداوِهِمُ بالشَّرِ حتى تُذِلَّهُمْ وأنْتَ إذا ما رُمْتَ ذاك حَمِيدُ
 وهُمْ إنْ أصابوا مِنْكَ فى ذاك غَفْلَةً أَتاكَ وَعِيدٌ مِنْهُمُ ووَعِيدُ
 فلا تَخْشَهُمْ واخْشُنْ عليهم فإنَّهُمْ إذا أَمِنُوا منك الصِّيالَ أُسُودُ

\* \* \*

٥

وجاء فى مخطوطة الحماسة البصرية المحفوظة بدار الكتب المصرية ورقة ١٤، وفى كتاب لباب الآداب لأسامة بن منقذ ، وفى الأغانى (دار الكتب المصرية) وفى كتاب لباب الآداب لأسامة بن شدّاد بن الهاد الوفاة ، دعا ابناً له ، يقال له محمد ، وقال : يا بُنَى ، إنى أرى داعِى الموت لا يُقْلع ، وأرى مَنْ قَضَى لا يرجع ، ومن بقى فإليه ينزع ، وإنى مُوصِيكَ بوصية فاحفظها : عليك بتقوى الله العظيم ، وليكن أوْلى الأمور



<sup>(</sup>١) الأساس : وصهباء .

<sup>(</sup>٢) الأساس: بها ، الكامل: به .

<sup>(</sup>٣) الأساس: الحَمْلَ .

<sup>(</sup>٤) الأغاني : عبيد الله .

بك شكرُ الله وحُسْنُ النية في السرّ والعلانية ، فإنَّ الشَّكور يزداد ، والتقوى خير زاد ، وكن كما قال الحطيئة (١) :

السعادة جَمْعَ مالٍ ولكنَّ التَّقِيَّ هو السعيدُ
 وتقْوَى اللهِ خيرُ الزاد ذُخرًا وعنْدَ الله للأتقى مَزيدُ
 وتقْوَى اللهِ خيرُ الزاد ذُخرًا وعنْدَ الله للأتقى مَزيدُ
 وما لا بدَّ أَنْ يأتَى قَرِيبٌ ولكنَّ السذى يمضى بَعِيدُ

\* \* \*

٦

وروى الزبير بن بكار فى جمهرة نسب قريش وأخبارها هذه الأبيات الدالية الأربعة عشرة ص ١٦ بتحقيق الأستاذ محمود شاكر وقد روى منها ابن السكيت فى رقم ٦ والسكرى ثلاثة أبيات هى (٨)، (٩)، (١٠):

١ - لَهَا أُسُ دَارٍ بِالعُرَيْمَةِ أَنْهَجَتْ مَعَارِفُها بَعْدِى كَمَا يُنْهِجُ البُرْدُ العُرَيْمَةُ : ماءٌ من الأمرار لبنى فزارة .

أنهجت : بَلِيَتْ ودَرَسَت .

والمعارف : المعالمُ .

٢ - خَلَتْ بَعْدَ مَغْنَى أَهْلِها وَتَأْبَدَتْ كَأَنْ لَمْ يكُنْ للحاضِرِينَ بِها عَهْدُ

غَنِي القومُ في ديارهم : طال مُقامهم فيها .

يقول: خلت بعد طولِ إقامتهم بها .

وَتَأْبُّدَ المَنزُلُ : خلا من أهله فأقفر وألفته الوُحُوشُ .



<sup>(</sup>١) ونسب البيتان الأول والثانى فى حماسة البحترى ص ١٥٩ لعبد الله بن مُخارق الشيبانيّ مع ثلاثة نصوص أخرى حول التقوى .

والحاضِرَ : المقيم على الماء .

٣ - كأنْ لمْ تُدَمِّنُها الحُلُولُ وفِيهمُ كُهُولٌ وشُبَّانٌ غَطَارِفَةٌ مُرْدُ الحُلُولُ : جمع حالٌ : وهم القوْمُ ينزلون مكاناً يحُلونه ويقيمون فيه . ودَمَّنَ القومُ المكانَ : إذا سَوَّدُوهُ نَما تركوا فيه من الدِّمَن ، وهي آثار الناس وأبْعارُ إبلهم .

والغَطارفَةُ : جمع غِطْريف : وهو الشاب السَّريُّ السخيُّ الشريفُ ذو الخُيلاء .

٤ – هُمُ آلُ سَيَّار بنِ عَمْرو بْن جَابِرِ لَجَالٌ وَفَتْ أَحَلَامُهُمْ وَلَهُم جَدُّ

٥ - إذا نَازَعَ الْأَقُوامُ يَوْماً قَنَاتَهُمْ اللَّهُمُ المَعْرُوفُ والحَسَبُ العِدُ اللَّهِ المَعْرُوفُ والحَسَبُ العِدُ اللَّهِ مَنْ كان يَرْجُو أَنْ يُسَاوِىَ سَعْيَهُ لِمَسْعَاتِهِمْ قَدَّ الأَديمَ كَا قَدُوا
 ٦ - فَمَنْ كان يَرْجُو أَنْ يُسَاوِىَ سَعْيَهُ لِمَسْعَاتِهِمْ قَدَّ الأَديمَ كَا قَدُوا

قَدَّ الأديمَ كَمَا قَدُّوا: أي فَعَل مِثْلَ فِعْلِهم في اكتساب الشرف، جَعَلَ قَدَّ الأديم -وهو الجلْدُ - كناية عن ذلك .

وما لهُمُ مِمَّا تَكَلَّفَهُ اللَّهُ ٧ – أَبُوهُمْ وَدَى عَقْلَ المُلُوكِ تكلُّفاً وَدَى : من الدِّيَةِ . والعَقْلُ : الدِّيَةِ .

 ٨ - تَكلَّفَ أَثَمانَ المُلُوكِ فَسَاقها وما غَضَّ عَنْهُ مِنْ سُؤَالٍ ولا زَنْدُ أثمان الملوك : يريد دِيَةَ الملوك .

٩ - حَمَالَةَ مَا جَرَّتْ فَتَاكَةُ ظالِمٍ حَمَالَةَ مَلْكِ لَمْ يكُنْ مِثْلُها بَعْدُ الحَمَالَةُ: الدِّيَةُ والغَرامَةُ التي يحملها قوْم عن قوْم.

١٠ - هُمُ حَمَلُوا الأَلْفَ التي جَرَّ جارمٌ ورَدُّوا جيادَ الخيْل ضاحِيَةً تَعْدُو ١١ - ١٣ انظر القصيدة رقم ٦ من هذه الطبعة .

١٤ - أُولئك قَوْمٌ لَنْ يَسُدُّ مَكَانَهُمْ شَرِيكٌ إِذَا عَدَّ المَسَاعِي وَلا وَرْدُ



٧

وفى السِّمْط ص ٣٦٦ .

قال البكرى : رأيته مَنْسُوبا إلى الحطيئة ولم يقعْ في ديوان شعره : رَفَعْنَا الخُموُشَ عن وُجُوهِ نِسَائنا إلى نِسْوَةٍ مِنْهُمْ فَأَبْدَيْنَ مَجْلَدَا

\* \* \*

٨

وأورد الأغاني ( طبعة دار الكتب المصرية ) ١٩١/٢ .

عن أبي عبيدة قال:

لم يزل الحطيئة في بني قُريع يمدحهم حتى إذا أَحْيَوْا (١) قال لبغيض:

فِ لَى بَمَا كُنْتَ تَضمَّنْتَ . فأتى بَغِيضٌ عَلْقَمةَ بنْ هَوْذةَ فقال له : قد جاء الله بالحَيا ، فَفِ لَى بَمَا قُلْتَ – وكان قد ضَمِنَ له مِئةَ بعير – وأَبْرئني مِمَّا تَضمَّنَتُه عهدتى .

فقال : نعم ، سُلْ في بني قُرَيْع فمهما فَضَل بَعْدَ عَطائهم أَن يُتمَّ مِئةً أَتْمَمْتُه .

ففعل ، فجمعوا له أربعين أو خمسين بعيرا ، كان الرجل يعطيه على قدر ماله البعير والبعيرين ، قال : فأتمَّها علقمة له مئة ورَاعِيَيْن فدُفِعَتْ إليه . فلم يزل يمدحهم وهو مقيم بينهم حتى قال كلمته السينية واستَعْدَى الزبرقانُ عليه عُمر رضى الله عنه . فلما رحل عنهم قال :

١ - لا يُبْعِدِ الله إذْ ودَّعتُ أَرْضَهُمُ أَخِى بَغيضاً ولكنْ غَيْرَهُ بَعُـدَا
 ٢ - لا يُبْعِدِ الله مَنْ يُعْطِى الجزيلَ ومَنْ يَحْبُو الجليلَ وما أَكْدَى ولا نَكِدَا



<sup>(</sup>١) أُخْيَوْا : أصابهم الحيا وهو المطر .

اذا اجْ هَدُّ (١) صِفا المذُّمُومِ أو صِلَدَا ومَنْ تُلاقيه بالمعروفِ مُبْتَهجاً ٤ – لاقَيْتُه تُلِجا <sup>(٢)</sup> تَنْدَى أَناملُـهُ إِنْ يُعْطِكَ اليَوْمَ لا يَمْنَعْك ذاك غدا وحافظٌ غَيْبَهُ إِنْ غاب أو شهدا إِنِّي لَرَافِدُهُ وُدِّي ومَنْصَرَتِي

شَهِدَ الحطيئةُ نِفَارَ عُيينةَ (٣) بن حِصْن بن حُذَيْفَةَ بن بدر - أحد بني عَدِيّ بن فَزَارة ، وزَبَّانِ بن سَيَّارِ بن عَمْرو بن جابر – أحد بني مازن بن فزارة ، فقال يُفَضِّل عُييْنة على زَبّان :

١ - أَبَى لك آبَاةٌ ، أَبَى لك مَجْدُهُمْ

نُجُومٌ هَوَتْ في كُلِّ نَجْمٍ مَرَاثِرُه (٥)

فَقَبْرٌ بأَجْبَالٍ ، وقَبْرٌ بحاجِرٍ وقَبْرٌ القِلِيبِ أَسْعَرَ الحَرْبَ (٦) سَاعِرُهُ (٧)



<sup>(</sup>١) اجرهدّت الأرض: إذا لم يوجد فيها نبات ولا مرعى . والصفا : جمع صَفَاةٍ . وهي الصخرة الملساء .

<sup>(</sup>٢) ثلجا: فرحا مبتهجا.

<sup>(</sup>٣) تفرّد ابن سلام برواية هذا النص ما عدا الأول والأخير وهو في طبقات فحول الشعراء ( الطبعة الثانية بمطبعة المدنى ص ١١٢ ) وانظر القطعة رقم ١٦ من هذه الطبعة أما الأول فورد في التصحيف ٢٩٨ والأخير أورده البكري في معجمه ١١٢.

<sup>(</sup>٤) شرحه الأستاذ محمود محمد شاكر:

يقول: يمنعك أنْ تُطاولَ هؤلاء الآباءَ في مَجدهم ما أنت فيه من الذَّلة ، فانظر مَنْ تفاخرُ .

<sup>(</sup>٥) المرائرُ : جمع مَرِيرَة وهي عُزَّةُ النفس .

<sup>«</sup> في » هنا بمعنى « مع » .

<sup>(</sup>٦) رواها البكري في معجم ما استعجم ص ١١٢ : أَسْعَرَ القلبَ .

<sup>(</sup>٧) يقول الأستاذ محمود محمد شاكر:

أَسْعَرَ نارَ الحرب مَنْ أَسْعَرَ في هذا القبر أحقادَ المطالبين بثأر هذا القتيل.

# ٤ - وشرُّ (١) المنايا هَالِكُ وسْطَ أَهْلِهِ

كَهُلْكِ الفتاةِ أَيْقَظَ الحَيَّ حاضره

قَبْر بأجبال : يريد قبر بدر بن عمرو ، قتيل بنى أسد بن خُزيمة . وقبْرُ القليب ، وهو الهَبَاءة : قَبْرُ حُذَيْفَة بن بدر عمرو ، قتيل بنى عَبْس .

وقبْرٌ بحاجر : يعنى قَبْرَ حِصْنِ بْنِ حُذَيْفَةَ بن بدر ، قتيل بنى عَقِيل بن كَعْبِ ، وَنُمَيْر بن عامر .

\* \* \*

١.

وفى معجم البلدان لياقوت ٢٣٠/٤ .

قال الحطيئة :

كَأَنْ لَمْ تَقُمْ أَظْعَانُ هِنْدٍ بَمُلْتَوى وَلَمْ تَرْعَ فِي الْحَيِّ الْحِلالِ ثُرُورُ

\* \* \*

11

وفي كتاب عنوان المرقصات والمطربات ص ٢٢ .

قال الحطيئة :

١ - الحمدُ لِلَّهِ إِنِّى فى جِوارِ فَتَى حامِى الحَقِيقَة نَفَّاعٍ وضرَّارِ
 ٢ - لا يَرْفَعُ الطرْفَ إلا عنْد مَكْرُمَةٍ مِنَ الحَياءِ ولا يُفْضِى على عارِ

\* \* \*



<sup>(</sup>١) هذا البيت من شواهد سيبويه ١٠٩/١ وفى تفسير الطبرى ٣١٧/١ وأمالى الشريف المرتضى ٤٩/١ منسوبا للحطيئة . يقول الأستاذ محمود شاكر : « شر المنايا هالك وسط أهله ، وذلك مَوْتُه حَتْفُ أنفه على فراشه ، لا يشهد حربا ولا حفاظا ، إنما بموت كما تموت الفتاة المقصورة فى بيت أهلها .... » .

وأورد الحاتمي في الرسالة الموضحة ص ٧١ منسوبا إلى الحطيئة :

فما بَرِحَ الوِلْدَانُ حتى رأيتُه على البَكْرِ يَمْرِيه بسَاقِ وحافِرِ

وقال المحقق في تعليقه على هذا البيت : وهم الحاتمي في نسبة هذا البيت : فهو في اللسان والتاج / حفر وحماسة ابن الشجرى ٢٨٥ منسوب لجُبَيْهاء الأشجعي ، وفي عيار الشعر لابن طباطبا ١٠٣ منسوب إلى داعي الزنج .

\* \* \*

14

وقال في اللسان والتاج / لفع.

وأما قوْلُ الحطيئة :

وَنَحْنُ تَلَفَّعْنا على عَسْكَرَيْهِمُ جِهاراً ، وما طِبِّى بِبَغْي ولا فَخْرِ أَى اشتملنا عليهم .

\* \* \*

1 2

وجاء فى الأغانى ( طبعة دار الكتب المصرية ) ١٩٣/٢ .

عن عبد الله بن عياش المنتوف قال:

بينا ابنُ عباس جالس فى مجلس رسول الله عَيْظَالَةُ ، بعدما كُفَّ بصره ؛ وحوله ناس من قريش ، إذْ أقبل أعرابى يخطر وعليه مِطْرَف وجُبَّة وعِمامَة خَزّ ، حتى سَلّم على القوم ، فردُّوا عليه السلام .



فقال : يابن عَمّ رسول الله ، أفتني .

قال: في ماذا ؟

قال : أتخاف على جُناحا إنّ ظلمني رجل فظلمته ، وشتمني فشتمته ، وقصّر بي فقصّرت به ؟

فقال : العفو خير ، ومَن انتصر فلا جُناح عليه !

فقال : يابن عَمّ رسول الله عَيِّالَةً : أرأيت امرأ أتانى فوعدنى وغَرّنى ومَنّانى ثم أخلفنى واستخفّ بحرمتى ، أيسَعُنى أن أهجوه ؟

قال : لا يصلح الهجاء ، لأنه لابدّ لك من أن تهجوَ غيره من عشيرته فتظلمَ مَنْ لم يظلمُك ، والبَغْى مَرْتع وَخيم ، وفى العَفْو ما قد علمتَ من الفضل .

قال : صَدَقْت وبَرِرْتَ .

فلم ينشب أن أقبل عبد الرحمن بن سَيْحان المحاربيّ حليف قريش ، فلما رأى الأعرابيّ أَجَلُّهُ وأعظمه في مسألته ، وقال : قَرَّب الله دارك يا أبا مُليكة .

فقال ابن عباس: أَجَرُول ؟

قال : جَرْوَل !

فإذا هو الحطيئة ، فقال ابن عباس : لله أنت ؟ أَىّ مِرْدَى قِذاف ، وذائدٍ عن عشيرة ، ومُثْنِ بعارفة تُؤتاها أنت يا أبا مُليكة ! والله لو كنتَ عَرَكْتَ (١) بجنبك بعض ما كرِهْتَ من أمر الزبرقان كان خيرا لك ، ولقد ظلمتَ من قومه مَنْ لم يظلمُك ، وشتمْتَ منْ لم يَشْتُمْك .



<sup>(</sup>١) العبارة فى اللسان / عرك : « وفى الأخبار أن ابن عباس قال للحطيئة : هلاّ عركتَ بجنبك ما كان من الزبرقان ؟ قال :

إذا أنت لم تَعْرُكْ بجنبك بعض ما يُريب من الأدنى رَماك الأباعِدُ

قال : إنى والله بهم يا أبا العباس لعالم .

قال : ما أنت بأعلم بهم من غيرك .

قال : بَلَى والله ! يرحمك الله ! ثم أنشأ يقول :

انا ابنُ بَجْدَتهم علما وتجربة فَسَلْ بِسَعْدِ تَجَدْنى أعلمَ الناسِ
 سَعْدُ بن زید کثیر إنْ عَدَدْتَهُمُ ورأسُ سعد بن زَیْدِ آلُ شمّاسِ

٣ – والزبرقـانُ ذُناباهــمُ وشَرُّهُــمُ ليس الذُّنابَى أبا العُباسِ كالراسِ

فقال ابن عباس: أقسمتُ عليك ألاّ تقولَ إلا خيرا!

قال : أفعل .

ثم قال ابن عباس : يا أبا مُليكة : مَنْ أشعر الناس ؟

قال: أمن الماضين أم من الباقين ؟

قال: من الماضين!

قال: الذي يقول.

ولستَ بمستبق أخا لا تَلُمُّهُ على شَعَثٍ أَيُّ الرجالِ المهذبُ

ولكنّ الضراعة أفسدته كما أفسدت جرولا - يعنى نفسه - والله يابن عَمّ رسول الله لولا الطمعُ والجشع لكنتُ أشعر الماضين ، فأما الباقون فلا تَشُكّ أنى أشعرهم وأصْرَدُهم سَهْما إذا رَمَيْتُ !

\* \* \*

10

وقال في قلائد العقيان: ١٠٧.

مَنْ يَزْرَعِ الخَيْرَ يَحْصُدُ مَا يُسَرُّ بِهِ وزارعُ الشُّرِّ مَنْكُوسٌ على الراسِ

\* \* \*



### 17

وجاء في كتاب نقد الشعر لقدامة ص ٣٢ (١).

ومن ذلك قول الحطيئة يغرق في ذكر البخيل وحده:

۱ - كَدَحْتُ (۲) بأظفارى وأعْمَلْتُ مِعْوَلِي

صادَفْتُ جُلْمُودًا من الصخر أملسا

تشاغلَ لمَّا جئتُ في وَجْهِ حاجتي

وأطرقَ حتى قلتُ قد مات أو عَسَى

وأَجْمَعْتُ (٣) أَنْ أَنْعَاهُ حين رأيتُـهُ

يَفُوقُ فُواقَ الموتِ حتى تَنَفَّسَا

٤ - فَقُلْتُ له لا بأسَ لَسْتُ بِعَائِدٍ
 فأفْرخَ تعْلُوهُ السماديرُ مُبْلِسا (٤)

\* \* \*

14

وفي التصحيف للعسكري ص ٥٣ .

جاء رجل يقرأ شعر الحطيئة فبدأ بهذا البيت:

ذهب الذين فِراقَهُم أَتوقَّعُ وجَرَى بِبَيْنهمُ الغُرابُ الأَبْقَعُ



 <sup>(</sup>١) رواها القالى في أماليه غير منسوبة ( ١٥٩/٢ ) .

<sup>(</sup>۲) يروى : كددت بأظفارى .

<sup>(</sup>٣) القالى : وأقبلت .... حتى رأيته .... ثُمَّ تَنفَّسَا .

<sup>(</sup>٤) في نقد الشعر : مَلْبَسًا . والسَّمادير : ما يتراءي للإنسانِ عند السكر .

11

وقال يهجو امرأته (١) :

أُطوِّفُ مَا أُطوِّفُ ثُم آوِى إلى بَيْتٍ قَعِيدَتُهُ لَكَاعٍ قَعِيدَتُهُ لَكَاعٍ قَعِيدَةُ اللهِتِ .

واللكيعة : اللئيمة ، ولكاع يبنى على الكسر .

\* \* \*

19

وأورد أبو الفرج في الأغاني (٢):

قال حَمَّاد ( بن إسحاق ) : وسمعتُ أبي يقول وقد أنشد قول الحطيئة :

(١) روى المبرد البيت فى الكامل ( طبعة الحلبي ) ص ٢٢٣ ، ونظام الغريب للربعي ص ٣٣ .

وروى البيت فى الكامل أيضا ٍص ١٠٥٠ برواية :

أُجَوِّل ما أُجَوِّل ثم آوى

وروى أيضا فى كتاب شذور الذهب لابن هشام (طبعة التجارية سنة ١٩٤٢ ) ص ٩٦ ، ٩٧ – وفى العقد الفريد ( طبعة التاهرة سنة ١٣١٣ هـ ) جـ ٤ ص ١٦٨ فى باب صفة المرأة السوء .

ونسب البيت إلى أبى الغريب النصريّ في كتاب الألفاظ لابن السكيت ص ٤٣ برواية .

أُطَوِّدُ ما أُطوِّد ثم آوى

ومثله ما ينسب إلى قيس بن زهير فى ثمار القلوب للثعالبي ( الطبعة الأولى ) ص ١٠٠ .

أطوِّف ما أطوِّف ثم آوى إلى جارٍ كجار أبي دُوَّادِ

(۲) الأغانى ( طبعة دار الكتب المصرية ) ١٦٩/٢ والحماسة البصرية طبعة القاهرة ١٩٧٨ ص ٤٤٥ وكتاب مجموعة المعانى ص ٩٢ والأبيات الثلاثة الأولى فى كنايات الجرجانى ١٣٩ ( انظر التخريج فى الحماسة البصرية ) .



صَفَائِحُ بُصْرَى عُلِّقَت بالعَواتِق ولم يُمْسِكوا فوق القلوب الخوافق مكان النواصي من وجوه السوابق

١ – وفِتْيانِ صِدْق من عَدِيٌّ عَلَيْهِمُ ٢ – إذا ما دُعُوا لَم يَسْأَلُوا مَنْ دَعَاهِمُ ٣ - وطاروا إلى الجُرْدِ العِتاق فأَلْجَمُوا وشَدُّوا على أوساطهم بالمناطق ٤ - أولئك آباء الغريب وغاتَة الصريخ ومأوَى المُرْملين الدرادق أحَلُوا حِياضَ الموت فوق جباهِهم

ويروى:

إذا استُلْحمُوا.

إذا ركبوا لم ينظروا عن شِمالهم .

ويروى:

أولئك أبناء العَزيف.

ثم قال : أما إنى ما أزعم أن أحداً بعد زُهَيْر أشعر من الحطيئة !

وجاء في الأغاني (طبعة دار الكتب المصرية) ٢٠/٢:

وسأل الحطيئة أُمَّهُ مَنْ أبوه ، فخلَّطت عليه ، فقال :

١ - تَقُولُ لِيَ الضَّرَاءُ لَسْتَ لواحد ولا اثْنَيْن ، فانظر كيف شِرْكُ أولئكا ٢ - وأنتَ امْرُوِّ تَبْغى أباً قد ضَللْتَهُ هَبلْتَ (١) أَلمَّا تَسْتَفِقْ مِنْ ضلالكا؟

وغضِبَ عليها ، فلحِق بإخوته بني الأفقم ، فقال :



<sup>(</sup>١) يقال « هبلته أمه » أي ثكلته .

سيرى أُمامَ فإنَّ المال يجمعه سَيْبُ الإلهِ وإقبالي وإدباري (١)

فلم يدفعوه ولم يقبلوه ، فقال :

إِن اليمامة خير ساكنها أهلُ القُرَيَّةِ من بنى ذُهْلِ (٢) وسألهم ميراثَه من الأفقم ، فأعطوه نخلاتٍ من نخل أبيهم تُدْعَى نخلات أُمِّ مُليْكة - وأمّ مُليكة امرأة الحطيئة - فقال :

لِيَهْنِي تُراثى الأمرىء غَيْرَ ذِلَّة صنابيرُ (٣) أُحدانٌ لهن حَفيفُ ثُم لم تُقْنِعُه النخيلاتِ ، وقد أقام فيهم زمانا فسألهم ميراثه كاملا من الأَفْقَم ، فلم

يُعْطُوهُ شيئا وضربوه ، فغضب عليهم وقال :

تمنّیت بَکرا أَن یکونوا عمارتی (٤) وقومی وبَکْر شَرُّ تلك القبائِل إذا قلت بَکری نَبَوتُم (٥) بحاجتی فیالیتنی من غَیْرِ بَکْرِ بن وائل فعاد إلى بنی عَبس وانتسب إلى أوْس بن مالك .

\* \* \*

## 41

وجاء في الأغاني ( طبعة دار الكتب المصرية ) ١٦٣/٢ ، ١٦٤ .

قال أبو عبيدة :

كان الحطيئة بذيا هَجَّاءً ، فالتَّمَسَ ذاتَ يوم إنسانا يهجوه فلم يجده ، وضاق عليه ذلك ، فأنشأ يقول :



<sup>(</sup>١) انظر رقم ٦٠ من هذه الطبعة .

<sup>(</sup>٢) انظر رقم ٦٢ من هذه الطبعة .

<sup>(</sup>٣) صَنابير: سهام دقيق. أحدان: أفراد لا نظير لها.

<sup>(</sup>٤) العمارة: أصغر من القبيلة.

<sup>(</sup>٥) نبوتم : تجافيتم وتباعدتم .

ابت شَفَتَاىَ اليَوْمَ إلا تكلما بِشَرِّ (١) فما أَدْرى لمنْ أنا قائِلُهُ وجعل يُدَهْوِر هذا البيْتَ فى أشداقه ، ولا يرى إنسانا ، إذْ اطلع فى رَكى أو حوض فرأى وجهه فقال :

٢ - أَرَى (٢) لِيَ وَجْهاً شَوَّه (٣) اللهُ خَلْقَهُ فَتُبِّحَ مِنْ وَجْهٍ وَقُبِّح حامِلُهُ

 $\star$   $\star$   $\star$ 

### 77

روى ابن قتيبة في الشعر والشعراء ص ٩٦ .

خرج الحطيئة في سفر له ، ومعه امرأته أمامة وابنته مُليْكة ، فنزل مَنزلاً ، وسرح ذَوْدًا له ثلاثا ، فلما قام للرواح فَقَدَ إحداها ، فقال :

أَذْئُبُ القَفْرِ أَمْ ذِئْبٌ أَنِيسُ أَصابَ البَكْرَ أَمْ حَدَثُ الليالي وَعَن ثلاثةٌ وَثَلاثُ ذَوْدٍ لقد جارَ الزمانُ على عيالي

\* \* \*

ثم قال البغدادى ( فى الخزانة طبعة الأميرية ٣٠١/٣ ) ورأيت فى أمالى الزجاجى الوسطى ، عن رجل من قريش قال :

حضرت مجلس عبد الملك – وعنده بطن من بنى عامر بن صعصعة – وكان رجل بينهم معه ابنتاه وذَودْهُ ، وهنّ ثلاث ، فراح ذوْدُه يوما ، ففقد منها واحداً ، فنَشَدَه ، أى سأل عنه وطلبه ، فلم ينشد ، فأوفى على صخرة ، وأنشأ يقول :

أرى ثُمّ وَجْها .....



<sup>(</sup>١) الشعر والشعراء لابن قتيبة ٣٢٤ : بِسُوءٍ .

<sup>(</sup>٢) اللسان / شوه ، وكتاب الأضداد ص ٣٢ :

<sup>(</sup>٣) الكامل للمبرد ( طبعة الحلبي ) ص ٥٤٤ . قَبَّحَ الله خَلْقَهُ

۱ – أذئب القفر أمْ ذِئب أنيس القفر أمْ ذِئب أنيس الآم و أراد الده بر عدوا وغن ثلاثة وشلات ذود وغن ثلاثة وشلات عال فيهم ولو مَوْلَى ضباب عال فيهم ومولاهم أبى لا عَيْبَ فيه هلئم براءة والحيى ضاح دعا داعى اللصوص على ثبير ديا داعى اللصوص على ثبير ( وانظر الأغاني ١٧٣/٢ ) .

سَطًا بالبكر أمْ صَرْفُ الليالى عديدُ الترب من أهل ومالِ لقد جار الزمانُ على عيالى لجَرَّ الدهْرُ عنْ حالٍ لحالِ وفي مولاكمُ بعْضُ المقالِ وإلاّ فالوُقووف على إلال والا أيْن القَلوصُ بني قِتالِ

\* \* \*

7 4

# وقال لأبيه (١) :

١ - لحاكَ الله ثُمَّ لَحاكَ حقًا أباً ، ولَحاكَ من عَمِّ وحال
 ٢ - فنِعْمَ الشيخُ أنْتَ لدى (٢) المخازى وبئسَ الشيخ أنت لدى المعالى
 ٣ - جمعتَ اللؤمَ (٣) لا حَيّاكَ رَبِّي

\* \* \*

<sup>(</sup>١) رُويت الأبيات فى الشعر والشعراء لابن قتيبة ( طبعة دار المعارف ٣٢٣ – ورويت فى الخزانة ( طبعة الأميرية ) ١١/١ قال : يهجو أباه وعمه وخاله .

<sup>(</sup>٢) الخزانة : على .

في العققة والبررة ( نوادر المخطوطات ٣٦٦/٢ ) .

فبئس الشيخ أنت لدى التنادى

<sup>(</sup>٣) في العَققة : حديث اللؤم .... وأبواب المخازي .

### 7 2

وأورد أبو الفرج في الأغاني ( طبعة دار الكتب المصرية ) ١٨٧/٢ .

عن أبي عبيدة:

أن الحطيئة لما حبسه عمر قال وهو أول ما قاله:

اعوذ بجَدَك إني امروً سَقَتْنِي الأعادي إليك السِّجالا
 فإنّك خير من الزبرقان أشدُّ نكالا وأرجي نَوالا (\*)
 تعنَّنْ عليّ هَداك المليكُ فإنّ لكل مقام مَقالا
 ولا تأخذني بقول الوشاة فإن لكل زمان رجالا
 وأ فإنْ كان ما زعموا صادقا فسيقَتْ إليك نسائي رجالا (١)
 عواسر لا يشتكين الوَجَا (٢)

فلم يتلفت إليه عمر حتى قال أبياته التي أولها:

ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ

\* \* \*

40

وأورد أبو الفرج في الأغاني <sup>(١)</sup> :

من كتاب لحمّاد بن إسحاق:



<sup>(\*)</sup> مَرَّ البيت في القصيدة رقم ٥٣ من هذه الطبعة .

<sup>(</sup>١) رجالا : جمع رَجْلة أي راجلة .

<sup>(</sup>٢) الوجا : الحفى وقيل شدته .

<sup>(</sup>٣) والآل : ما أشرف من البعير والسراب .

<sup>(</sup>٤) الأغاني (طبعة دار الكتب المصرية) ١٧٧/٢ - وكتاب أنساب الخيل لابن الكلبي ص ٨

سبق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على فَرَس له ، فجثا على ركبتيْه وقال : « إنه لبحر » قال عمر : كذب الحطيئة حيث يقول :

وإنَّ جِيَادَ الخَيْل لا تستَفِزُّنا ولا جاعلاتُ الرَّيْط فَوْقَ المعاصم لو تَركَ هذا أحدُّ لتركه رسول الله عَيْقِيَّةٍ .

\* \* \*

77

# وقال (\*) :

١ - وغارةٍ كشعًاع الشمسِ مُشْعَلَةٍ تَهْوِى بكُلِّ صَبِيحِ الوَجْهِ بَسَّامِ
 ٢ - قُبِّ البُطونِ مِنَ التَّعْدَاءِ قَدْ عَلِمَتْ أَنْ كُلُّ عَامٍ عليها عامُ إلْجَامِ
 ٣ - مُسْتَحْقِبَاتٍ رواياها جَحَافِلَها يَسْمُو بها أَشْعَرَى طَرْفُه سامِ

\* \* \*

#### 27

وقال الحطيئة يصف أعرابيا جواداً صاحب صيد ألوفا للفلوات (\*\*):

(\*) الأبيات الثلاثة يمدح بها أبا موسى الأشعرى ضمن القصيدة رقم ١٧ فى ديوانه الذى ننشره ولم يُورد منها صانع الديوان إلا الثالث فقط ( رقم ١٤) . أما هذه الثلاثة فقد أوردها صاحب الحماسة البصرية ص ٥٠٣ من طبعة القاهرة ١٩٧٨ م ( انظر تخريجها هناك ) .

(\*\*) ذكرها جولدتسهير في نشرته لديوان الحطيئة سنة ١٨٩١ م في نهاية القصائد والمقطوعات التي أتحلت بها مخطوطات ديوان الحطيئة ، وكذلك ذكرها الأستاذ إفرام البستاني في العدد الذي خص به الشاعر الحطيئة من أعداد مجموعته « الروائع » باختلاف في الرواية ، والظاهر أنه نقلها عن ديوان الحطيئة المطبوع في القسطنطينية سنة ١٣٠٨ هـ ( ١٨٩٠ م ) ولم أطلع عليه .



١ - وطاوى ثلاثٍ ، عاصب البطن مُرْمِل بتيهاء لم يعرف بها ساكنٌ رَسْما (١) ثلاثةُ أشباح تخالهم بَهْما (٢) (\*) فلما بدا ضيفاً ، تسوّر (٤) واهتما أيا أبتِ اذبحني ! ويسِّر له طُعما (٥) يظنُّ لنا مالا فيوسعَنا ذما (٦) وإنَّ هو لم يَذبَحْ فَتاه فَقَدْ هَمَّا (\*\*)

٢ - أخى جَفوةٍ ، فيه من الإنس وَحشة يرى البؤسَ فيها من شراسته نُعْمَى (٢) ٣ – وأفرد فى شِعْبٍ عَجِمِيْلِ ﴿رَبُّومِا ٤ - رأى شبحا وسط الظلام فَراعَهُ

ه – فقال ابنيه ، لما رآه بحية م ولا تعتذر بالعُدْم عَلِّ الذي طرا

٧ - فروّى <sup>(٧)</sup> قليلا ، ثم أحجم برهة

(١) الطاوى: الجائع. ثلاثٍ: أي ثلاث ليالٍ. عاصب البطن: الذي يتعصب بالخِرق ويشدّها على بطنه من الجوع .

مُرمل : محتاج . ورواها البستاني : « ببَداءَ » .

والرسم : ما بقى بالأرض من آثار الدار : أى هو فى مفازة لم ينزل بها أحد .

(٢) الجفوة : غلظ الطبع . فيها : أي في التيهاء .

أي هو محب للعزلة ، لا يألف الناس ، يرى الوحدة في هذه الصحراء نعيما وسعادة ، لشدة نفوره من

(٣) البَّهم : جمع بَهْمة : ولد الضأن والماعز ، شبههم بها لهزالهم . وروى البستاني البيت : تَفَرُّد أي تفرّد

(\*) بعد هذا البيت أورد إفرام البستاني البيت الآتي :

حُفاة عُراة ما اغتَذُوْا خبرَ مَلَّة ولا عرفوا للبُرِّ مُذ خُعِلِقُوا طَعْما

- (٤) رواها البستاني: تصوّر.
- (٥) يشبه هذا ما جاء على لسان سيدنا إسماعيل في الآية ١٠٢ من سورة الصافات :
  - « قال يا أبت افعلْ ما تؤمر ، ستجدني إن شاء الله من الصابرين » .
    - (٦) العُدُم: الفقر. طرا: أصلها طرأ: أي الذي نزل بنا.
      - (٧) روَّى : فكّر . أحجم : امتنع . هَمّ : كاد يذبحه .
        - (\*\*) روى إفرام البستاني بعد ذلك البيت الآتي :

بحقِّكَ لا تحرُّمه تا الليلة اللحما وقال: هَيَا رَبَّاهُ: ضَيْفٌ ولا قِرَّى ؟!

( ۲۲ – ديوان الحطيئة )

ويا بِشْرَهم لمّا رأوا كَلْمَها يَدْمَى (٥) فلم يَغرَموا غُرما ، وقد غَنِموا غُنما الضيفهم والأم من بشرها أمّا

 ٨ - فبيناهُما عَنّت على البُعْد عانة قدانتظمت من خَلْف مِسْحَلها نَظْما (١) ٩ - عِطاشا تريد الماء فانساب نحوها على أنه منها إلى دمها أظما (٢) ١٠ - فأمهلها حتى تروَّت عطاشُها فأرسل فيها من كنانته سهما (٦) ١١ - فَخَرّت نَحُوصٌ ذاتُ جَحْش سَمِينَةٌ قد اكتنزَت لحما وقد طبّقَت شحما (٤) ١٢ - فيـابشْرَه إذْ جَرّهـا نحو قومـه ١٣ - فباتوا كِراماً قد قَضَوا حَقَّ ضَيفَهم ١٤ – وبات أبوهم من بَشَاشته أبـاً

\* \* \*

#### 4 4

وورد في المقاصد النحوية للعيني ٣٩٢/٤ منسوبا للحطيئة :

تقول حَليلتي لَمَّا اشتكيْنا سَيُدْركُنَا بَنُو القَرْمِ الهجانِ فَقُلْتُ ادْعِي وأدعو إِنَّ أَنْدَى لِصُوتٍ أَنْ ينادى دَاعيانِ

والبيتان ضمن قصيدة لدثار بن سنان عدتها ١٣ بيتا أوردها ابن الشجرى في مختاراته ص ٤٥٦ بتحقيقنا ، وذكر منها في اللآلي أربعة أبيات ص ٧٢٦ وفي الأغاني ( دار الكتب ) ١٩٠/٢ والبيت الثاني شاهد في كتب النحاة .



<sup>(</sup>١) البستاني : فبيناهُمُ .

عنّت : عرضت . العانة : الأتان . المسحل : الحمار الوحشيّ . انتظامها من خلفه : انضمامها إليه ، وقربها منه .

<sup>(</sup>٢) البستاني : ظِماءً ألا إنه منها إلى دمها أظما .

<sup>(</sup>٣) الكنانة : جعبة السهام التي توضع قيها .

<sup>(</sup>٤) البستاني : ذات جحش فَتِيّة .

خرّت : سقطت . النَّحوص : الأتّان الوحشية .

اكتنزت : امتلأت . طبقت شحما : أي امتلأت حين عَمّها الشحم .

<sup>(</sup>٥) البستاني : نحو قومها .

# تخريج الأبيات

المرفع ١٩٥٤ المخطئ

,

فى مخطوطة الديوان مكتبة الفاتح عدتها ۲۸ بيتا وكذلك فى طبعة جولدتسيهر 70 والحلبى 171-100 ودار صادر 11-10 وهى فى رواية السكرى بالترتيب الآتى: 1-7 ، بيت ذكرناه فى هامش طبعتنا ، 3-9 ، 17 ، 10 ، 11 ، 10 ، 11 ، 10 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ،

وأوردها ابن الشجرى في مختارات شعراء العرب في طبعتنا سنة ١٩٧٩ م ص ٥٠٥ – ١١٥ بالترتيب الآتي : ١،٢٠٨ - ١٢، ١٤ – ١٩، بيت زائد، ٢٠ – ٢٠ .

وفى الأغانى ( طبعة الدار ) ۲۰۱/۱۲ : ۲۰۱،۲۱، ۳ وفى الحماسة البصرية ( القاهرة سنة ۱۹۷۸ م ) ص ۹۹۰ الأبيات ۹، ۱۷، ۱۹، ۱۹، ، بيت .

وفى زهر الآداب للحصرى (عيسى الحلبى ) ١٧ ، ١٩ ، ١٨ ونصّ الدميرى فى زهر الآداب للحصرى (عيسى الحلبى ) ١٨ ، ١٩ ، ١٠ ، ونصّ الدميرى فى (حياة الحيوان الكبرى ) على أن جملتها ٢٦ بيتا ذكر منها ١ – ٥ ، ٩ ، ١٠ ، وفى خزانة الأدب للبغدادى ( الأميرية ) ١٧/١ ، ( هارون ) ٢٨٦/٣ : ١٨ ، ١٩ ، ١٠ ، ١٢ .

\* \* \*

ف أمالى القالى ( الدار ) ١١٢/٢ واللسان / هلك ، رغب ، أسد – والتاج / هلك ، رغب ، أسد – وشرح الشواهد الكبرى للعينى ٢٤٢/٣ والسمط
 ٧٣٨ .

۱۲ - في معجم ما استعجم للبكرى في رسم يبرين ، وصفة جزيرة العرب للهمداني ص ۱۷٥ .

۱۷ – ذكر متلوًّا برقم ۱۸ فى العقد ( القاهرة ۱۹۱۳ م ) ۱۱۶/۳ ( لجنة التأليف ۱۹۲۲ ) ۳۲۹/۰ . وفى شرح أدب الكتاب للجواليقى ص ۲۳۹ .



١٨ - في التاج / ذنب ، أنف .

۱۹ – فى أدب الكاتب لابن قتيبة ( محيى الدين عبد الحميد سنة ١٩٦٣ ) ص ١٥٣ وفى المعانى الكبير لابن قتيبة ١١٠٦ وخزانة الأدب فى شرحه ١٧٧١٥ ( الأميرية ) .

٢١ - في أمالي القالي ٦٩/٢.

٢٢ – في صفة جزيرة العرب للهمداني ص ١٧٥ .

\* \* \*

۲

في الديوان مخطوطة مكتبة الفاتح الأوراق ٧ - ١١ وطبعة الحلبي ١٨٠ – ١٩٥ ودار صادر ١٩ – ٢٥ .

واتفقت مخطوطة الأصل ومخطوطات السكرى فى عدد أبيات القصيدة إلا فى البيت الخامس، فقد رُوى بيتين فى مخطوطات السكرى، وذكر البيت الأحير رقم ٢٧ فى مخطوطات السكرى بعد البيت ١٩ منها .

وذكر منها في خزانة الأدب للبغدادي ( الأميرية ) ۳۹۰/۳ – ۳۹۱ الأبيات ۲۱، ۲۰، ۱۸، ۲۰، ۱۰ .

\* \* \*

۱ – ورد فی الأغانی ( دار الکتب ) ۱۷۰/۲ ، ۱۷۷ ، ۲/۵۵۱ وبعده ۲ ، ۵ ، ۳ .

- ٢ شرح شواهد الكشاف ٧٩.
- ٥ في معجم البلدان لياقوت ٣٠٩/٣ وبعده (٦،٧).
  - ٧ في الجمهرة لابن دريد وياقوت ٦٠٩/٣.



١٢ - في التاج / غير ، ذرر واللسان / ذرر .

١٧ – الخزانة ٣٩٠/٣ .

. ۲۱ – اللسان / جمل

٢٤ - في الحماسة للتبريزي والموازنة للآمدي .

٢٦ – أساس البلاغة / لحم .

\* \* \*

٣

ف مخطوطة الفاتح الأوراق ٣٤ – ٣٧ وطبعة الحلبي ٥ – ١٥ ومختارات ابن الشجرى بتحقيقنا ١٦٥ – ٢٥٥ ودار صادر ٨٩ – ٩٤ وذكرت فيها برقم ١٦ وزاد السكرى بعد البيت السادس بيتا وهو :

فَلَوْ سَلِمَتْ نَفْسِي لِعَمْرِو بْنِ عامِرٍ لقد طَالَ رَكْبٌ نازِلٌ بأمِيلِ وزاد السكرى وابن الشجرى بيتا بعد السادس عشر وهو :

أخو ثِقَةٍ ضَخْمُ الدَّسِيعَةِ ماجِدٌ كرِيمُ النَّئَا مَوْلاَهُ غَيْـرُ ذَليــلِ

\* \* \*

٨ - في اللسان / سجل.

۲۲ – في الأغاني ( دار الكتب ) ۲۹۰/۱۶ .

 $\star$   $\star$ 

٤

فى مخطوطة الفاتح الأوراق ٤١ – ٤٣ رقم ٢٠ وفى طبعة الحلبى ٢٨٣ – ٢٩٣ ودار صادر ١٠٥ – ١٠٩ . ومختارات ابن الشجرى بتحقيقنا ٤٦١ – ٤٦٧ .



وردت في مخطوطات السكرى بالتريب الآتي : ١ ، بيت .

عَلامَ كَلَّفْتَنِي مَجْدَ ابْنِ عَمِّكُمُ والعِيسُ تَخْرُجُ من أَعْلامِ أَوْطاسِ ثَمْرُجُ من أَعْلامِ أَوْطاسِ ثَمْ الأبيات ٧ ، ٢ - ٤ ، ، ١ ، ٥ ، ٦ ،

أَنَا ابْنُ بَجْدَتِهَا عِلْماً وتجْرِبَةً فَسَلْ بِحَرْبِيَ سَعْدًا أَعْلَمَ الناسِ ٨ ، ٩ ، ١٢ ، ١٣ ، ١١ .

وفى مختارات ابن الشجرى بتحقيقنا ٤٦١ – ٤٦٧ وفى مخطوطة الحماسة البصرية المحفوظة بدار الكتب ورقة ٢٠٦ ب ٧ – ١١، ١٣، ١٥.

[ انظر صلة الديوان رقم ١٥ ] .

وفى الحماسة للبُحْترى ص ١٦٦ ٧ ، ٨ .

وفى العقد الفريد ( طبعة القاهرة ١٩١٣ م ) ١١٣/١ البيت ١٥ .

وفي معاهد التنصيص ص ٤٩٧ البيت ١٣ .

وفي اللسان / طعم ( ١٣ ) .

وفى التاج / نكس ( ١٧ ) .



وفى خزانة الأدب ( هارون ) ۲۹۲/۳ الأبيات ۱ – ۱۳ .

\* \* \*

٥

فی مخطوطة مکتبة الفاتح الأوراق ۱۶ – ۱۷ رقم ۵ ، وطبعة الحلبی ۱۹۵ – ۱۷۹ ، وها هو ترتیبها فی مخطوطات السکری : ۱ – ۱۷ ، ۳۲ ، ۳۲ ، بیت .

قَرْمٌ لِقَــرْمٍ ماجــدٍ ما إنْ ينافرُهُ المنافرُ

ثم ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۳ ، ۳۰ ، بیت .

دَهْماءَ مُدْفَأَةَ الشت اءكأنَّ بْرَكَتَها الحظائر

ثم ۳۱ – ۳۳ ، ۲۷ ، ۲۸ ، ۲۵ ، ۲۹ ، بیت .

وتفرَّعَ الحَسَبَ الجَسِ مِيمَ إذا يفاخرُ أو يُكاثرُ

於 张 张

١ – معجم ما استعجم ٥٨٠ ، التاج / نظر ، المزهر ١٦٧/٢ .

٢ – اللسان / نجر ، شبع ، صفة جزيرة العرب ١٧٦ .

9 - شرح المفصل لابن يعيش 1/1 - شرح السيرافي على سيبويه 1/1 الألفاظ لابن السكيت 1/1 - الصحاح ، اللسان / حضجر .

١٠ – الصحاح والتاج / لبن . وشرح المفصل ٢/١ .

أدب الكاتب ص ٢٢ والتنبيه على حدوث التصحيف ١٢٢ والفاضل ٨١ ، والخصائص ٢٨٣/٣ ، والمزهر ٣٦٩/٢ .

١٩ – الحزانة ٤/٨٤ .

٢٨ - التاج واللسان / وعي .

٢٩ - اللسان / شبع.

\* \* 4



فی مخطوطة مکتبة الفاتح الأوراق ۱۷، ۱۸ ( رقم ٦ ) ودار صادر ۳۹ – ٤٢ والحلبی ۱٤٠ – ١٤٦ ويتفق ابن السكيت والحلبی ١٤٠ – ١٤٦ ويتفق ابن السكيت والسكری وابن الشجری فی ترتیب معظم أبیات القصیدة وعددها .

غير أن السكرى يزيد بيتا بعد الثاني :

وهِنْدٌ أتى من دونها

ثم ۳ – ۱۰ ثم بیت:

وإنْ غاب عن لأى ....

ثم ۱۱ – ۱۳ ثم بیت ینفرد ابن الشجری بروایته:

جرى حين جارى لا يُساوِى عِنانه عنانٌ ولا يَثْنِي أَجَارِيَّهُ الجَهْدُ ثُم ١٥، ١٤.

وفى الكامل للمبرد ( الحلبي ) ص ٥٣٣ ، ٥٣٥ (٣ – ١٠ ، ١٥ ) . وفى أمالي القالي ( دار الكتب ) ص ١٠٨ (٣ – ١١ ، ١٤ ) .

وفي نقد الشعر لقدامة ص ٢٤ (٣،٤،٣ – ٩، ١٤).

وفی زهر الآداب ( الحلبی ) ص ۹۰۷ الأبیات : ٦ – ۹ ، ۱۲ ، ۱۰ وفی ص ۱۰۱۷ : ۱۰ ، ۱۰ .

وفى الحماسة البصرية ( القاهرة سنة ١٩٧٨ ) ص ٥١٠ ، ١١٥ الأبيات ٣ ، ٤ ، بيت :



وذكر الثانى فى الموشح للمرزبانى والثامن فى المزهر ٣٧٧/٢ والعاشر فى اللسان / عدد . والثانى عشر فى أساس البلاغة / قرى .

\* \* \*

٧

وردت فى مخطوطة الفاتح الأوراق ١٨ – ٢٠ وهى برقم (٧). عددها فى مخطوطة الأصل ٣٥ بيتا، وفى طبعة جولدتسيهر ص ٨٤ عددها ٤٤ بيتا بالترتيب التالى : ١ – ١٠ ، بيت زائد هو :

فبتنا ولم نكذبُك لوْ أنّ ليلنا إلى الحوْلِ لم نَمْلُل وقلنا له ازْدَدِ ١١ ، ١٢ ، ١٤ ، ١٣ ، ١٥ ثلاثة أبيات زَائدة هي :

إذا ما رأيتَ القومَ طاشت نِبالُهم وخَلّى لك القومُ القناصةَ فاصْطَدِ وَإِنَى لَرَامٍ بالقَلوصِ أمامَها جَواشِنَ هذا الليل في كل فَدْفَدِ إِذَا بات للعُوّارِ باللّيلِ نُوكُهُ ضَجيعا وأضحى نائما لم يُوسَّدِ ثُمْ ١٦، ٢١، ٢٦، ٢٦، بيت زائد وهو:

وإِنْ ضُرِبَت بالسَّوْطِ صَرِّت بنابها صَرير الصياصى فى النسيج المُمَدَّدِ ثَمُ ١٨ ، ٢٢ ، ٢٠ ، ٢٣ ، ١٩ ، ٢٥ ، بيت زائد هو :

إذا ما ابتعثنا من مُناخٍ كأنما نكفّ ونثنى من نَعامُم أُبَّدِ مُمَا اللهُ عَلَيْمُ مُناخٍ كأنما نكفّ ونثنى من نَعامُم أُبَّدِ مُم ٢٧ ، ٢٤ ، ٢٨ – ٣٤ ثم بيتان زائدان :

وأنت امرؤ مَنْ تَرْمِ تهدمْ صَفاتَهُ وَيَرْمِ فلا يَهْدِمْ صَفاتَكَ مُرْتَدِى سَواءٌ عليه أَى حين أتيتَـهُ أَف يوم نَحْس كان أو يومَ أَسْعُدِ شواءٌ عليه أَى حين أتيتَـهُ أَف يوم نَحْس كان أو يومَ أَسْعُدِ ثُم ٣٥. وهي في طبعة دار صادر ٥٥ – ٥٥ وفي طبعة الحلبي ١٤٧ – ١٦٤. وذكرت في مختارات ابن الشجري ٤٩٢ – ٥٠٣ بهذا الترتيب :

\* \* \*



وذكر منها في الكامل للمبرد ( طبعة الحلبي ) ص ٣٣٨ ، ٣٣٩ ، ٨٣٤ ، ٨٣٨ الأبيات ٢٨ ، ٢٥ ، ٢٥ ، ٢٨ .

وفى الأغانى طبعة دار الكتب المصرية ٢١/٦ الأبيات ١ ، ٨ ، بيت ، ٢١ ، ٢٠ ، ٣٢ – وفى نفس المرجع ، ١٠٩/١ البيت ٣٢ – وفى الأغانى ١٩٩/٢ ( ١٦ ، ٢٢ ، ٣٣ ) وفى ٢٠٠/٢ ( ١ ، ٨ ) .

\* \* \*

#### ٨

فى مخطوطة الفاتح الأوراق ٢٠ – ٢٤ ( رقم ٨ ) وفى طبعة الحلبى ٩٨ – ١١٤ فى طبعة دار صادر ٥٣ – ٦٢ – ١٩، فترتيبها فى رواية ابن السكيت : ١ – ١٩، ٢١ فى طبعة دار عادر ٥٣ – ٦٢ – ٤٠ .

وذكر منها في منتهي الطلب ١ – ٥ ، ٧ – ١٠ ، ١١ – ١٨ ، ٢١ – ٢١ ، ٢٢ – ٢١ ، ٢٢ – ٢٢ ، ٢٢ – ٢٢ .

وفي حماسة البحتري : ۳۲ ، ۳۵ ، ۳۷ ، ۳۸ ، ۲۶ .

وفي الكامل للمبرد ( الحلبي ) ٥٣٩ ، ٥٤١ : ١٦ ، ٢١ ، ٣ ، ٣ ، ٦ ، ٨ ، ١ . وانظر شرح اللاليء ٤٥٩ ، ٧٧٣ .

وفي العمدة : ١١ ، ١٢ ، ١٥ ، ١٦ .



وفى حاشية الأمير على المغنى ١٨٦/٢ : ٣٠ ، ٣١ ، ٣٣ – ٣٥ ، ١ ، ٣ ، ٣١ ، ٢٩ ، ٢٠ .

\* \* \*

٣ – في معجم البلدان لياقوت / ق و و .

فى الصحاح للجوهرى / أن ى . وفى اللسان ، أساس البلاغة للزمخشرى والتاج / ك ر ى . وفى ثلاثة كتب فى الأضداد ( بيروت ) ص ٢٧ ، ١٨٣ وفى إصلاح المنطق ص ١٢٥ .

- ٦ في ديوان زهير ( دار الكتب ) .
- $\Lambda = 6$  في خزانة الأدب للبغدادي  $\pi/3$  ه ه .
  - ۹ فى شرح شواهد الكشاف ص ۷ .
- ١٠ في التاج / س و د وخزانة الأدب للبغدادي ٥٤/٣ .
  - ١٤ في الألفاظ لابن السكيت.
  - وفي شرح المفصل لابن يعيش ١٩٢/١ ، ١١٩٢ .
    - ١٦ في النقائض ( بيفًان ) ص ٤٦٦ .
      - ١٩ في زهر الآداب للحصري .
        - ١٨ في اللسان / أس ١ .
  - ۲۱ في التاج / ع ض ب وخزانة البغدادي ۳۰۷/۳ .
    - ٣٧ في حماسة البحتري ص ٢٠٥.

\* \* \*

٩

\* \* \*



فى مكتبة الفاتح ورقة ٤٨ وطبعة الحلبى ٢٧٧ ودار صادر ١٢٣. وقد صُدّرت هذه النونية فى رواية السكرى بهذا البيت :

جَزاكِ الله شَرَّا مِنْ عَجُــوزِ وَلَقَّاكِ الْعُقُوقَ مِنَ الْبَنِينَــا ورواه ابن قتيبة فى الشعر والشعراء بعد الثالث ، وفى اللسان ١٨/١٧ ووردت الأبيات فى الشعر والشعراء ( دار المعارف ) ٣٢٣ والأغانى ( الدار ) ٤٣/٢ والكامل للمبرد ( الحلبي ) ٤٣٥ والعقد ( لجنة التأليف ) ١١٣/٦ ، ١١٣/٦ والعققة والبررة ( فى نوادر المخطوطات ) ٣٦٧/٢ .

\* \* \*

#### 11

ذكرت فى مخطوطة الفاتح ورقة ٤٨ (رقم ٢٦) وفى طبعة الحلبى ٢٧٨ وفى طبعة دار صادر ١٦٤ وفى الأغانى (الدار) ١٦٣/٢ ومجمع الأمثال للميدانى (التجارية) ٢٠٨ وخزانة الأدب للبغدادى ١٠/١ والصحاح وأساس البلاغة والتاج / دين. والتصحيف للعسكرى ١٣٩.

 $\star$   $\star$ 

#### 17

فى طبعة دار صادر ۱۱۰، ۱۱۱ – وبرقم ۲۱ فى مخطوطة الفاتح ورقة ٤٣ وفى طبعة الحلبى ۲۷۳ – وفى الأغانى ( الدار ) ۱٦٢/٢ ( ۱، ۲، ۲، ۸ ) . والرابع فى الصحاح للجوهرى واللسان والتاج / حوس .





مخطوطة الديوان بمكتبة الفاتح ٣٨ - ٤١ . وفي طبعة الحلبي ٣٠٠ وفي مختارات ابن الشجري ٩٩ - ١٠٤ ودار صادر ٩٩ .

١٠ – في إصلاح المنطق ص ٢٨٨ .

٢١ – في التاج / غفر .

٢٤ - في اللسان / جبب.

\* \* \*

# 1 &

مخطوطة الديوان بمكتبة الفاتح ٤٣ – ٤٦ وفى طبعة الحلبي ٣٣٢ . ودار صادر ١١٢ .

وفي إصلاح المنطق ( الفاخر في الأمثال ) للضبي ص ٤٩ برقم ٩٦ وفي إصلاح المنطق ص ١٦٩ واللسان / عذر .

٩ – الأغاني ( الدار ) ١٦٦/٢ .

١٠ - اللسان ، التاج / سبر .

١١ - اللسان / خرص والأغاني ١٦٦/٢ .

١٤ - اللسان والتاج / شكر ، ملس .

۱۲ – الحيوان ۸/۸۸٪.

\* \* \*

#### 10

مخطوطة الديوان بمكتبة الفاتح ٥٠ ، ٥١ وطبعة الحلبي ٣٢٠ ودار صادر



- ١ ياقوت ٢١٣/٢ والتاج / عرف . وفي المنازل والديار (١١٧٠) .
  - ٣ السمط ٣٠٠ .
  - ع الأمالي للقالي ١٤٤/١.
    - ه السمط ٣٩٠.

#### $\star$ $\star$ $\star$

# 17

مخطوطة الديوان بمكتبة الفاتح ٥١ - ٥٢ وطبعة الحلبي ٣٠ ودار صادر ١٣٣.

١ - السمط ٨٠ والشطر الثاني في اللسان / ذمل.

٢ - الصحاح واللسان والأساس والتاج وثلاثة كتب في الأضداد ص ٢٩ ( مع الثالث ) .

٣ - السمط ٨٠.



#### 14

مخطوطة الديوان بمكتبة الفاتح ٢٨ - ٣٠ وطبعة الحلبي ٢٢٤ - ٢٣٢ ودار صادر ٧٣ .

٨ ، ١١ ، ١٢ ، ١٥ – في السمط ٨٨٨ – ٧٠٠ .

۱۱ – في اللسان والتاج / سلم ، جدل . وفي المعرّب للجواليقي ، والمزهر للسيوطي .

١٤ - الأمالى للقالى ٢/٥٥ والحماسة البصرية ورقم ٢٧ ب وقبله:
 وغادة كشعاع الشمس مُشْعَلَةٍ تهوى بكل صبيح الوجه بسّام
 قُبّ البطون من التَّعْداء قد علمت أنّ كل عام عليها عام إلجام



١٥ – اللسان / زلم . وفي الأغاني ( الدار ) ١٧٥/٢ ومعه ٩ ، ١٠ .
 ١٦ – اللسان / زجر ، زلم .

\* \* \*

#### 11

فى مخطوطة الديوان بمكتبة الفاتح ٣٠، ٣١ وفى طبعة الحلبى ٢٣٨ – ٢٤٦ وفى طبعة دار صادر ٧٧ وفى مختارات ابن الشجرى ٣٣٥ – ٣٩٥ وفى منتهى الطلب ١ – ٣٠ ، ٧، ٩، ١١، ٥٠ .

- ٤ ( ومعه ١١ ) في الأغاني ( الدار ) ١٨٥/٤ .
  - ٨ الخزانة ٢٩٦/٢ .
  - ۱۲ شرح الحماسة للتبريزي ٦٣٠ .
    - . اللسان / خلف .

\* \* \*

#### 19

في مخطوطة الديوان بمكتبة الفاتح ورقة ٧٢ والديوان طبعة الحلبي ٦٢ – ٦٦ ودار صادر ٢٠١ . ومختارات ابن الشجري ٧٦٥ وفي العمدة ٢٠٩ ، ١٧٧ ( ٤ – ٦ ، ٨ ) .

- ٥ في الكامل للمبرد ٧٤٣.
- ٦ في الكامل للمبرد ٧٠٦ ، ٧٠٧ .

۸ – الحيوان ٤٣٢/٥ ( وانظر تخريجه هناك ) الصحاح والأساس واللسان والتاج / قرد . ومجمع الأمثال ٢٣/١ واللسان والتاج / ذلل . والمعانى الكبير ٢٢٩ ،
 ١١١٢ .

\* \* \*

( ۲۳ – ديوان الحطيئة )



۲.

فى مخطوطة الديوان بمكتبة الفاتح ورقة ٧١ والديوان طبعة الحلبي ص ٦٨ ودار صادر ١٩٧ .

وذكر الرابع في النقائض ( طبعة بيقان ) ص ٥٦١ .

\* \* \*

71

فی مخطوطة الدیوان بمکتبة الفاتح ورقة ۷۱ – ۷۲ طبعة الحلبی ص ۸۸ ودار صادر ۱۹۹ .

\* \* \*

77

فى مخطوطة الديوان بمكتبة الفاتح ورقة ١٢ – ١٤ وطبعة الحلبى ٣٧٦ ودار صادر ٢٦ – ١٤، ١٥، ١٤، ١٥ وفى رسم برقة عيهم البيت ١٥. .

۱۲ - في معجم ما استعجم للبكري ۸۲٤.

١٨ – في الأنواء لابن قتيبة ١٨١ .

٢٣ - في عيار الشعر لابن طباطبا ١٠٢ .

 $\star$   $\star$ 

24

فى مخطوطة الديوان بمكتبة الفاتح ورقة ٨١ – ٨٢ وطبعة الحلبى ص ٣٦٦ . ودار صادر ٢٢٥ .



١ - في الخزانة ٢/٣/١ .

٢ – في شواهد العيني ( ومعه ٤ ، ٧ ) .

 $\star$   $\star$ 

# 7 2

فى مخطوطة الديوان بمكتبة الفاتح ورقة ٨٢ . وطبعةالحلبي ص ٣٦١ ودار صادر ٢٢٧ .

\* \* \*

40

طبعة الحلبي ٣٨٤ – ٣٨٨ .

\* \* \*

#### 77

فی مخطوطة الدیوان بمکتبة الفاتح ورقة ٤٦ ، ٤٧ وطبعة الحلبی ٣٤١ ودار صادر ١١٨ ومختارات ابن الشجری ٥٥٥ .

١ – في اللسان والتاج / زهف .

١١ – في الخزانة ١٣٩/٢ .

 $\star$   $\star$ 

# 44

ف مخطوطة الديوان بمكتبة الفاتح ورقة ٣٣ – ٣٣ وطبعة الحلبي ٣٥٣ ودار صادر ص ٨١ والخزانة ٣٣٧/٣ ( ١ ، ٤ ، ٨ ) وفي الأغاني ( الدار ) ٣٨/١٦



(۱،۸،۹،۸،۱) وفي حماسة البحترى ٥٦ (١١ – ١٤) والحماسة البصرية ص ٤٤١) والحماسة البصرية ص ٤٤١) (١٠ – ١٠) والبيت ١١ في مجموعة المعاني . والموازنة للآمدى .

\* \* \*

# 44

في مخطوطة الديوان بمكتبة الفاتح ورقة ٤٨ وطبعة الحلبي ٣٤٩ ودار صادر ١٢٥. • ٣٤ - في طراز المجالس للخفاجي ١٠٣ .

\* \* \*

# 79

في مخطوطة الديوان بمكتبة الفاتح ورقة ٥٣ – ٥٦ وطبعة الحلبي ٣٤ ودار صادر ١٣٧ ومختارات ابن الشجري ٥٦١ .

١ - في النقائض ( بيقان ) ٢٤٤ .

١١ – في الخزانة حيث أورد شاهدًا على جر الجوار .

۱۲ - بلدان ياقوت ۹۹/۳ .

۱۹ – في التنبيه على حدوث التصحيف لحمزة الأصفهاني ص ۱۶۲، وفي التصحيف والتحريف للعسكري ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳،

\* \* \*

# ۳.

فى مخطوطة الديوان بمكتبة الفاتح ورقة ٣٧ وطبعة الحلبى ٧٥ ، ٧٦ ، ودار صادر ٩٨ ، ٩٨ .

 $\star$   $\star$   $\star$ 



فى مخطوطة الديوان بمكتبة الفاتح ورقة ٥٧ وطبعة الحلبى ص ٧٠ ودار صادر ص ١٤٨ .

\* \* \*

# 44

فى مخطوطة الديوان بمكتبة الفاتح ورقة ٥٧ وطبعة الحلبى ص ٧٢ ودار صادر ص ١٤٧ .

\* \* \*

# 44

فى مخطوطة الديوان بمكتبة الفاتح ورقة ٦٢ وطبعة الحلبى ص ٢٩٩ ودار صادر ص ١٦١ .

 $\star$   $\star$ 

# 7 2

فى مخطوطة الديوان بمكتبة الفاتح ورقة ٢ وطبعة الحلبى ص ٦٦ ودار صادر ص ١٦٢ والأغانى ( الدار ) ١٧٩/٢ وزهر الآداب ٢٤٥/٢ ومجموعة المعانى ص ٩٦ .

\* \* \*

# 40

في مخطوطة الديوان بمكتبة الفاتح ورقة ٦٣ وطبعة الحلبي ص ٢٠٦ – ٢١٠



ودار صادر ص ١٦٤، ١٦٥، والأغانى ١٨٦/٢ والكامل للمبرد ٣٤٤ والعقد ٣٩٤/٣، ودار صادر ص ١٩٧٨ والأغانى ١٨٦/١ والحماسة البصرية طبعة ١٩٧٨ ص ٤٣٠، ولمدع والشعراء لابن قتيبة ٣٢٨ والحماسة البصرية طبعة ١٩٧٨ وحياة الحيوان ٤٣١ (١ – ٤)، بيتان وردا أيضا فى الأغانى دار الكتب ١٨٦/٢، ١٨٨، وحياة الحيوان الكبرى للدّميرى وحاشية الأمير على المغنى و بلدان ياقوت: طلح، أمر وطبقات فحول الشعراء ١٦٢، ١٧٧، ومختارات ابن الشجرى ٤٦٨ – ٤٧٠.



# 47

ف مخطوطة الديوان بمكتبة الفاتح ورقة ٥٦ وطبعة الحلبي ٣٢٩ ودار صادر ١٤٢ . وفي تاريخ الطبرى (ليدن) ١٨٧٦/١، (دار المعارف) ٢٤٦/٣ حوادث سنة ١١ هـ الأبيات ٧، ٨، بيت، ٢ وفي ٢٤٨/٣ أنه أخذ أسيرا ونسبت الأبيات إلى المخطينل بن أوس أخى الحطيئة ووردت في الأغاني (الدار) ١٥٧/٢ والكامل للمبرد ٣٤٥، ٣٤٦ (١، ٣، ٥، ٧، ٨، ٣، ٤) وورد بعضها في معجم ما استعجم للبكرى والأساس والتاج / سته، وياقوت والخزانة ١٩/١ والشعر والشعراء ص ٣٢٢.



#### 27

في مخطوطة الديوان بمكتبة الفاتح ورقة ٤٧ – ٤٨ وطبعة الحلبي ٣٤٧ ، ٣٤٨ ودار صادر ١٢٢ .

۱ – الحزانة ۱۳۸/۲ ، ( ومعه ٤ ) .

٣ - التاج / لسن ، عكم واللسان / عكم .





فى مخطوطة الديوان بمكتبة الفاتح ورقة ٤٩ وطبعة الحلبى ص ٢٦٧ ودار صادر ص ٢٢٧ . وورد بعضها فى الأغانى ( الدار ) ١٩١/٢ ومعجم ما استعجم للبكرى ٣٣٦ وياقوت ٢٩/٢ ومحمط اللآلى ٢٠٧ ( ٤ - 7 ) والرابع فى أمالى القالى ٢٩/٢ .

\* \* \*

#### 49

فى مخطوطة الديوان بمكتبة الفاتح ورقة ٤٩ – ٥٠ وطبعة الحلبى ٣١٧ ودار صادر ص ١٣٠، ١٢٥ وفى الأغانى (٢،١، ٣، ٥) وفى الصحاح / غرى وفى اللسان والتاج / خوض . وفى التاج / أتى .

\* \* \*

#### ٤.

فی مخطوطة الدیوان بمکتبة الفاتح ورقة ۳۳ – ۳۶ وطبعة الحلبی ۲۵۰ – ۲۵۲ ودار صادر ۸۵، ۸۲ وفی الأغانی ( الدار ) ٤٠/١٦ .

\* \* \*

#### 11

فى مخطوطة الديوان بمكتبة الفاتح ورقة ٣٤ وطبعة الحلبى ٢٤٦ – ٢٤٩ ودار صادر ٨٨ ، ٨٨ والأغانى ٢٠/١٦ (٣،٤،٢،٧) والشعر والشعراء لابن قتيبة (١،٤،٢،٢) وفي اللسان / فلو والخزانة .

\* \* \*



في مخطوطة الديوان بمكتبة الفاتح ورقة ٦٦ وطبعة الحلبي ٣١٣ ودار صادر ١٥٨.

\* \* \*

# 24

فى مخطوطة الديوان بمكتبة الفاتح ورقة ٦١ وطبعة الحلبى ٤٧ ودار صادر ص ١٦٠ .

\* \* \*

# 2 2

فى مخطوطة الديوان بمكتبة الفاتح ورقة ٧٥ وطبعة الحلبى ١٩٧ – ١٩٨ ودار صادر ٢٠٨ – ٢٠٨ وورد الرابع فى معجم ما استعجم للبكرى ص ٨٤٥ .

\* \* \*

# 20

فى مخطوطة الديوان بمكتبة الفاتح ورقة ٧٨ – ٨٠ وطبعة الحلبي ٣٦٨ – ٣٧٥ . ودار صادر ٢١٨ – ٢٢١ ومختارات شعراء العرب لابن الشجري ٥٤٩ – ٥٥٤ .

١ – ل / طلح .

٢ - الشعر والشعراء لابن قتيبة ٤٥٤.

ه – اللسان / نفطر .

\* \* 1



فى مخطوطة الديوان بمكتبة الفاتح ورقة ٥٨ وفى طبعة الحلبي ص ٤٩ ودار صادر ص ١٥١، ١٥٠ .

\* \* \*

٤٧

فی مخطوطة الدیوان بمکتبة الفاتح ورقة ۵۸ وطبعة الحلبی ص ۵۱ – ۵۲ ودار صادر ۱۵۲ – ۱۵۳ .

۲ - معجم ما استعجم للبكرى ٩٦ .

٤ – معجم البلدان .

\* \* \*

41

فی مخطوطة الدیوان بمکتبة الفاتح ورقة ۵۲ – ۵۳ وطبعة الحلبی ۵۶ – ۵۳ ودار صادر ۱۳۵ .

٤ – اللسان / بسل.

\* \* \*

29

فى مخطوطة الديوان بمكتبة الفاتح ورقة ٧٦ وطبعة الحلبى ١٨ – ٢٧ ودار صادر ٢١٣ ومختارات شعراء العرب لابن الشجرى ٥٢٦ – ٥٣٣ – والأغانى ٥١/٥٥ زهر الآداب للحصرى ٦٣٧ وياقوت والبكرى والكامل للمبرد ٢٣ واللسان / وفض.

\* \* \*



فى مخطوطة الديوان بمكتبة الفاتح ٢٥ – ٢٨ وفى طبعة الحلبى ٢١٤ – ٢٢٢ – ٢٢٢ وفى طبعة دار صادر ٢٧ – ٢٢٢ وجمهرة أشعار العرب للقرشى ( الأميرية ) ١٥٣ – ١٥٤ .

١ - الأساس / نأى .

٦ - معجم ما استعجم للبكري ٣٨٤ .

١١ - الألفاظ لابن السكيت ١١٥ .

۲۹ – فى الأغانى ۱۸۷/۲ : ضمن أبيات رواها أبو عبيدة وقال إنها أول ما استعطف به عمر بعد أن حبسه .

 $\star\star\star$ 

0 2

في مخطوطة الديوان بمكتبة الفاتح ٨٤ – ٨٥ وفي طبعة الحلبي ٣٨٢ وفي طبعة دار صادر ٢٣٦ وورد الثالث في اللسان / خلف .

 $\star$   $\star$   $\star$ 

00

في مخطوطة الديوان بمكتبة الفاتح ٦٥ – ٦٦ وفي طبعة الحلبي ٣١٤ وفي طبعة دار صادر ١٧٨ والثاني في اللسان / طلق .

 $\star$   $\star$   $\star$ 



فى مخطوطة الديوان بمكتبة الفاتح ٦٥ وفى طبعة الحلبى ٤٦ وفى طبعة دار صادر 1٧٧ وورد الأول فى الأساس / شلل .

\* \* \*

## 04

فى مخطوطة الديوان بمكتبة الفاتح ٦٦ وفى طبعة الحلبى ٢٣٣ وفى طبعة دار صادر ١٧٩ وفى مختارات ابن الشجرى بتحقيقنا ٥٨٨ والأغانى ( الساسى ) ١٦/٤ ، ١٧٨ والعقد ( مصر ١٩١٣ م ) ٣٢٧/٤ ، ١٢٧/٥ والسمط ٢٧٤ وكتاب نسب قريش للمصعب الزبيرى ١٣٨ والأغانى ( الدار ) ١٢٦/٥ .

\* \* \*

#### 01

في مخطوطة الديوان بمكتبة الفاتح ٦٨ وفي طبعة الحلبي ٣٥٤ وفي طبعة دار صادر ١٨٦ والرابع في اللسان والتاج / حرقم .

 $\star$   $\star$   $\star$ 

#### 09

فى مخطوطة الديوان بمكتبة الفاتح ٦٨ – ٦٩ وفى طبعة الحلبى ٣١٦ وفى طبعة دار صادر ١٨٧ .

+ + +



٦.

فى مخطوطة الديوان بمكتبة الفاتح ٦٩ وفى طبعة الحلبى ٧٨ وفى طبعة دار صادر ١٨٩ وورد الرابع فى زهر الآداب ٥٠٨ .

\* \* \*

71

فى مخطوطة الديوان بمكتبة الفاتح ٦٩ وفى طبعة الحلبى ٨٠ وفى طبعة دار صادر ١٩١ وفى الأغانى ( الدار ) ٤٣/٢ .

\* \* \*

77

فى مخطوطة الديوان بمكتبة الفاتح ٦٩ وفى طبعة الحلبى ٨١ وفى طبعة دار صادر ١٩٣ والأغانى ( الدار ) ٤٤/٢ .

 $\star$   $\star$   $\star$ 

44

فى مخطوطة الديوان بمكتبة الفاتح ٧٠ - ٧١ وفى طبعة الحلبى ٣٢٦ - ٣٢٩ وفى طبعة دار صادر ١٩٤ - ١٩٥ وفى مختارات ابن الشجرى بتحقيقنا ٧٧١ - ٥٧٣ والشعر والشعراء لابن قتيبة ٣٢٥ والأغانى ( الدار ) ١٦٧/٢ .

\* \* \*



# 7 £

فى مخطوطة الديوان بمكتبة الفاتح ورقة ٦٨ وفى طبعة الحلبى ٨٢ وفى طبعة دار صادر ١٨٥ وفى الأغانى ( الدار ) ٢٦٥/١٧ .

\* \* \*

## 70

فى مخطوطة الديوان بمكتبة الفاتح ورقة ٧٣ وفى طبعة الحلبى ٣٢٤ وفى طبعة دار صادر ٢٠٣ وفى النقائض ( طبعة بيقان ) ٣٣٨ .

 $\star$   $\star$   $\star$ 

# 77

في مخطوطة الديوان بمكتبة الفاتح ورقة ١٤ وفي طبعة الحلبي ١٩٥ وفي طبعة دار صادر ص ٣٠ وفي الأغاني ( الدار ) ٦٢/٢ . والكامل للمبرد ٥٤٠ .

 $\star$   $\star$ 

#### 77

فى طبعة الحلبى ٢٩٥ وفى طبعة دار صادر ٢٦٧ ولم يروها السكرى . وورد (٣)، (٥) فى ياقوت ٩٣١/٤، (٢) فى التاج / وسع، بنن واللسان / بنن وفى الأغانى (الدار) ١٩٤/٢.

 $\star$   $\star$ 

# 11

فى مخطوطة الديوان بمكتبة الفاتح ورقة ٧٤ وفى طبعة الحلبى ٦٠ وفى طبعة دار صادر ٢٠٧ وياقوت ٩٣٢/١ .

\* \* \*



فى مخطوطة الديوان بمكتبة الفاتح ٧٥ ، ٧٦ وفى طبعة الحلبى ٦٦ وفى طبعة دار صادر ٢١٠ .

\* \* \*

٧.

فى مخطوطة الديوان بمكتبة الفاتح ٨٦، ٨٨ وفى طبعة الحلبى ٢١٠ وفى طبعة دار صادر ٢٣٢ والحماسة البصرية (ورقة ٢٠٦ ب) ( ١، ٣، ٤ ، ٧ ، ٨ ، ٩ ) ونسب ( ٣ ، ٤ ) لجرير إذ وردا فى ديوانه ( دار المعارف ) ص ٢٩٩ ، ٠٠٠ وأورد البغدادى ( ٢٩ ) ، ( ٨ ) فى الخزانة ( هارون ) ٢٩٥/٣ وفى الأغانى ( الدار ) ١٧٧/٢ .

\* \* \*

V 1

فى مخطوطة الديوان بمكتبة الفاتح ٨٦ – ٨٧ وفى طبعة الحلبى ٢٠١ – ٢٠٦ وفى طبعة دار صادر ٢٤٠ – ٢٤٢ وذكر منها أسامة بن منقذ فى المنازل والديار ( ١٧٠ ) ( ١٧٠ – ٥ ) .

 $\star$   $\star$ 

V T

في مخطوطة الديوان بمكتبة الفاتح ٨٣ وفي طبعة الحلبي ٣٨٨ وفي طبعة دار صادر ٢٣١ .

\* \* \*

74

في مخطوطة الديوان بمكتبة الفاتح ٨٠ – ٨١ وفي طبعة الحلبي ٣٦٢ وفي طبعة دار صادر ٢٢٢ وذكر البكري في معجم ما استعجم الخامس .





فى مخطوطة الديوان بمكتبة الفاتح ٣٧ وفى طبعة الحلبى ١٦ – ١٨ وفى طبعة دار صادر ٩٥ وفى مختارات ابن الشجرى بتحقيقنا ٥٨٥ – ٥٨٧ وطبقات فحول الشعراء الطبعة الثانية ( المدنى ) ١١١ والأغانى ( الدار ) ٥٦/١٥ .

\* \* \*

#### 40

فى مخطوطة الديوان بمكتبة الفاتح ورقة ٨٥ وفى طبعة الحلبى ٣٥٦ وفى طبعة دار صادر ٢٣٨ وفى مختارات ابن الشجرى بتحقيقنا ٨٥٣ – ٨٥٥ والأغانى ( الدار ) ١٩٥/٢ – ١٩٧ مجمع الأمثال ٢/٢٦) والخزانة ( الأميرية ) ١١١/١ .

\* \* \*

#### 7

فى مخطوطة الديوان بمكتبة الفاتح ورقة ٧٦ وطبعة الحلبي ٢٧ وطبعة دار صادر ٢١١ ومختارات ابن الشجري ٥٧٩ .

\* \* \*

#### ٧٧

فى مخطوطة الديوان بمكتبة الفاتح ورقة ٦٤ – ٦٥ وطبعة الحلبى ٨٦ – ٨٧ وطبعة دار صادر ١٩٩ والأغانى ٢٦٦/١٧ والكامل للمبرد ١٩٨ ، ١٩٩ والأساس / صلح والكامل لابن الأثير ٤٦٩/١ .

\* \* \*

#### ٧٨

فى مخطوطة الديوان بمكتبة الفاتح ورقة ٦٥ وطبعة الحلبى ٧٧ ودار صادر ١٧٦ واللسان / صبر وديوان جرير ( دار المعارف ) ٦٧٦ واللسان والتاج / صلل .





فى مخطوطة الديوان بمكتبة الفاتح ورقة ٦٢ ، وفى طبعة الحلبى ٢٢٣ وفى دار صادر ١٦٣ والفاضل للمبرد ٢٦٥ والكامل ١١٩٤ وأمالى القالى ٣/٢ والعقد ١٩٨/٢ وأمالى الزجاجى ٨ ، ٩ واللآلى ٣٢٣ وحماسة ابن الشجرى وأمالى المرتضى وغيرها .

\* \* \*

۸.

في مخطوطة الديوان بمكتبة الفاتح ورقة ٦٣ وطبعة الحلبي ٣٢ ودار صادر ١٦٦ .

 $\star$   $\star$   $\star$ 

11

في مخطوطة الديوان بمكتبة الفاتح ورقة ٦٣ وطبعة الحلبي ٦٨ ودار صادر ١٩٧ والرابع في النقائض ٥٦١ .

 $\star$   $\star$   $\star$ 

AY

في مخطوطة الديوان بمكتبة الفاتح ورقة ٦٣ وطبعة الحلبي ٦٩ ودار صادر ١٦٩ .

\* \* \*

14

فى مخطوطة الديوان بمكتبة الفاتح ورقة ٦٤ وطبعة الحلبى ٨٣ – ٨٥ ودار صادر ١٧٢ وفى مختارات ابن الشجرى ٥٨١ ورويت الثلاثة الأولى فى السمط ١٢٨ والأغانى ( الدار ) ٢٥/١٧ وياقوت معجم البلدان ٢٠/٤ والأمالى ٢٧/١ ولباب الآداب لأسامة بن منقذ ٢٢١ .

 $\star\star\star$ 





# فهارس ديوان الحطيئة

| <b>TV1</b>              | ١ – فهرس الآيات القرآنية                               |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>TVT</b>              | ٢ – فهرس الأحاديث الشريفة                              |
|                         | ٣ – فهرس القصائد مرتبة كما وردت في                     |
| <b>777</b> - <b>777</b> | مخطوطة الأصل                                           |
| 71 - TV9                | <ul> <li>٤ - فهرس القصائد مرتبة حسب القوافى</li> </ul> |
| 474                     | <ul> <li>فهرس إحصائى لرواية ابن السكيت</li> </ul>      |
| 710 - 717               | ٦ – فهرس الأعلام                                       |
| 7.17                    | ٧ – فهرس القبائل                                       |
| ٣٨٧                     | ٨ – فهرس الرواة                                        |
| 7A9 - 7AA               | ٩ – فهرس البلدان                                       |
| 44.                     | ١٠ – فهرس الحروب والأيام                               |
| 798-791                 | ١١ – فهرس أبيات الاستشهاد                              |
| 790                     | ۱۲ – فهرس الرجز                                        |
| 447                     | ۱۳ – فهرس الأمثال                                      |
| £19 - 79V               | ۱٤ – الفهرس اللغوى                                     |
| ٤٢٢ - ٤٢٠               | ١٥ – المصادر والمراجع                                  |

المرفع ١٩٥٤ المخطئ

,

# ( ١ ) فهرس الآيات القرآنية

| الصفحة    |                    |                                              |      |
|-----------|--------------------|----------------------------------------------|------|
| ١٦        | ( الطور ۲۱ )       | : وما ألتناهم من عملهم من شيء .              | ألت  |
| ١٦        | ىيئا. (الحجرات ١٤) | وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم ش |      |
| ٤٥        | ( الحج ۲۸ )        | : فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير .         | بؤس  |
| ٨٩        | ( المتحنة ٤ )      | : إنا بُرَءَاءُ منكم .                       | برىء |
| ٣.        | ( الفجر ٩ )        | : وثمودَ الذين جابوا الصخر بالواد .          | جاب  |
| ۱۹        | ( النبأ ٢٣ )       | : لابثين فيها أحقابا .                       | حقب  |
| ۲۹        | ( مريم ٥٩ )        | : فخلف من بعد خلف .                          | خلف  |
| 197       | ( يوسف ٧٦ )        | : ما كان ليأخذ أخاه فى دين الملك .           | دين  |
| ١٠٤       | ( القمر ١٥ )       | : ولقد تركناها آية فهل من مُدَّكِرْ .        | ذكر  |
| ٤٢        | ( الدخان ۲٤ )      | : واترك البحر رَهُوًا .                      | رهو  |
| 44        | ( التوبة ٦٠ )      | : إنما الصدقات للفقراء والمساكين .           | سكن  |
| 772       | ( النحل ٦٦ )       | : نُسْقيكم مما في بطونه .                    | سقى  |
| 770       | ( الشعراء ٧٩ )     | يُطعمني ويَسْقين .                           |      |
| ۱۷۸       | ( البقرة ٢٦١ )     | : فصُرْهنَّ إليك .                           | صور  |
| * *       | ( الأحقاف ٢٤ )     | : فلما رَأْوُهُ عارضا مستقبل أوديتهم .       | عرض  |
| 7 2 0     | (طه ۱۱۱)           | : وَعَنَتِ الوجوه للحي القيوم .              | عنا  |
| 707       | ( الرعد ١٣ )       | : وهو شديد المِحال .                         | محل  |
| ٧١        | ( القيامة ٢٢ )     | : وجوه يومئذ ناضرة .                         | نضر  |
| 7 2 0     | ( الحج ٣٦ )        | : فإذا وجبت جنوبها                           | وجب  |
| 777 , 777 | ( المعارج ٤٣ )     | : كأنهم إلى نصب يُوفِضُون                    | فض   |
| 717       | ( فاطر ٥٥ )        | : ما ترك على ظهرها من دابة                   | ها   |

## (٢) فهرس الأحماديث

| الصفحة |                                                   |     |   |
|--------|---------------------------------------------------|-----|---|
|        | – مَنْ عَزَّى مصابا فله مِثْلُ أجره               |     |   |
| 114    | <ul> <li>يدفُّون إليْك دُفوف النسور</li> </ul>    | ٠ ، | ۲ |
| ٦٤     | –    نهي رسول الله عَلِيْطَةِ أن نطرق النساء ليلا | - 1 | ۲ |
|        |                                                   |     |   |



# (٣) فهرس القصائد والمقطعات مرتبة حسب ورودها في مخطوطة الأصل

| ر الصفحة  |        | عدد<br>الأبيات |             | المطلع           | مخطوطة<br>مكتبة<br>الفاتح | مخطوطة<br>عاطف<br>أفندى | الوقم |
|-----------|--------|----------------|-------------|------------------|---------------------------|-------------------------|-------|
|           |        |                |             |                  | ورقة                      | ورقة                    |       |
| 19 - 0    | ب      | 70             | ومُنْتَقَبا | طافت             | ٧ - ١                     | o – Y                   | ١     |
| TT - 19   | ط      | ۲٧             | وجآذره      | عفامسحلان        | 11 - Y                    | ٧- ٥                    | ۲     |
| £ £ - TT  | ط      | 77             | برحيل       | ألا آل           | 27 - 72                   | ۸ ۸                     | ٣     |
| ٥٣ - ٤٤   | ب      | ١٧             | بأكياس      | والله            | 28- 51                    | 11-1.                   | ٤     |
| 78- 08    | م کامل | 3              | بواكر       | أشاقتك           | 14-15                     | 14-11                   | ٥     |
| 77 - 75   | ط      | 10             | نجذ         | זע               | 14-14                     | 18-18                   | ٦     |
| ۸۲ - ۲۸   | ط      | 40             | المتجرَّدِ  | آثرتُ            | Y 1 A                     | 17-15                   | ٧     |
| 90- 17    | وافر   | 49             | سواء        | ΥÍ               | 7 2 - 7 .                 | 717                     | ٨     |
| 1 90      | ))     | ۲١             | كراها       | Yi.              | 70-75                     | 71-7.                   | ٩     |
| - )       | ))     | ٤              | العالمينا   | تنحَّىٰ          | ٤٨                        | 171                     | ١.    |
| - 1 • 1   | ))     | ٤              | البنين      | جزاكِ            | ٤٨                        | 71                      | 11    |
| 1.4-1.4   | ك      | ٩              | المجلس      | ولقد             | ٤٣                        | ۲۱ ب                    | ۱۲    |
| 117-1.5   | ط      | ۲۹             | والعُمُرُ   | أفيما خلا        | ٤١ - ٣٨                   | 77-77                   | ۱۳    |
| 111-117   | ط      | 77             | بالزفراتِ   | זע               | ٤٦ - ٤٣                   | 75-74                   | ١٤    |
| 171-111   | ط      | 11             | الوُطْفِ    | أدارَ            | 01-0.                     | 70-75                   | 10    |
| 178-177   | ط      | ٦              | المَهَالِكِ | فِدًى            | 07-01                     | 70                      | 17    |
| 17 178    | ب      | ١٦             | فالدام      | هل               | T TA                      | . 77 - 70               | ١٧    |
| 147 - 141 | ط      | 10             | جمايلُهُ    | عفا              | <b>71-7.</b>              | 77-77                   | ۱۸    |
| 149-140   | وافر   | ٨              | اليفاع      | <b>لَ</b> نِعْمَ | ٧٢                        | **                      | ۱۹    |



|                      |          |                | <del></del>         |                    |                           |                         |            |
|----------------------|----------|----------------|---------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|------------|
| الصفحة               |          | عدد<br>الأبيات |                     | المطلع             | مخطوطة<br>مكتبة<br>الفاتح | مخطوطة<br>عاطف<br>أفندى | الرقم      |
| 18 189               | ط        | ٥              | تولَّتِ             | لعمرك              | ٧١                        | 77                      | ۲.         |
| 187 - 18.            | ط        | ٨              | مُخرَّم             | فلست               | <b>YY - Y1</b>            | 7A - 7V                 | ۲۱         |
| 181-187              | ف        | 22             | المورُ              | لمن                | 18-17                     | 79 - 71                 | 77         |
| 101 - 151            | ط        | ٨              | بالهَجْرِ           |                    | <b>11</b> - 11            |                         | 77         |
| 101-101              | ط        | ٥              | البوارحُ            | ألم                | - 71                      |                         | Y          |
| 109-104              | <u>ب</u> | **             | ر و رُوُ<br>خُورُقُ | ا<br>إنَّ          |                           | <b>7.</b> – 79          | 70         |
| 170-17.              | ط        | ١٤             | وضرَّتِ             | أشاقتك             | ٤٧ - ٤٦                   | <b>71-7.</b>            | <b>۲</b> ٦ |
| 177 - 177            | ط        | ٨              | وَ كِيفُ            | _                  |                           | <b>٣</b> 7 - <b>٣</b> 1 | 77         |
| 177 - 177            | •        | 11             | بظأم                |                    | ۸۶ – ۲۵                   |                         | ۲۸         |
| 184 - 181            | و        | ١٩             | والشَّوِيِّ         | عرفت               | ۳ه – ۲ه                   | <b>77</b> – <b>77</b>   | 79         |
| 110 - 111            | ب        | ٧              | قُللِ               | قالت               | ٣٧                        | 77                      | ۳.         |
| 741 - 441            | ب        | ٥              | البشر               | يا ليت             | ٥٧                        | <b>78 - 77</b>          | ٣١         |
| . ۱۸۸                | ط        | ٣              | تنفع                | أحقا               | ٥٧                        | ٣٤                      | 44         |
| 119                  | <u></u>  | ٥              | أفسدوا              | قبحَ               | ٦٢                        | 78                      | ٣٣         |
| ۱٩٠                  | 4        | ۲              | يُحْمَدُ            | ے<br>جاور <i>ت</i> |                           | ٣٤ ب                    | 3.2        |
| 194-191              | ب        | ٤              | شجرُ                | ماذا               | ٦٣                        |                         | 40         |
| 197 - 198            | ط        | ٧              | الغثر               | ألا                | ٥٦                        | T0 - TE                 | ٣٦         |
| 191 - 197            | و        | ٤              | جِلْمِي             | یا                 | ٤٨ – ٤٧                   | 40                      | ٣٧         |
| 1                    | <u> </u> | ٦              | المقترى             | لي                 | ٤٩                        | 70                      | ٣٨         |
| 7.7-7                | ط        | ٩              | فاضحى               | المّا              | ۰. – ٤٩                   | 40                      | 44         |
| ٢٠٥ – (المقدمة ص٢٠٣) | و        | ٤              | بابِ                | ا أدبُّ            | re - 77                   | <b>77 - 70</b>          | ٤.         |
| 7.7 – 1.7            |          |                | أريبُ               | لعَمري             |                           | اً ٣٦                   | ٤١         |
| 1.7 - 6.7            |          |                | مهربا               | حمدت               | 71                        | ٣٦                      | ٤٢         |
| 711 - 71.            |          |                |                     | فِدِّی             | ٦                         | 47                      | ٤٣         |
| 117 - 317            | •        | ١.             | فالهجول             | تَعذّر             | ٧٥                        | <b>۳۷ – ۳٦</b>          | ٤٤         |
|                      |          |                |                     |                    |                           |                         |            |

| الصفحة                      | البحر    | عدد<br>الأبيات |                    | المطلع      | مخطوطة<br>مكتبة<br>الفاتح |                 | الرقم |
|-----------------------------|----------|----------------|--------------------|-------------|---------------------------|-----------------|-------|
| 771-710                     | <u>ط</u> | ١٤             | وزفيرُها           | إذا         | ۸٠ – ۲۸                   | ٣٧              | ٤٥    |
| 177 - 377                   | ب        | ٥              | محلوب              | Ц           |                           | ٣٧              | ٤٦    |
| 377 - 777                   |          | ٤.             | فسقاني             | رأيت        | ٥٨                        | ٣٨              | ٤٧    |
| 779-777                     | ط        | ٦              | قِبالُها           |             | 07-07                     | ٣٨              | ٤٨    |
| 747 - 747                   | ط        | 77             | الحوامل            |             | ٧٦                        | <b>79 - 7</b> 1 | ٤٩    |
| 777                         |          |                | ر ن<br>بىر يعقــوب |             |                           |                 |       |
| 7 <b>7</b> 9 - 7 <b>7</b> 1 | ب        | ٣              | يكيدانِ            |             | ro - vo                   | 44              | ٥.    |
| 720-789                     | خ        | 7 £            | الحبال             | شکت         | 71-09                     | 49              | ٥١    |
| 757-757                     | ط        | ٣              | مُعَيَّلُ          | تجهم        | ٦١                        | ٤٠              | ٥٢    |
| 7 2 7                       |          |                | -,                 | آخــر ما    |                           |                 |       |
|                             |          | الرواية        | ر الحطيئة من غير   | پادات من شع | وهذه ز                    |                 |       |
| 707-757                     | متقارب   | 44             | خيالا              | نأتك        | 71 - 70                   | ٤٧ - ٤٠         | ٥     |
| 307-702                     | ط        | ٩              | تذرف               | أرسم        | $\lambda o - \lambda t$   | ٤١              | ٥٤    |
| 707                         | ط        | ٣              | بالشقاشق           | أعبَد       | 77 - 70                   | ٤١              | 00    |
| 707                         | •        | ٣              | الربابِ            | وقاتلت      | ٦٥                        | ٤١              | ٥٦    |
| 107                         | ك        | ٥              | بالعذر             | شهد         | ٦٦                        | ٤١              | ٥٧    |
| 771                         | ط        | ٤              | السمائم            | أتيت        | ٨٢                        | اً ٤٢           | ٥٨    |
| 777                         | ب        | ٥              | فانفعما            | سالت        | 79 - 71                   | 1 27            | ٥٩    |
| 778 - 377                   | ب        | ٣              | وإدباري            | سيرى        | 79                        | آ ٤ ٢           | ٦.    |
| 775                         | م کامل   | ٣              | عالم               | قومى        | 79                        | ٤٢              | 71    |
| 770                         | ڬ        | ٣              | ۮۿؙڸ               | لأمدحن      | ٧.                        | ٤٢ ب            | ٦٢    |
| ٦٦٨ ، المقدمة ٢٦٨           |          | ۲              | حَمْدُ             | سُئلت       | <b>V</b> 1 - <b>V</b> .   | ٤٢ ب            | ٦٣    |
| ۱۲۸ – ۲۲۹<br>۱۲۷ ، المقدمة  | ط .      | ٤              | الأكابِرا          | وَقَعْتَ    | ٦٨                        | ٤٢              | ٦٤    |
| ۲۷۱ ، المقدمة               | و        | ٥              | صحاحُ              | ما          | ٧٣                        | ٤٣              | ٦٥    |
| P                           |          |                |                    |             |                           |                 |       |
| 777-777                     | ط        | ٤              | بغيضا              | جزی         | ١٤                        | ٤٣              | ٦٦    |
|                             |          |                |                    |             |                           |                 |       |



| الصفحة                 | البحر  | عدد<br>الأبيات |                        | المطلع       | مخطوطة<br>مكتبة<br>الفاتح | مخطوطة<br>عاطف<br>أفندى | الرقم |
|------------------------|--------|----------------|------------------------|--------------|---------------------------|-------------------------|-------|
| ·                      | ط      | ٨              | المخبّل                | أنخنا        |                           | ٤٣                      | ٦٧    |
| 770                    | و      | ٤              | براحا                  | ألم          | ٧٤                        | ٤٣                      | ٦٨    |
| 077 - 57               | و      | ٤              | ذراها                  | ``حأنٌ       | ۷٦ - ۲٥                   | ٤٣ ب                    | ٦٩    |
| <b>777</b> - <b>77</b> | ك      | ١٥             | والأجرغ                | _            | <b>Λ٤ – Α</b> ٣           | ٤٣ ب                    | ٧.    |
| AT - TV9               | ب      | 77             | فواديها                | يا           | ۸۷ – ۸٦                   | ٤٤                      | ٧١    |
| 14 - 444               | متقارب | ٤              | اعتزاما                | وسرب         | ۸۳                        | ٤٤ ب                    | ٧٢    |
| 447 - 445              | ط      | ١٤             | هجودُ                  | ألا          | ۸۱ – ۸۰                   | ٤٤ ب                    | ٧٣    |
| <b>19 - 19</b>         | ب      | ٧              | أمم                    | يا           | ٣٧                        | 10-11                   | ٧٤    |
| ۲۹۲ ، المقدم           | رجز    |                | سية الحطيئة ) المعتمدُ | قد كنتُ ( وص | ٨٥                        | 1 80                    | ٨۵    |
| 798-79.                |        |                |                        |              |                           |                         |       |
| 90-798                 | •      | ٤              | تقولُ                  | أبوك         | ٧٦                        | أؤه                     | ٧٦    |
| 97-790                 | ب      | ٥              | تأتيني                 | کیف          | ٦٥ - ٦٤                   | 1 20                    | ٧٧    |
| 91 - 19                | سريع   | ٤              | قليل                   | قلت          | ٦٥                        | ٤٥                      | ٧٨    |
| 191                    | ط      | ۲              | عمْرِو                 | تأمل         | ٦٢                        | ه ۶ ب                   | ٧٩    |
| ۲99                    | ط      | ٦              | أهلى                   | فدًى         | ٦٣                        | ه ځ ب                   | ۸٠    |
| ٣٠١                    | ط      | ٤              | تولتِ                  | يعيش         | ٦٣                        | ه ځ ب                   | ۸۱    |
| . 7 - 7.1              | متقارب | ٤              | جزيلا                  | أعطى         | ٦٣                        | ه٤ ب                    | ٨٢    |
| . 4 – 4 . 4            | ط      | ٤              | مهلهلِ                 | إن لا        | ٦٤                        | 6٤ – ۲3                 | ۸۳    |
|                        |        | ā              | لطعات للحطية           | قصائد ومة    |                           |                         |       |
|                        |        |                | سكرى بروايتها          | انفرد ال     |                           |                         |       |
| 8.4                    |        | ١              | مِنْ بَدَلِ            | ٨ ما يُبْقك  | ۸۷ – ۷۸                   |                         | ١     |
| · A - T · Y            |        | ٤              | السبيلُ                | إنّ عَمْرًا  | ٧٤                        |                         | ۲     |
| ٣.٨                    |        | 11             | <br>سريع<br>حَبَّاقِ   | تبيّنْتُ     | ٦٧                        |                         | ٣     |
| 1-71.                  |        | ۲              | حَبَّاقِ               | لا تجمعا     | ۸٧                        |                         | ٤     |



| الصفحة         | البحر | عدد<br>الأبيات |                              | المطلع             | مخطوطة<br>مكتبة<br>الفاتح | أفندى | الرقم |
|----------------|-------|----------------|------------------------------|--------------------|---------------------------|-------|-------|
| T17-T11        |       | 0              | قَرَبْ                       | أتانى              | ٦٤                        |       | ٥     |
| 717            |       | ۲              | والجَعْدِ                    | إذا                | ٧١                        |       | ٦     |
| <b>717-717</b> |       | ٧              | فاخِرِ                       | قُدامةُ            | ٨٤                        |       | ٧     |
| 717            |       | ٤              | ومَالِ                       | أخو                | ٨٧                        |       | ٨     |
| 718            |       | ٣              | بِإِرْسالِ                   | مَنْ               | 7                         |       | ٩     |
| 710-718        |       | ٣              | هِلالِ                       | یا                 | ٨٧                        |       | ١.    |
| 710            |       | ۲              | السلاَما                     | سَلَّمَ            | ٨٢                        |       | 11    |
| 717 - 710      |       | ٣              | فمُنِيمُ                     | عفا                | ٨٢                        |       | ۱۲    |
|                |       |                | ، للحطيئة                    | مقطعات             |                           |       |       |
|                |       | لها            | ب واللغة وغير                | من كتب الأد        |                           |       |       |
| 719            | وافر  | ١              | إتَّاءُ                      | وبعض               |                           |       | ١     |
| 719            | وافر  | شطر            | حِذَاءُ                      | لكا لماشيي         |                           |       | ۲     |
| rr m19         | ط     | ١              | عديدُها                      | لأدماء             |                           |       | ٣     |
| ٣٢.            | ط     | ٥              | وتريدُ                       | إذا                |                           |       | ٤     |
| ~~ / ~ ~ ~ .   | وافر  | ٣              | السعيدُ                      | ولستُ              |                           |       | ٥     |
| r 7 7 - 7 7 1  | ط     | ١٤             | البُرْدُ                     | لما                |                           |       | ٦     |
| 474            | ط     | ١              | مَجْلدَا                     | رفعنا              |                           |       | ٧     |
| 474            | ب     | ٥              | بَعُدَا                      | Y                  |                           |       | ٨     |
| 770-775        | ط     | ٤              | تُنافِرُهْ                   | أَبَى              |                           |       | ٩     |
| 440            | ط     | ١              | تُرُورُ                      | كأنْ               |                           |       | ١.    |
| 440            | ب     | ۲              | وضرّارِ<br>وحافِرِ<br>فَخْرِ | الحمد              |                           |       | 11    |
| 777            | ط     | ١              | وحافِرِ                      | فما<br><i>ونحن</i> |                           |       | ١٢    |
| 277            | ط     | ١              | فَخْر                        | ونحن               |                           |       | ١٣    |



|       |             | ,      | عدد     |            |           |       |
|-------|-------------|--------|---------|------------|-----------|-------|
| فحة   | الص         | البحر  | الأبيات |            | المطلع    | الرقم |
|       | ٣٢٨         | ب      | ٣       | الناسِ     | أنا       | 1 £   |
|       | ٣٢٨         | ب      | ١       | الراس      | مَنْ      | 10    |
|       | 414         | ط      | ٤       | أمْلسَا    | كدخُتُ    | ۲۱    |
|       | 414         | ك      | 1       | الأبْقَعُ  | ذهب       | ١٧    |
|       | <b>TT</b> . | وافر   | ١       | لكاع       | أطوّفُ    | ١٨    |
|       | 441         | ط      | ٥       | بالعواتِقِ | وفِتْيانِ | ١٩    |
|       | 441         | ط      | ۲       | أولئكا     | تقول      | ۲.    |
|       | 441         | ط      | ۲       | القبائل    | تمنيَّتُ  |       |
|       | ***         | ط      | ۲       | قائِلُهْ   | أبَتْ     | 71    |
| ٣٣٤ - | - 444       | وافر   | ۲       | الليالى    | أذئبُ     | **    |
|       | ۲۳٤         | وافر   | ٣       | وخالِ      | <b>실</b>  | 77    |
|       | 440         | متقارب | ٦       | السجالا    | أعوذ      | Y £   |
|       | 777         | طويل   | ١       | المعاصيع   | وإنّ      | 70    |
|       | ٢٣٦         | ب      | ٣       | بَسَّامِ   | وغارةٍ    | 77    |
| ٣٣٨ - | - ٣٣٧       | ط      | ١٤      | رسما       | وطاوى     | **    |
|       | ٣٣٨         | وافر   | ۲       | الهجان     | تقول      | **    |

# (٤) فهرس قصائد الحطيئة مرتبة حسب القوافي (\*)

| ( الدال ) |                 | ( الألف )  |           |
|-----------|-----------------|------------|-----------|
| 797       | المعتمد         | 90         | كراها     |
| ٣٢.       | وتريدُ          | 770        | ذُراها    |
| 4 7 4 5   | هجودُ           | ( الهمزة ) |           |
| **.       | السعيدُ         | AY         | سوائم     |
| 719       | عديدُها         | 719        | إتاءُ     |
| 1 1 9     | أفسدوا          | 719        | حِذاءُ    |
| ١٩.       | يحمدُ           | ( الباء )  |           |
| ٦٣        | نجذ             | 711        | قَرَبْ    |
| ** 1      | البُرْدُ        | ۲.٦        | أريبُ     |
| ٨٢٢       | حمْدِ           | 771        | مجلوب     |
| 717       | والجعْدِ        | ۲.0        | بابِ      |
| ٦٨        | المتجرّدِ       | Y 0 Y      | الربابِ   |
| Y1.       | تالدى<br>.و.    | ۲ • ۸      | مهربا     |
| ***       | بَعُدَا         | ٥          | منتقبا    |
| ***       | مجلدا           | ( التاء )  |           |
| ( الراء ) | ٠, و و ه        | ١٦.        | وضرتِ     |
| 1 • £     | والغُمُرْ<br>س. | ٣٠١ ، ١٣٩  | تولّتِ    |
| ٥٣        | بواکڑ<br>. م    | 117        | بالزفراتِ |
| 710       | زفیرُها<br>۲.۰۰ | ( الحاء )  |           |
| ١٩        | جآذِرُهْ<br>سه  | 771        | صحاح      |
| 445       | تنافِرُهُ       | 101        | البوارج   |
| 191       | شجرُ            | ۲          | فاضحى     |
| 1 2 7     | المُورُ         | 740        | بَرَاحا   |

<sup>(\*)</sup> الأرقام ذات الحجم الصغير تدل على أن الأبيات من غير رواية ابن السكيت .



|      | ( الفاء )         |               | <b>**</b> *** | ثرورُ                          |
|------|-------------------|---------------|---------------|--------------------------------|
| ١٦٦  |                   | وَ كيفُ       | 777           | رور<br>وإ <b>د</b> بارى        |
| 405  |                   | تَذْرِفُ      | 770           | رو-بارت<br>وضرّار              |
| ۱۱۸  |                   | الوُطْفِ      | 717           | و <sup>ب</sup> ار رِ<br>فاخِرِ |
|      | ( القا <b>ف</b> ) |               | **1           | َ رَدِ<br>وحـافِر              |
| 100  |                   | برو<br>خُرُقُ | ۱۹۸           | المُقْتَرِي                    |
| ٣١.  |                   | حبَّاقِ       | ١٨٦           | البَشَرِ                       |
| ۲٦.  |                   | بالنفاقِ      | APY           | عَمْرُو                        |
| 707  |                   | بالشقاشيق     | 198           | الغَمْرِ                       |
| 221  |                   | بالعواتق      | Y 0 A         | بالعُذْرِ                      |
|      | ( الكاف)          |               | 107           | بالغَدْرِ                      |
| 177  |                   | المهالكِ      | ١٤٨           | بالهجر                         |
| 441  |                   | أولئكا        | 777           | فخْرِ                          |
|      | ( اللام )         |               | <b>۲</b> 7 A  | الأكابرا                       |
| 797  |                   | قليلُ         | ( السين )     |                                |
| 495  |                   | تقولُ .       | ٤٤            | بأكياسِ                        |
| 711  |                   | فالهجول       | ۳۲۸           | الراس                          |
| ٣.٧  |                   | السبيلُ       | ***           | الناس                          |
| 779  |                   | الحواملُ      | 1.7           | المجلس                         |
| 777  |                   | قبالهًا       | 444           | أملسا                          |
| 121  |                   | جَمائلُهُ     | ( الضاد )     |                                |
| ***  |                   | قائلة         | 777           | بَغيضا                         |
| 777  |                   | القبائِل      | ( العين )     |                                |
| 415  |                   | هلالِ         | 777           | الأُجْرَعُ                     |
| 739  |                   | الحبالِ       | ***           | الأبقعُ                        |
| 717  |                   | ومالِ         | T · A         | سُريع                          |
| 711  |                   | بإرسالِ       | **.           | سَريع<br>لكاع                  |
| 44.5 |                   | وخالِ         | 127           | اليَفا ع<br>تَنْفَعِ           |
| ***  |                   | الليالى       | ١٨٨           | تَنْفَعِ                       |



| 174   | بظلم      | ٣٣        | بر حيل            |
|-------|-----------|-----------|-------------------|
| 178   | فالدّام   | 777       | المخبَّلِ         |
| 777   | بَسَّامِ  | ٣.٢       | مهلهلِ            |
| ١٤.   | مُحَرِّم  | 7 £ 7     | مُعيَّلِ          |
| 777   | فانفعما   | ٣.٧       | مِنْ بدَلِ        |
| ***   | رسما      | ١٨٣       | قللِ              |
| 710   | السلاما   | 770       | ۮۿ۫ڸ              |
| 7.7.  | اعتزاما   | 799       | أهلى              |
| ون )  | ( ال      | ٣٠١       | جزيلا             |
| 775   | فسقاني    | 7 2 7     | خيالا             |
| ***   | الهِجانِ  | 440       | السجالا           |
| 747   | يكيدانِ   | ( الميم ) | )                 |
| 1 • 1 | البنينِ   | 377       | عالم<br>سُلَّمُهُ |
| 790   | تأتيني    | Y91       |                   |
| ١     | العالمينا | 7.87      | أَمَمُ            |
| باء ) | ( الي     | 710       | فمُنيمُ           |
| 4 4 4 | فَوَاديها | ***       | المعاصم           |
| 177   | الشوِيِّ  | 177       | السمائيم          |
|       |           | 197       | جِلْمِي           |

\* \* \*



### ( ٥ ) فهرس إحصائي لرواية ابن السكيت

۳۸ قصيدة ومقطعة من بحر الطويل عدد أبياتها ۳۷۸ بيتا .

۱۶ قصيدة ومقطعة من بحر البسيط عدد أبياتها ۱٤٩ بيتا .

۱۵ قصيدة ومقطعات من بحر الوافر عدد أبياتها ١٤٨ بيتا .

۱۵ قصائد ومقطعات من بحر الكامل عدد أبياتها ٢٨ بيتا .

قصيدتان من بحر مجزوء الكامل عدد أبياتها ٣٧ بيتا .

۳ مقطعات من بحر المتقارب عدد أبياتها ٣٧ بيتا .

قصيدة من بحر الحفيف عدد أبياتها ٢٤ بيتا .

مقطعة من بحر السريع عدد أبياتها ٤ أبيات .

مقطعة من بحر الرجز عدد أبياتها ٣ أبيات .

المجموع :

المجموع :

\* \* \*



### (٦) فهرس الأعلام

جرول ( الحطيئة ) ٥ جعفر بن قریع بن عوف بن کعب بن سعد ابن زید مناة بن تمم ۱۵، ۲۳۶ جندب بن زهير الأزدى ٢٥٨ هـ جوب ٣٠ (7)الحارث بن عبد يغوث ( أبو شريك ) الأعور حسان بن ثابت ٥٠ الحكم بن مروان بن زنباع ۲۷ بنو حیال بن هبل ۲۶ ( <del>†</del> ) خارجة بن حصن بن حذيفة ٢١٠، ٢١٠ نُحشعة ( أم حارجة بن حصين ) ٢١١ (2) داحس ۲۷۷ داود ۲۸۳ **(()** أبو الرباب ( لقب خارجة ) ٢٥٧ ربيعة بن دهي ( انظر العباب ) ١١١ ردينة ١١١ **(**;) الزبرقان ۱۹۱ – ۱۹۱

زيد الخيل ۲٦٨ ، ٣٠٢

زنباع بن مروان ۲۷۰

أبو زينب الأزدى ٢٥٨ هـ

(الألف) أبو أحيحة ( سعيد بن العاص) ٢٠٦، ٢٠٦ الأحبوش ١٢٠، ١٢٠ الأحوص بن جعفر بن كلاب ٤٣ أم الوليد بن عقبة ١٣١ أسيد بن حناءة السليطي ٢٧٠ أعيى بن طريف ( من أسد ) ٣٠٠٠ أوس بن حارثة الطائي ( يمدحه ) ٢٩٥ بحاد رهط جحش من عیش ۱۰۲ هه، ۱۰۳، 1.9 . 1. 1 . 1 . 2 بشر بن قرط الكلابي ٢٩٤ بسطام ب قيس الشيباني ١٢٨ ، ١٢٨ البسوس ۲۷۷ بغیض ۲۱۱ هـ – ۲۷۲ البقيرة (أم خارجة) ٢١١ هـ أبو بكر ۱۹۳، ۱۹۶، ۲۱۰ بغيض بن شماس بن لأى بن أنف الناقة ١١، 19,10 (ت) تُبَّع ۲۷۹ (5) جابر بن وهب ۲۷۰ جابر بن عبد الله ٦٤ جحش ۱۰۲

الجديل ( إسم فحل ) ٤٠



(2) عاد ۲۳ – ۲۷۹ عامر بن الطفيل ٣٣٠ – ٢٨٧ العباب ( = ربيعة بن دهي من مذحج ) 7 2 1 عبد السلام هارون ١٥٥ هـ عبد الملك بن مروان ٣١ عتيبة بن النهاس العجلي ٢٦٦ عبيدان ( اسم ) ٢٢ ، ٢٤ عثر ۲۲، ۲۲ عَدِيّ ( قبيلة ) ٢٢٦ عدیّ بن حاتم ۲۵۸ هـ، ۱۱، ۱۲ عروة بن سُنة العبسى ٢٢٧ عروة بن الورد ۲۷۰ العفّان بن العلاق ٢٦٩ عطارد بن عوف ۸۳ عقيل بن الطفيل ٤٤ ، ٤٤ هـ علقمة بن علاثة ٣٣ ، ٢٢٩ ، ٢٨٧ ابن علقة بن علائة ٢٨٧ علقمة بن هوذة ۱۹۸، ۲۷٤ العماليق ٢٤٧، ١٩١، ٥٠، ٢٤ عمر بن الخطاب ۸۱ ، ۲۹۸ ، ۲۷۲ عمرو بن الأحوص بن جعفر بن كلاب ٤٣ عمرو بن مسعود الثقفي ٣٠١ عصمة بن عمرو ۲۷۰ عميرة بن جؤية الفزاري ٢٦٢ عيينة بن حصن ٢٠٨ ، ٢٩٩ عوف بن بدر الفزاري ٢٦٢ عوف بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم

( w) سعيد بن العاص ( أبو أحيحة ) ٢٠٦ ، ٢٠٦ بنو سعد ( جاورهم الحطيئة ) ١٦، ١٦٦ سلام (سليمان) ۱۲۸ سليخ ۲۱ بنو سود من عاد ۲۳ السوديّ من ولد عاد ٢٣ سهیل نجم ۸۳ ، ۸۶ سهم بن عوذ بن غالب بن عبس ١٦٢ (ش) شبث ۲۲۲ – ۲۲۳ – ۲۲۶ هـ – ۲۲۱ أم شذرة ( امرأة الزبرقان ) ۲۷٤ شریح بن وهب ۲۷۰ بنو مشعل بن عامله ۲۶۱ شريك بن الأعور ٢٣٩ الشعرى نجم ٥٥، ٨٣، ١٤٠ الشعبي ١٤٢ الشاة أم عميرة بن جؤية ٢٦٢ الشماخ ٣٠٣ شماس بن لأى ١٥ الشقراق ٣٠٣ الشموس ( من وائل أم جعر بن قريع ) ١٥ شيبة بن غيث العبسى ٢٢٧ (ض) ضد بن عاد ۲۳ ، ۲۲ (ص) صالح بن صخر بن عبد مناة ٢٤ (ط) طریف بن دفّاع الحنفی ( أبو زر ) ۱۸۸ ،

المسترفع بهمغل

(ف) لقمان بن عاد ۲۳ ، ۲۶ فقعس بن طریف من أسد ۱۰۳ ، ۲۰۰ لأی بن شماس ٤٤ فروة بن مروان ۲۷۰ ( ) (ق) مالك بن جعفر بن كلاب ۳۹، ۳۹ قدامة بن علقمة ٢٤٦ مالك بن الطفيل ٤٣ ، ٤٤ هـ قريع بن عوف ٢٩ مالك بن عيينة ١٢٢ ، ١٢٣ قس بن ساعدة ۲۲۸ – ۲۲۹ المخبل ۲۷۳ قريع ( أبو أنف الناقة ) ١٥ موسی ( ص ) ۸۱ ( 4) ( 4 ) الكاهلتي ٢٠١ الهالكتي ٢٠١ الكسعتي ١٩٧، ١٩٦ الهرمزان ۲۸ کعب بن جعیل ۲۰۵ ، ۲۰۵ (1) کعب بن زهیر ۲۶۸ هـ وقاص بن قرط التميمي ٣٠١ الوليد بن عقبة ٢٥٨ (J) لأى بن بغيض بن ريث بن غطفان ٣٣ (ی) لأي بن جعفر ١٣ يسار ( راعي الزبرقان ) ٥٠

\* \* \*

#### (٧) فهرس القبائل

( الألف ) ( w ) بنو سعد بن الغوث ٢٩٦ الأجربان ( عبس وذبيان ) ٢٧٥ بنو سليم بن منصور ( من قيس غيلان ) أحبوش من الأنباط ١٢٠ إرم ۲۲۲ بنو سهم بن عَوْذ ١٩٦ أسد بن خزيمة ٢٠٠ (ش) أسيد ( حي من عبس ) ٢٨٥ – ٢٨٦ بنو شعل من عاملة ٢٦١ (**P**) بكر بن وائل ٢٦٤ ، ٢٦٥ ، ٢٦٩ (ط) طبيء ١٩٤ (°C) التبّع ٢٧٩ (2) بنو عاصم بن عبيد من يربوع ٢٧٥ ( ) بنو عبس ۱۹٤ ، ۲۲۸ ، ۲٦٩ ثعلبة بن سيار القباب ( من بكر ) ٢٦٦ بنو عديّ ( من فزارة ) ۱۸۰ ثقیف ۳۰۱ بنو عمرو بن تمم ۲۵۷ (7) عمرو بن همّام من يربوع ٢٧١ جَناب من کلب ۲۰۵ بنو عمرو بن فزارة ۲٦٢ بنو جؤية رهط الحطيئة ٢٦٣ بنو عوف بن عامر بن ذهل ۲۶۳ (ح) بنو عمرو بن عوف من بكر ٢٦٤ بنو حابس ۲۹۲ بنو عوذ بن غالب ۲۷۰ حام ( قبيلة من خثعم ) ١٢٨ ، ١٢٨ ( ) حِذْيَم من عبس ٢٨٥ غطفان ۲۷۵ الحراقم ٢٦١ **(ف**) حمير ٢٤٩ فهر ۱۹۳ بنو حمیْری بن ریاح ۲۷۰ (ق) (خ) قریش ۲۱۰ خندف ۲۱۶ أهل القرية من بني ذهيل ٢٦٥ (2) دو دان ۱۹۶ مازن من (م) فزارة ٢٥٦ (ذ) بنو مقلد ( من كليب ) ۱۹۰ ذبیان ۱۹۲، ۱۲۳ ، ۱۹۶ مضر ۲۹٦ **(()** (0) الرباب بنو عبد مناة بن أد ٢٥٧ نصر بن قُعَيْن ( من أسد ) ١٩٤ بنو رياح ( من تميم ) ٢٦٩



#### ( ٨ ) فهرس الرواة

الأحمر ( انظر خلف ) ۲۳۲ ابن أحمر ۲۱۲، ۲۱۲ الأصمعي ( عبد الملك بن قريب ) ٥ ، ٦ ، ٨، ١٤، ٢١ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٣ ، ٢٣ ، ( 20 ( 22 ( 27 ( 21 ( 77 ( 70 ٨٤ ، ٩٤ ، ٢٥ ، ٠٦ ، ١٦ ، ١٦ هـ ، (97 ( A £ ( V9 ( V £ ( 7 £ ( 7 7 (10) (150 (155 (1.7 (9) 771 , 121 , 221 , 277 , 777 , 727 . 72 . . 772 ابن الأعرابي ٩ ، ٢٣ ، ٣١ ، ٣٢ ، ٣٢ ، ١٨٧ ، ۲۰۲ هـ ، ۲۰۷ هـ ، ۲۱۸ ، ۲۳۲ ابن حبیب ۲۲۱ ، ۲۲۱ هـ VV . V7 . V . . 7 A . 7 Y . 7 £ 1.7 (1.7 أبو خالد ٥ خلف ( روى عنه الأصمعي ) ٨٤ رؤبة ( روى عنه أبو عبيدة ) ١٠٧ أبو زيد الأنصاري ٥ ، ٢٠٦ السكري (أبو الحسن) ١٠٣ الطوسي ٢٢٨ عمارة ١٠، ١٢

أبو عمرو الشيباني ٢٦٤، ٢٦٤

أبو عمرو ٦، ٧، ٨، ٩، ٢٢، ٢٦، (07 (00 ( £9 ( TV ( TT ( T) , VA , VV , VI , IO , IE ( لم يكن هذا البيت في كتاب أبي عمرو) 011, 9.7, 791, 737, .37, 317, 17, 777, 077, 377, الفراء ٥ ، ٣١ ، ٣٩ ، ١٨٤ ، ١٨٥ القاسم بن معن ٣١ الكلابي (أبو صاعد) ۱۲، ۵۳، ۵۶، ٥٥، ٣٧، ٨٧١، ٨٧٨ هـ، ٨٨١، 71X 6 7 TV خالد بن كلثوم ٤٨ ، ٤٩ ، ٥٣ ، ٥٥ ، ابن الكلبي ١٥ ، ٢٤ ، ٧٠ ، ٤٥ ، ٢٤ ، مَعْمَر بن المثنى (أبو عبيدة) ٢، ٢٥، ٢٥، ( ) . 9 ( ) . 7 ( ) 4 ( ) 7 ( ) 2 ٨٠١ ، ١٧٢ ، ١٨١ ، ١٧٢ ، ١٠٨ 717 3 . 37 هشام النحوى ١٧٣ اليزيدي ٥ يعقوب أبو يوسف ٤٤ ، ٦٤ ، ٧٥ ، ٧٥ ، , 97 , 10 , 15 , 17 , 77 , 77

194 ( 177 ( ) ...

## ( ٩ ) فهرس البلدان

| ( 🕏 )                             | ( الهمزة )                            |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| الخُرْج بالصمان وباليمامة ١٠، ١٢٥ | أبان ٢٢٥                              |
| خنزر ( دارة خنزر ) ۱۹۹            | أقال ۱۸۵ ، ۱۸۲                        |
| ( د )                             | أرل ( ذو أُرُل ) ۱۹۶                  |
| الدماخ ١٩٩                        | أُسقفُ ٢٥٤                            |
| الدوانك ۱۱۸ ، ۱۱۹                 | أفاق ٤ ٥ ١                            |
| دومة ( وادى دومة ) ١٥٤            | ذوأمر ۱۹۱                             |
| ( ذ )                             | (ب)                                   |
| ذِروة ٤٨ ٢                        | بُصری ۲۷٦                             |
| ())                               | بُنيان ۲۷۳ هـ                         |
| البرخم ۲۱۲                        | بَنبان ۲۷۳                            |
| الرُّسَيس ٢٣٢ ، ٢٣٣               | ( ت )                                 |
| ردیْنة ۱۱۱                        | توءم ۱۳۱                              |
| (ز)                               | تهامة ٢٥٥                             |
| زُبالة ١١١                        | بلاد تميم ۱۷                          |
| زرود ۱٤۲                          | ( ث )                                 |
| ( <b>س</b> )                      | الثلبوت ٢٧٥                           |
| ساق ۲۳۰<br>ت مردی                 | ( 5 )                                 |
| سرىّ ۲۷٤<br>السنّدر ۱۶۶           | جَدود ٥٥                              |
| انستدر ۲۷۰<br>سکلمی ( جبل ) ۲۷۰   | الجُرَيْب ۱۶۳، ۱۶۶<br>ذات الجُرْف ۲۷۰ |
| السليل ٢٤٧                        | دات الجرف ۱۷۰<br>جلاجل ۱۳۱            |
| السُّليم ٣٠١                      | جلاجل ۱۱۱<br>جواب ۳۰                  |
| السوبان ٢٢١                       | الجوی ۱۱                              |
| ر.<br>(ش)                         | (ح)                                   |
| الشام ١١                          | حربة ١٤٦، ١٤٥                         |
| شرح ۱۱                            | الحزن ۱۶۶، ۲۰۷                        |
| الشيطان ٣٧                        | حوران ۱۲۹، ۲۳۲، ۲۸٤، ۲۸۰              |



| قرانین ۲٦۲            | ( ص )                |
|-----------------------|----------------------|
| وادی القری ۲۵۵        | صارات ۲۸۰            |
| قُنّ ۲۲۹ ، ۲۳۰        | ۔<br>(ض)             |
| قُوّ ۲۳۰ هـ – ۲۸۰     | ضارج ۷۸ ، ۲۲۹ ، ۲۳۰  |
| ( ك )                 | (ط)                  |
| كغيته ( المشرفة ) ٢٨١ | ذو طلح ۱۹۱ هـ        |
| الكُفافة ٢٥٧          | الطود ( الشام ) ۱۷   |
| (J)                   | ذو طوالة ٧٣          |
| لیان ۱۰۸ ، ۱۰۹        | الطّويّ ۲۸۰          |
| اللوى ٢٢٥             | (ع)                  |
| ( )                   | العاصى ١٦٩           |
| مُبين ٦               | منازل عبس ۱۱         |
| المجيمر ١٠٣           | عاقل ۲۳۲ ، ۲۳۳       |
| ذو مَزَخ ۱۹۱          | عبیدان ۲۳ ، ۲۴       |
| مُسْحِلان ۱۹،۲۰       | عدَبة . عدنة ١١      |
| المطالي . المطال ٢٤٦  | العُرْف ۱۱۸ ، ۱۱۹    |
| ILK OAY, FAY          | عقمة ١٧٩             |
| مِنَّی ۹۷             | عمقة ١٧٩             |
| ( <sup>'</sup> )      | عيهم ١٤٥             |
| ناظرة ٣٥              | عُوادة ٧٣            |
| النسار ٢٩٩            | (غ)                  |
| نُقْدة ٥٠٠            | غابة ( وادی ) ۱۵۵    |
| ( )                   | الغَمْر ١٩٣          |
| وادی دومة ۱۵۶         | الغينة ١٥٤           |
| وادى الغابة ٥٥٥       | ( ف )                |
| وجرة ٤٥               | الفريد ٢٣٠           |
| وشيع ٢٧٤              | ( ق )                |
| وسيع ۲۷۶ هـ           | ذو قرقری ۲۴ ، ۲۰۴ هـ |
| ( ی )                 | القصيم ١١            |
| يبرين ۱۱              | قِطَان ٢٢٦           |
| يُسُر ١١١             | قَرابين ٢٦٢          |



## ( ١٠ ) فهرس الحروب والأيام

يوم ذات الجرف ٢٧٠ يوم بنى جذيمة ٢٦٩ هـ الصرائم ( انظر ذات الجرف ) ٢٦٩ هـ يوم قرابين ٢٦٢ ( قرانين ) يوم الكُفافة ٢٥٢ هـ

\* \* \*



## ( ۱۱ ) فهرس أبيات الاستشهاد

|         | (ب)                                  |        |           |   |         |
|---------|--------------------------------------|--------|-----------|---|---------|
| ٧٢      | أبو ذؤيب الهذلى                      | طويل   | ناعب      | : | فُريخان |
| ۲ ۰ ٤   | عبيد بن الأبرص                       | سريع   | الأريبُ   | : | أفلح    |
| ٧٦٧ هـ  | عبيد                                 |        | نحيب      | : | من      |
| ١٧٨     | طفيل الغنوى                          | طويل   | مشرعب     | : | أسيلة   |
| ١٨٤     | كثير                                 | ))     | الأرانب   | : | كرام    |
| 177     | كناز الجرمى                          | متقارب | ذابها     | : | رددنا   |
| ٧٩      | الحارث بن ظالم المری                 | وافر   | الرقابا   | : | فما     |
|         | (5)                                  |        |           |   |         |
| ۲.۳     | صخر بن أعيا                          | طويل   | سانځ      |   | ألا     |
| ٣١      | جرير                                 | وافر   | لقاح      | : | تشكّت   |
|         | ( ( د                                |        |           |   |         |
| 97      | ( <b>د</b> )<br>بِشرُ                | طويل   | يستقيدها  | : | رأتنى   |
| ۸۱      | ساعدة بن جؤية الهذلي                 | ))     | أسودُ     | : | شهابي   |
| 44      | الغنوي ( أو الحارث بن حلزة البشكري ) | كامل   | شهودُ     | : | أنى     |
| ١٧٠     | ذو الرمة                             | طويل   | عاصدُ     | : | إذا     |
| 11.     | أؤس                                  | كامل   | الزَّنْدُ | : | أبنى    |
| 70 , 72 | المتلمس                              | بسيط   | الوتدُ    | : | ولا     |
| 1 2 1   | الأعشى                               | كامل   | القعددِ   | : | طرِفون  |
| ١١.     | الطرماح                              | بسيط   | بالزندِ   | : | يمشى    |
| 97      | أبو زبيد الطائى                      | خفیف   | الخلود    | : | إن      |
| ١١.     |                                      | وافر   | التوادي   |   | على     |
| 189     | الحصين بن القعقاع                    | طويل   | يقرَّدا   | : | هُمُ    |
|         | ( ذ )                                |        |           |   | _       |
| ۲۹۰ هـ  | ضابىء البرجمي                        | طويل   | لذيذِ     | : | لكل     |



|              | ()                   |            |            |          |          |
|--------------|----------------------|------------|------------|----------|----------|
| 119          | امرؤ القيس           | طويل       | وتدُرّ     | :        | ديمةً    |
| ٧٤           | ابن أحمَر            |            | الأصر      |          |          |
|              | الحذلمي الأسدى       | C          | النَّجَرْ  | :        | حتى      |
| ٥٤           | أو أبو محمد الفقعستي |            |            |          |          |
| 94           | النابغة الجعدى       | مجزوء كامل | يضره       | :        | والمرئح  |
| ٣٦           | ابن مُقبل            | كامل       | جَسْرُ     |          |          |
| 717 6 711    | ابن أحمر             | بسيط       | تعتذرُ     | :        | أمْ      |
| 1 1 7        |                      | طويل       | الأباعرُ   | :        | أتونى    |
| <b>* 1 V</b> |                      | طويل       | بمناره     |          | •        |
| ٥٧           | أبو كبير الهذلى      | كامل       | كالمقذر    |          | ونُضيت   |
| ٨٥           | ابن مقبل             | بسيط       | للجُزر     | :        | عاد      |
| ٧٢           | امرؤ القيس           | طويل       | أحمرا      | :        | فأثت     |
| 17           | ابن أحمر             | ))         | مغضرا      | :        | تواعدن   |
|              | (;)                  |            |            |          |          |
| ۲۹۰ هـ       | الشمّاخ              | طويل       | الجنائز    | :        | إذا      |
|              | (ض)                  |            |            |          |          |
| 191          |                      |            | الحوض      | :        | يا جفنةً |
|              | (٤)                  |            |            |          |          |
| 777          | الكلابي              | وافر       | يصوغ       | :        | تكنفها   |
| ٧            | البعيث ؟             |            | شموعُ      | <b>:</b> | شنباءُ   |
| 777          |                      | طويل       | تدافعُ     | :        | يسود     |
| ١٨           | أبو قيس بن الأسلت    | سريع       | تهجاع      | :        | قد       |
| 40           | القطامى              | -          | السياعا    | :        | فلما     |
| ١٧٧          | مالك بن حريم         | طويل       | مُوَضَّعَا | :        | مَنْ     |
|              | (ف)                  |            | ,          |          |          |
| 79           | قيس ابن الخطيم       |            |            | :        | تنام     |
| 150          |                      | طويل       | يتحنف      | :        | وما      |
|              |                      |            |            |          |          |



| ٥         | کعب بن زهیر          | كامل | وشعوف     | : | أتى      |
|-----------|----------------------|------|-----------|---|----------|
| 772       | أۇس                  | -    | رادف      | : |          |
| ١٣٦       | الأسود بن يعفر       |      |           |   |          |
| ١٣٧       | صخر الغتي            | -    | الكتيفا   |   | ولا      |
|           | رق)                  | -    |           |   |          |
| 70        | ابن قيس الرقيات      | ر مل | وَ هَقَا  | : | أسلموها  |
|           | (1)                  |      |           |   | -        |
| ١٠٤       | النابغة الجعدى       |      | كالمختبل  | : | وأرانى   |
| هـ ۲۰     | زهیر                 | طويل | هواطله    | : | وغيثٍ    |
| ۲٤٢ هـ    |                      | طويل | أثقلُ     | : | تُلاثُ   |
| 107       |                      | بسيط | ثَمِلُ    | : | كأنَّ    |
| ٦         |                      |      | مِكسالُ   | : | شَنْباءُ |
| ١٢٨       | النابغة              | طويل | ذابلِ     |   |          |
| ١٣٦       | ذو الرمة             | طويل | الحواصل   | : | مستخلفات |
| ۲۹۱ هـ    | حسان بن ثابت         | كامل | المقبل    | : | يغشون    |
| 1 7 9     |                      | طويل | برسولِ    | : | لقد      |
| 78 8      | جرير                 | كامل | الأجرالِ  | : | من       |
| 1.4.1     | الراعى               | وافر | الصلالا   | : | ويكفيك   |
| هـ ۹      |                      | بسيط | ميّالا    | : | Y        |
| هـ ۸      | الراعى               | كامل | رجيلا     | : | قعدوا    |
| ( 🏲 )     |                      |      |           |   |          |
| 9.7       | المرقش               | سريع | يعلم      | : | ليس      |
| 3.7       | أبو دواد الإيادى     | خفیف | الإعدامُ  | : | Y        |
| 1.7       | راشد بن شهاب الیشکری |      | دَسْمُ    | : | ولكنني   |
| 717       | _                    | _    | الرَّخْمُ |   | 4        |
| 772       |                      |      | مهجوم     |   | هيقٌ     |
| 179 6 178 |                      |      | جرهم      |   |          |
| 77.       | طفيل                 | ))   | مُعْلِمَ  | : | تعارف    |



| 475    | آ <b>و</b> س        | طويل   | مُقرم                 | : | وإن     |
|--------|---------------------|--------|-----------------------|---|---------|
| 777    | زهير                | ))     | يُشتَم                | : | ومن     |
| ٦      |                     | سريع   | القصيم                | : | یا      |
| 7 £    | جَزْء بن قَطَن      | بسيط   | قَدَمِ (٤)            | : | قد      |
| 97     | حمید بن ثور         | طويل   | وتسلما                | : | أرى     |
|        | ( 🖒 )               |        |                       |   |         |
| ٨٤     |                     | رمل    | بِكَفَنْ              | : | قتلوا   |
| 777    |                     | طويل   | وعوئها                | : | سمين    |
| 177    | قيس بن الخطيم       | متقارب | ذانُها <sup>(*)</sup> | : | رددنا   |
| ۸۷، ۸٦ | النابغة             | وافر   | مَنونُ                | : | وكل     |
| 117    |                     | وافر   | حنونُ                 | : | شمال    |
| ١.٥    | المرَّار            | ))     | والجنان               | : | وأصحرنا |
| ٤٥١ هـ | عدیّ بن زید العبادی | ))     | ومَيْنا               | : | فقددت   |

~ ~ ~



<sup>(\*)</sup> انظر قافية الباء .

## ( **۱۲** ) فهـرس الرجـز <sup>(۱)</sup>

|        | ( الهمزة )             |                    |          |
|--------|------------------------|--------------------|----------|
| 750    | رؤبة                   | سماؤه              | وبلدٍ    |
| 117    |                        | كسائِها (٢)        | وتحمل    |
|        | (ب)                    |                    |          |
| ١٨٧    |                        | نيبُ               | أتاك     |
| 111    |                        | فَجَبُّهُوا        | أخيرًا   |
|        | ( ت )                  |                    |          |
| ١٦     |                        | سريت               | وليلةٍ   |
| 98697  | عِلْقَةُ التيمي        | مشیتی (۳)          | وهدجانا  |
|        | ( د )                  |                    |          |
| هـ ۹   |                        | تفعدا              | ولا      |
|        | ()                     |                    |          |
| 1 • 9  |                        | الغَفَرْ ( ۲ ، ۳ ) | قد       |
| ١٣٣    | جندل بن المثنى الحارثى | طائرْ              | حتى      |
| 40     | العجاح                 | الخدورا            | واحتث    |
| 191    | على بن أبى طالب        | مکیّسا ( ۳ )       | کیف      |
|        | (ط)                    |                    |          |
| ١٢.    | العجَّاج               | الأنباط            | بالرَّمل |
| 149    |                        | لغاطِ              | الخوف    |
|        | (ف)                    |                    |          |
| ۸۵۲ هـ | الوليد بن عقبة         | الإيجاف (٢)        | Ŋ        |
|        | (1)                    |                    |          |
| 179    |                        | الظلام             | باتت     |
|        | ( 🏲 )                  |                    |          |
| ٤١     |                        | تكمُّوا (٢)        | بل<br>'  |
| ٣٦     |                        | المخدَّم           | ديار     |
|        | * * *                  |                    |          |

# ( ۱۳ ) فهرس الأمشال

| Y • A    |                              |
|----------|------------------------------|
| 1.9      | اخدع من ضب .<br>ا            |
| 1.7      | أشرد من نعامة .<br>ع         |
| 197      | أطرى فإنك ناعلة .            |
| 77       | أندم من الكسعى .             |
|          | خلاؤك أقنَى لحيائك .         |
| ٤٦       | العاشية تهيج الآبية .        |
| ٦٥       | عيثى جعار وانظرى أين المفر . |
| Y07      | في المخلوجة مصرف عن العجز .  |
| ٣.       | کی استور.<br>کل أزب نفور .   |
| 1 7 9    | <del>-</del> .               |
| 9 £      | مأربة لا حفاوة .             |
| ٨٥       | من سره بنوه ساءته نفسه .     |
| <b>1</b> | من أشبه أباه فما ظلم .       |
| 70       | النفاض يقطر الجلب .          |
| 10       | هو في الحسب العِدّ .         |

\* \* 1



#### ( ۱٤ ) الفهرس اللغوى

آسَى ٢٥ ، الآسون ٨٧ (الهمزة) آل : آل ١٦٩ أشا: إشاءة ، إشاء ٢٢٩ ، ٢٣٠ أشب: الأشبُ ١٣ أبق: الأبَق ١٥٤ أصم: يأصير، آصرة أواصر ٢٥، ٢٦، ٦١ أبل: المؤبّل ٢٧٦ أبي : آبية . الأوابي ٢١٨ أصل: آصلنا، أصيل، أصيلة أصل ١٧٠ أتى : الاتتى ، أتاوى ٢٦٢ الأصلُ ١٨٤ أضا: أَضَاةً إضاةً أَضاً ١١٨ ، ١١٨ تأتِّي ۲۱۴، ۲۱۳ أثث : أَتُّ يأُتُّ ، يَاتُّ ، أثاثة ، أثاثُ أثيث ٧١ ، أَفَق : أُفُق ، آفاق ١١٧ أفل: أفلت ٢٧٩ 107 , 101 أكم الإكام ٢٤٩ أثر: إثْرة، أُثْرَ، إثْرَ مآثره، يؤثر ٢٧، ١٩٢، ١٩٣٠ الل : الآل ٤٥ ، ٢٥٢ أثل: أثّل ، أثيل ٤٣ ألت: أَلْتَهُ ، يألَّتُهُ ، لاتَهُ ، يَلِيتُه لَيْتاً أَلاَّتَهُ يُلِيتُه إلائَهَ ، أجج: أجيج ٢٦١ الألتُ ١٦ أدم : الآدم من الظباء ٣٤ ، ٤٠ ألف: آلف، ألَّف ٥٥ الأدم ١٦٥ ، ١٦٨ ، ١٦٩ ، ١٨٨ ألى : يأتلي ١٢٦ إلى إلى آلاء ١٧٢ أذن : آذنه ا ٣٣ أمر: آمرْتُ ١٨٣ أرب: الأريب ٢٠٦ أمل: أَمَلَ ، أَمَّلَ آمُلُهُ ١٨٦ أَرَبُّ : ۲۱۲ أم : الأمَمُ ٢٨٧ أرث: إرث ١٨٥ أمَّ الرأس آمَّة ، مأموية ، مأموم ، أميم ٨٨ أرج: أرجَ: أَرَج ١٧٨ أرم: الأرومة ٢٨٩ أممته يممته تيممَّتْه يؤم ١٣٣ أمن - آمِن ٢٢٣ أرى : أُرَّى ٢٨٠ ، أَرَتْ تأرى أرى ، يتأرَّى ١٥٥ ، أنس: آنسة ١٢٦ أزر: المُؤَّازَرَةُ ١٢٩ آئس ۷۸ أنف: أَنفَ أَنُف ١٣٨ أَنفَ ٢٦٠ أزم: أزمت ۲۸۲ أنق: أَنِقَ. تَأَنَّقَ ١٥٦ است : أست ١٩٤ أَنِي: أَنِي يأنِي إِنِّي. الأَنِي، آن ٥، ٢، ٨٤ ، ٨٤ ، ١٧٢ أسد: استأسد ٢٠ أسل: الأسكة ٤١ ، ٧١ أوانَ . أينَ . إين ٩٩ أسيلة ١٤٤، ١٤٤، أسلاتُنا ١٦٤ أنّى إيناء ٧٧ آني . التأتي . الأناء ٨٣ أسو: أَسَا، يأسو أَسْوًا أَساً، الإسا، الآميي، الأَساةُ ٤٨ الأساء ، الأساء ، الإساء ٨٨ أهل: آهِل. مأهول ٢٣٦



بسم : تبسُّم ٣٥ أوب: تأوَّب تؤوب ٢٠٧ بطح: الأباطح ١٥٢ المآب آیب ۱٤۸ بطل: البطل. بطولة بَطالة ١٨٥ أور: الأوار ١٩٩ بعر : بعير أباعر بُعْران ٣٠ أوى: آوَى ٢١٤ بعم: بَعاعه ١٥٦ أين : آن يئين أيناً الأين ١٦٨ ، ١٦٩ بعل : تباعل . بَعْل بَعْلَةٌ ١٣٥ (ب) بغي : باغيا ٢٠١ بأس: البائس ٤٥ بَقر : بقر بقير باقر باقور ٢٣ البَأْس ٢٤٣ بقع: البَقْعُ بقاع ٢٣٥ هـ البؤس بُوستي ٢٣٩ بكر: ابتكر أبكر بواكر ٥٣ بتت : بتات الانبتات ٦٠٧، ٢٠٧ بلد : بَليدَة بُلدٌ ١٨٩ بتع: البتعات ١١٧ بلقع: بلاقع ٢٦٩ بتل: المبتُّلة ٣٥ ، ٣٥ بلغ: البلغين ١٢٣ بَدْء : البَدْء . بُدوء ٢٦٣ بلو : البَلاء ٨٩ بدر: تبادرت ۱٤۳ بن : أُبَنُّ . بَنَّةُ بنان ٢٢٦ بدو : تبدو ۱٤٩ ، ۲٤٨ بُنية . بنية . بُنّي بني ٦٥ بذخ: بَذَخَ ٤٢ البواذخ ٢٧٥ بهر : انبهر بُهر البُهر مبهور بَهير ١٤٣ برأ : بُرَاء بَراء براء برآء ٨٩ بهم : أَبْهِمَ مُبْهَم ١٢٨ مبرّاً ١٨٤ بَهم ۱۲۷ برح: البارح ٢٠١ بهكن: بهكنة ١٥٥ البَرَاح ۱۱٦ ، ۲۷٥ بوح : أباح ١٨٠ البوارح ١٥١ بيح: أُبَحْتَ ٢٦٩ ثُباحُ ٢٧٥ برد : بَريد ۲۸۵ بير: أبرْتَ ٢٦٩ برز: برُّزَ ٥٩ بيع: الباغ ٢٤٠ ، ٢٨٧ ، ٣٠٢ برق: بُرقة بَرقاء بُرَق ١٥٥ بوأ: باءوا ٢٧١ بُرق عَيْهم ١٤٥ يوو: البُّوُّ ٢٧ برك : البركة ١٥٦ بيض: بيضٌ ( وجوههم ) ١٠٨ بَيْض ١٧٢ برطل : برطیل براطیل ۳۰ ، ۱۱۷ (ت) بری : یباری ۲٤۳ تبع: تبّعتهم ١٥٥ براها ٢٥٢ تحم : الأتحميّة ١٧٧ بزل: بزل بازل بُزل ٥٥٥ ، ٢٨٣ ترر: تُرَّ ١٦٥ اليز لاء ٢٤٤ ترع : أترع ۱۸۷ بسس: الإبساس ٤٦،٤٥ تفطر: تفاطير ٢١٧ باسل بسيل بسالة ٢٢٨ ، ٢٣٢ ، ٢٣٣

ا المربع بهنزل المسير عليال

جحل: جَعْل ۲۰۸ تلد: التالد والتليد ٢١٠ ، ٢٩٧ ، ٢٩٨ جحفل: جَحْفل ۱۳۳، ۱۳۳ تلع: تلعة وتلاع ١١٧ ، ١١٨ تَلَعَ ٨٧ جحافلها ٢٩٦ أتلعُ مستتلع ١٥٠ الجحافل ١٣٩، ١٣٠ تلف: متلاف ۸۱،۸۰ الجَحفلة ١٣٤ المَتْلَفَة ١٤ جدب: جدیب ۲۰۷ تلو: تلا يتلو ١٥٠ جدح : مجدّح مجادح ٢٠٢ تمر: تامر ٥٦ ، ٥٧ جدد : الجَدّ ٥٦ ، ٦٧ ، ٦٨ ، تُجدّ ٢٤٧ تنف: تنوفة تنوف ١٦٩ الجدود ۳۰۲ توو: التَّوُّ ٢٤٢ جدل: الجَدلاء ١٨٠، ١٢٨ تم : أتَّام . تِيمَة تِيمٌ الأُتِّيام ٩٧ أجدل ٣٠٣ الجَديل ١٥٨ جدول: الجداول ١٤٩ (ث) ثبج: أثباج ٢٨٥ جذب : الجاذبة ١٠١ جذذ: تجذ ٢٤٩ ثبر: ثابر مثابرة ٤٢ ثغر: الثغر الثغرة ٨٩، ٩٠، ٢٤٤ جذر: جَذر جذور ۲۱۷، ۲۱۸ ثفن: الثفنات ٧٥، ٧٦ الجآذر ۲۰،۱۹ ثَفَى : الأَثْفِيَّة أَثَافِيها ٢٨٠ جذم : مِجذام مِجْدامة ١٦٩ ، ١٦٩ ثقف: الثِّقاف ١٠٣ جذو: يجذو ٢٢٣ ثلم: تثلم ١٤٩ جرب: الجُرْب ١٦٤ جرثم : الجرثومة ٤٣ ، ١٦٥ ثمل: ثِمال ۱۲۲ ، ۲۵۲ ، ثَمَلا ۲۵۹ جرح: جرَّح جارح ۲۰۲ ثنى : ثِنْيٌ أثناء ثانية ٣٦ ، ٧٧ ، ٧٧ جرد: الأجرد ٢٩٦، ٢٩٦ تثنی ۱۸۵ الجُرْد ۱.۱۱ مُتَجَرِّد ۲۸ ثوب: تثويب ۱۸۹ ، ۲۲۶ جرر : الجرَّةُ ١٤٩ ثوى : ثوى أثوى ١٩ نَجُرْ يُجِرُ ١٠٦ يَجُرُ ١٦٢ ثواء ١٤١، ١٤١ ثيل: الثَّيل ١٤٩ جرس: جَرَسْ. أجرس ١٣٣ جرض : جَرِض بريقه . جَرِيض ٢٧٢ (5) جبب: جَبُّبُ ١١١ جرع: الأجرع ٢٧٦ أجرع جرعة أجارع ١٤٩ ، ٢١١ ، ٢١٢ جبر: جبَارة جَبائر ٣٢، ٣١ جرف: جرف ۲۸۰ جبه : جَبّه ٧٣ جزع: جَزْع ١١ جَزَعًا ١٤٣، ١٤٤ جحر : جحرة جحرات ١١٣ ، ١١٤ ، ١١٥ ، أجْحَ ٢٤٤ جرم: الجرم جَريم ١٧٥ جحف: أجحف ١١٢ جرْمة ٢٥٣

جرن : جران ۲۲٦

جمن : الجمان ١٤٧ ، ٢٨٦ ، ٢٨٧ جمهر: جمهور ۹۰ جنب : جانب جُنُب ، جنيب ، جَنَب جنابة . جُنَّاب، أجناب ٤٤، ٥٥ جَنَاب مجانية ١٢١ جنع : جانحة جوانح ٢٠٠ جندل : جَندل ۲٤٦ جنادل ۲۳۲ جنن : جُنَّة جِنان ١٥٤ أُجَنَّهُ ٢٩٨ جود : أجاد ۲۸۸ جهد: المجاهدة ٢٤٦ جوب : جَوّابِ ٣٠ جُبْتُ ١٦٩ جوز : أجواز ٨ يجتاز ٨ جُوْز ١٤٥ جون : جَوْنة ٣٧ ، جون ٢١ ، ٢٢ ، ١٥٢ ، 770 , 714 , 777 , 777 جهذ: جهبذ ۱۵۸ جوف: الجُوف ١١٥، ١١٦ جوارشن ۱٤۱ جُولُ ۱۹۸، ۱۹۸ (5) حبر : حبْرة . حِبرَات ۱۱۸ ، ۱۱۸ مَخْبُور ١٤٦ الحُبَارَى ٧٤ حبك : المحبوك ١٠٨ الحُبُك ١٥١، ١٥٠ حبل: حبل حبال الرمل ٢٤٨ حبل حبائل ٢٣٦ حبو : حِبُوة خُبَى ٢٤٢ حتف : حتوف ۱۷۲ حجج: الخِجاج ٢٨٤ ، الحجيج ٢٨١ حجر : حَجْرة ۲٤٢ حَجَرات ۱۱۳، ۱۱۳

حدب: حدب ۲۹۶

حدج: خُدُوج حِداج حِداجة ٥١

جزع: الجزعُ ١٢٥، ١٢٥ جزل: جَزْل ۲۸۷ جسد : مُجْسَدٌ جسَاد مجاسد ١٠٤ الجَساد ٦٩ جسر : جَسْرُ جَسْرَة ٣٦ ، ٣٧ ، ٢٣١ جسم: جسام ۲۸٤ جشم : جشم جشمن ۲۵۰ جعد: الجعاد ١٣٤ جَفَرَ : جُفُورًا جَافِر ٢١٨ جفل: جفول ۳۷ جفُول مجفال مُجفل ۲۱۲ جلب: الجُلْبَةُ ٢٨٢ مجلوب ٢٢٢ جلت : الجليت ١١٥ جلح : مُجَالِحَة ٢٢٢ ، ٢٢٣ ، ٢٤١ مُجَلَّحة ٢٨٩ جلل: الجُللُ الجُلِّي ٦٦ الجلَّةُ ١٥٧، ١٥٧ جُلالة ١٤٤ جلم: أَجْلم جُلْمَةٌ الجَلَمُ ١٧٤ جَلَمة ١٧٤ جلى : الجُلى ٢٨٢ مجلية ٢٨٩ جمع : جُمَّاح جماع ٢٠٣ ، ٢٠٣ جور : جاورت ۱۹۰ جهم: تجهُّم ٢٤٦ جوی : تجتویها ۲۳۵ جمد : جَامِد جُمُدٌ جَماد ١٥٥ ، ١٨٩ جمر: الجَمْر ١٩٥ جمل: جمال جمائل ۱۳۱، ۲۳۰ جامل ۲۹ جمم : جمَّة جمام ٣٤ جَمّة ، جَمُّ مُجَمُّ ٣٨ جَمَّاء ٢٨٦ الجَمام ١٤٥

المربع بهميزان

حدد: الجداد ١٦٤ حَدّ ٢٤٤ حصن: الحَصَان ١٣٥ ، ١٧١ حضر: حَضَر. خُضَر. خُضِر احْتَضِرَ ٣٤٣ حدى: يُحْدَى : مُعْدَى : مُعْدَى مَحْضُور ١٤٥ حذی : یحتذی ۲۸۱ حرب: حرباء ١٨٥ حرابتي خَرْبة ١٤٦ حضجر: حضاجر ٥٦ حطط: خطُّ ١١٧ حرث: الحروث ۲۷۷ حطم: يحطم ١٩٤ حطش ٢٦٢ حرج: حُرْجة حِراج ٢٢٦ حَرج ١٤٦ حفز : يحفز ٤٥ حفف: خُفَّتْ ٧٩ حرجع: الحُرْجُوج ٧٥ حفظ: الحفيظة ، الحفظة ٦٠٢، ٢٠٢ حرد : حارد ۲۲۲ حرر : حُرَّتا الفرس ٤١ حُرَّ ٢٤٠ حفيظة أحفظ ١٨٩، ١٨٩ الحفاظ ٢٨٢ حرش: الحارش ۲۰۸، ۲۰۹ حفل: احتفل، حافل، حَفلة ، حَفيل ٣٨ حرف : يحترف ٣٧ التحرّف ١٢٠ حفى : حَفَى ١٧٩ حرقم: حرقم حراقم ٢٦١ حرم : المحرَّم ١٥٠ ، ٢٢٧ حقب: الحقُب ١٩ ، ٢٣٢ ، ٢٣٣ الأحقب ١٤٥ مُحْرم ۸٤ ، ۸۵ مستحقبات ۱۲۹ ، ۱۳۰ ، ۲۹۲ حزز : الحزيز ١١٨ ، ١١٨ حزقم: الحزاقم ٢٦١ هـ حقف: احقوقف ، حاقف ، حاقفات ، أحقاف حزق: حِزْقة حِزَق حزيقة حزائق ٢٧٧ 101 حلاً: المُحَلاُّ ٢٣ حزيق حازقة حوازق ١٥٤ حزن : حَزْن حُزُون ٦٢ حلب: الحالين ١٥٦ حلق: حالق حُلّق مُحلقَة ١١٦ حسب: حسيب ۲۰۸ محتسب ۲۷۳ ، ۲۷۲ حُلول ۱۵۳ ، ۱۵۶ حسن : حُسَّانة ٦٨ ، ٢٤٧ حشد: احتشد حشادة ١٩٥ الحلال ١٨٥ حشر: حشر ١١١ حلقم: الحلاقم ٢٦١ هـ حشش: خُشَاشة ۱۸۸ – ۲۶۱ حلى: خُليَّت ٢٨٠ حمد : أحمدهم ١٣٩ هـ حشو: الحشا ٩٨ – حاشية ١٧٦ حصد : مُحْصَدات ۱۹۲ ، ۱۹۳ ، ۲۲۱ حمر: جممري ١٧٦ مُحْصَد ٧٧ المَحَامِر مِحْمَرُ ٥٩ حصر : تَحْصُر ٢٨ حمش: حَمْشَة خُمُش ٦ الحَصِير ٢١٤ حمل: حمولة حمائل ٢٣٠ حصص: يحص حَصًّاء ١٧ خُمُول ۱۵۱ ، ۲۱۳ حصف: تحصف الإحصاف ٢٥١ الحوامل ٢٢٩ حصل: الحواصل ١٩١ حمم: الحمم ٢٨٤

( ۲۶ – ديوان الحطيئة )

خرق ۲۸۵ مخراق مَخاريق ١٥٤، ١٥٤ خُرُ قاء ١٣٧ خرقة خرقتها ۲۷۸ خرنق: خرانق ۲٦٢ خرم : مخرم مخارم ۹ ، ۱۰ ، ۱۱۰ خزم: الخزامي ٧٢ خزامة ۱۵۷، ۱۵۸ مخزَّم ۱۱۰ خَسس: الخَسِيسَةُ ١٠٣ خشر : نُحشارة ۱۲۳ ، ۱۲۸ خشش : خشاش ۲۱۶ ، ۳۰۳ خصر: الخَصِر، الخَصَر ١١٥ خضد: خَضَد ٧١ خضرم: الخضرم خضارم ٢٦٤ خطب: الخطوب ۱۲۲، ۱۲۶ خطب خطاب ۲۶۶ خطط: الخَطُّيَّة ١٠٨ الخُطّة ٩٩ خطم: خاطمة خواطم ٢٦٤ خفد: خفیدد ۷۵ خفر : خَفِرَت خَفَرًا خَفَارةً ١١٤ خَفِرَةٌ خَفِراتٌ ١٠٧ خفف: استخفّت ۲٤١ حلج: خلاج ١٤٤ تَخالُجٌ ١٥٤ مخلوجة ٢٥٥ ، ٢٥٦ خلط: الخليط ١٥٣ خلف : خَلْف ۲۸ ، ۲۹ المُخْلف ٢٥٤ ، ٢٨١ المُخْلف المُسْتَخْلف الخُلْف ١٩٣ ، ١٩٣ خَلفة ١٦٣ خلفة ١٦٣

حي: أحمت ٢٩٦ حنف: حنيف ١٦٨ حنن: حنين ٢٤٤ حنو : حِنوة أحناء ٩ ، ١٠ حِنْو ٢١٢ ، ٢١٣ یحنو ۲۵ محنوّ ۱٤۰ حنى: الحَنيّ ٢٥٢ منحني ١٥٢ حوز : الحَوْزُ ٤٦ ، ٤٧ تنحاز ١٨٧ حوس : حَوْساء خُوَّس ١٠٣ تنحاس ١٨٨ حول: مُجِيل ٢١٢ حوو: الحُوّ ٢٠ حوى : حِوَاء ٩٤ حوانا ٢٧١ حير: المستحير ٢٤٨ حيل: حائل حيال ٢٥١ حمم: حيازيم ٢٠٠، ٢٠١ حيى : حياء ، استحياء ، حيا ٢٠٠ حيَّة ١٧٩ (خ) خَبِثْ: نُحْبَثْ ١٤٧ خبر : خيبريّ ١٥١ خدد : تَخَدُّدَ ٧٠ ، ٢٠٦ حدر: الحدور ۱۳۲ الأخدري ٢٣٢ ، ٢٣٣ الأخدر ١٩٩ خدم : خَلَم . خدام . خَدَمة ١٠٧ خدی : خَدْی خَدَیان تخدی ۱۵۷ خذل : خَذُول ٣٥ متخاذل ٢٣٧ خرعب: خَرْعَبَة ١٤٣ ، ١٤٤ خرر: خَرَّ ۱٦٢ خرس: خَرْساء ۲۳۲

خرص: نِحُرص خِرْصان ١٦٥

حرف: الحريف ٢٤٨

خرق : نُحرُق ١٥٣

خرع : خَريع خرعبة ١٤٤ ، ١٤٤

ا مرفع ۱۵۲۱ ایکسیسر عملیان

خلق: أخلقت ٧ دبر : دَبْر دِبار ۱٤٩ خالفة خوالف ١٤٢ ، ١٤٣ دَابُرهٔ ۲۲ خلل: خَلَّةً خَلَّتان ١٣٢ دابرة اليد ٧٦ الخلال ٢٤٤ دثر : الدُّثور ۱۰۹ الخُلة ٢٢٧ دجج: المدَّجج ٢٤٢ ، ٢٤٤ الخلل ١٨٥ دجن : داجن ١٦٦ ، ١٦٧ خلو: خَلُوا ٢٦٠ دَجْن ۲۹٦ خلى : خَلَى يَخْلَى مِخْلاة الخَلَى ١٧٢ المذجنات ۲۱۲ خمر: خمار تُحمُّر ١٠٤ دجو: دَجَا أَدْجَى ١٣٥ مخامر ٥٥ دُجْية دُجَى ٦٧ خمس: الخِمْس ٤٦ ، ٤٧ درج: دَرَّج دُرْجةً ١١٠ خمع: أخمع ٢٧٩ درر : الدّر الدّرة ٥٥ ، ٤٦ ، ١٦٣ خمم : الخمّ تخمّ ١٤٠ درور ۱٤٦ خنجر : خنجر خنجور خناجر ٥٨ درع: الدارع ١٨٥ خنس: الخَنَسُ أخنس ١٤٦ دسع: دَسَعَ يَدْسع دَسِيعة ٢٨٨ خنف: خَنَف يخنف خِناف ، خَنَف خنوف ١٦٨ ، دسم: دُسْم ۱۰۲ 179 دعس: الدُّعْسُ ١٧٦ ، ١٧٧ خود : خود ۱۲۲ دعص: الدُّعْصُ ٧٠ خور : خوَّارة نُحور ١١٥ دعو : دَاعِي ۲۸۲ خوص: أنْحُوَص خوْصاء نُحوص ٧٣ دغل: الدّغل ١٨٥، ١٨٥ خوض : خوَّضَه ۲۲۰ المخاض ۱٦۲ ، ۱٦٥ ، دفر: دَفَر دَفر دَفَار ١٠٥ 717,007 دفف : يدفّ ١١٨ خوى : خواة ١٤٩ دفن : ادّفنت ۲۸۰ خير : أخايرا ٢٦٩ هـ دکر: تدکرُ ۲۰۶ خيس: المخيَّسة ٢١٣ دلج: الإدلاج ١٧١ ، ١٤٠ خيف: الخَيْفان ١٨٧ دلح: يدلح دَوَالح ١٥١ خيل: تخيَّل ٣٦ ، ٣٧ دلا : دِلاَةً دَلاً ٢٣٩ يُخايل خُيلاءِ اختيال ٦٣ دملج : الدُّمْلُج ٧٦ أخيَل نُحيول أخيُل أُخيَل ٣٠٣ دمن : دُمِّنَ المدمَّن ١٥٤ ، ١٥٤ خيم : خامَ ٢١٠ دُمْيَة دُمَى ١٠٥ ( 2 ) أدماء ٧٥ دأب: دَأْمًا ٢٧٨ دنو : دَنِّي تَدْنِيَةً أدني ٢١٤ ، ٢٣٧ دبب : أدبّ ٢٠٥ دَبًا ٢٣٨ دهن : دَهَنُ الدهين ١٠١

ربع : رُبَع ٧٦ مَرْبِع ١٦٦ رَبِعَ ١١٩ ، ١٢٠ الرباعي ٢٣٢ ، ٢٣٣ ربو : رَبُوُّ ۲۵۰ أُرْبَى ٣٨ رتج : أَرْتج رِتاج ١٥٠ رثت : رَتُّ ١٧٤ ، ١٧٣ ، ١٧٤ رجل: رَجْل ٣٠٠ رَجل ۲۹۹، ۳۰۰ رَ جيل ٣٩ رجو: الرُّجا ١٩٨، ١٩٨ رحب: رُحْب ۲٤٠ رحل: راحل ۹۸ الترخّل ۲۱۶ رحو: رَحاهُ ١٤٤ رحى: رُحَى ٢٥٥ رخم : الرُّخامَي ٢٨٦ رخی : رَختی ۱۷۹ متراخی ۲٤۲ ردف : مُرْدِف ۲۵٤ ردن : رُدَيتي ١٦٢ ، ١٣٢ ، ١٣٣ ، ١٦٣ ردى: الرَّدِي ٧٦ م تدى ٣٠ يُر تَدَى الته دِّي ۲۲۷ ، ۲۲۷ رَدَاها ۲۷٦ رذى : رُذى ، الرِّذِيّ ١٢٦ رزز : رزُّ ۲۱۹ رسل: الرِّسْل ١١٤ رسْلاً ٢٥٥ رَسُلة مَرَاسيل ٢٢٨ ، ٢٢٩ رَسول رسَالة ١٧٩ رسم : الرُّسْم ١٦٦ رسی : مرَاسیها ۲۸۲ رسا ۱۶۵ مَوْسَى مَرَاسِي راس ٥٢ راسيا ١٤١ ، ١٩٩ رشش: رُشاس ۱۶۲، ۱۶۷

دهي: دَهِي داهية دواهي ٢٤٥ ديم : دام يدَيم دِيماً يلَـوم دِيمة ١١٨ دِيَمٌ مُدَيْمة ١١٩ دين : الدِّين ١٩٥ ، ١٩٦ ، ٢٢٦ دوم: مُدامة ١٥٢ دوو : الدُّو الدّوي ٢٨٠ الدُّوّية الدَّاويّة ٧٤ ، ١٩٢ ( ) ذحل: ذُحْل ٣٠٠ ذرح: ذُرّاح ذُرُّوح ذرحرح الذَّرارح ۲۰۲، ۲۰۲ ذرر: ذُرِّت ١٦١ ذرع: مَذْرَعة مَذارع ١٣١، ١٣٢ ذرو : ذروة ۲۸۲ ذُرا ۹۸ ذُراها ۲۷۰ ذعلب: الذعلبة ٢٤١، ٢٤١ ذَفَر : ذَفِرٌ ذَفُر أَذْفَر ذَفَر خَفَرٌ ١٠٥ ذفرُی ۷۱ ذكو – ذُكِيِّ ١٧٨ ذمر : ذِمار ۱۱۲ ذمل : ذمول ذميل ٣٦ ، ٢٣١ ذم : مُذمّمة ٥٠ ، ٥١ ذنب : ذِناب ذَنوب ٣٨ ذَنِّب ۲۰۸ ، ۲۰۹ ذود: الذادة ۱۱۷ ذيب : الذاب ١٢٥ ، ١٢٦ ذیر : ذار . مُذار مُذائر ذائر ۲۲ ، ۲۷ ذيل: أذيال ۲۱۲ ، ۲۸۰ ذيم : الذام . الذيم ١٢٥ ، ١٢٦ ذين: الذان ١٢٥ ، ١٢٦ **(()** رأس : مُرَأْس ۲۰۹ رُوسَ ۲۸۱ رأم: رئم أرآم ۲۲۸ ، ۲۲۹ ربب: يُرَبَّب، رَبيب ٢١٦، ٢١٧ يُرَبيه ٢٣٢ ، ٢٣٣ تَربّاه ٢٣٢ هـ

ربط: رباط ۲۰۶



رشف: الرَّشيفُ راشِفاتِ ٢٢٠ مرمل ۲۷۶ رشو: رشاؤهن ١٤٥ رمی: ترامت ۲۶۱ رضع : يرضِع ٢٧٩ رنق: رَبْقَ رَنْق رَنْق رَنْقُ ١٠٦ رعل: الرَّعيلَ ٤٢ رهو: الرَّهو ٤٢ رعى : ترعية ترعاية ١٥٦ المُرْعِي ٢٢٥ روح: مَروح ۲٤١، ۲٤١ رغب: رغيب رُغب ٨ الرُّغْبَى ٢٤٣ مِرْوَحة مَراوح ١٥٢ رغم: رَغِمَ يَرْغُمُ ، رَغَمَ يرغَم رُغْم رَغْم رَغْم رَعْم أراحَ أراحوا ۲۷۲ ، ۲۷۲ أرواح ١١٩ رفد: رَفَد ٢٢٢ رَوْحاء ١٥٠ رفض : ارفضً ۲۸۷ ، ۲۸۷ رائحة ١٧٧ رفع : ترفعها ٥٣ مُرفَّع ١٤٢ ، ١٤٣ رود : الرّودان تَرُودُ ٢٨٥ رفق: ارتفق المِرْفق ٦٩ روق : الرُّوق أرْوق ١٦٢ رقب: المراقب ١٤٥ روى : الروايا ١٣٠ ، ١٣٠ رقش: رَفْشاء رُفْش ۲۸۰ رَوَاءً ١٥٠ ، ١٥١ ، ٢١٧ رقص: رقص رقصان الراقصات ٩٧ رقع: المرقعة ١٩٤ ریب : رَیْب ۹۱ ، ۹۲ ریث : رَیِّث ۱۵۰ ریث ۲۸۸ رقل: الإرقال ١٦٨، ١٦٩ راثُ استراث ۱۳۲ رقم: الرُّقُم ٢١ الرَّقْم ١٣١ ، ١٣٢ رید: تستراد ۱۲۷، ۱۲۷ ركب: الرُّكُوب ٢٠٧ ریف: ریف أریاف ۲۲۲ الرَّحْتُ ٧٣ روم: رامَهُ ۲۱۱، ۲۱۱ روى : ريَّان ٧٠ الركب الركبان ه رَيًّا ۲۲ ، ۲۲ آ ركز: رُكِزَ ١٩٣ ركض: الركض ٢٢٤ رُواياها ٢٩٦ ركل: مَرْكَل مراكل ١٠٨ رواء ٩٤ رکم: رُکام ۲۰۶ **(**() زبب: الأزَب ٢٩ ، ٣٠ ركى: زَكِيّ زَكايا ١٨٢ ، ١٩٣ ، ١٩٤ زُب ۲۰۲ رمح : أرماح ١٩٣ زجر : زَجُور زُجُر ١١٠ رمد: ارمأدً ١٧٥ يزجر ١٣٠ ارمدَّت ۲۵ زجل: زَجَلُ ٦٣ الزجل ٢٥٠ رمس: رَمْس رَمَسٌ أَرْماس ٤٩ رمل : أَرْمَل مُرْمِل ۲۷٤ زجي : تُزْجي ٢٤٧ الأرامل ٢٣٦ ، ٢٣٧ زحف: زحوف ۱۲۲، ۱۲۷ مرامیل ۱۲۳ زرق : زُرق ۱۹۲ ، ۱۹۴



سبك: السنابك ١٢٢ ، ١٢٣ سبل: السُّبلة ١٦٧ ، ١٦٧ مُسْبل ٢٥٤ سبی : تستبی سَبیّ سَبّاً ۲ ، ۷ سَبِي مُستَباة ٤١ ستى : سَتَى الأستى ٨ سجس: الساجسيّ ١٨٣ سجل: سَجْل سَجيل ٣٨ السجالا ٢٤٨ سَجْل سِجَال ۲۲٤ سجى : سَجيّة ١١٢ سحح : سخُّ ٢٥٤ سُحُق سَحُوق ۵۳ ، ۵۶ سَحْق ۲۸۰ سُحُق ۱۵۷ سحى: مِسْحاة ٢٢ سخل: سَخْلة سَخْل ١٣٤ سخن: سَخُون ۲۸٦ سدد: سدَدْت ۲۰۰ سدم : سُدُم أَسْدَام ١٤٥ ، ١٤٦ سدو: سَدًا الأُسْدِي ٨ السَّذُو ٢٥٠ تَسكري ٧٤ أَسْدَى سَدَى سَتَى ٢٤ سرب: السُرب ٢٤٤ هـ، ٢٨٣ سربل: السربال ۲۲۶ سرح: سُرُّح سَرُّح سريح ١٤٤ سیرحان سیراح ۲۷۱ سِيْرِ حان ۱۲۹ ، ۲۹۲ سرائح ۲۱۳ سرر: السرُّ ١٣٨ سرق: سُرادق ١٤٥ سَرَى أَسْرَى السُّرَى ٢٣١ ، ٢٤٠ ، ٢٤١ السّراة ٤٣ ، ١٧١ ، ٢٤٨ سعر: مِسْعَر مساعير ١٤٠

زغب: زُغب ١٣٦ زغف: يزغف زغف ١٨٠ الزعفران ١٠٥، ٥٥٥ زغم: الترغم ٧٧ زفر : زافرة زوافر ۲۹ زفر أزفار ۱۸۶ زَفْرة زَفَرات ١١٣ زفی : زَفَی ۱۰۷ زفاه ۲۹۲ زقق : زقاق مُزَقَّقَةٌ ١٩٥ زلق: تنزلق ۱۵۸، ۱۵۸ زلل: مَزل ٣٩ زَلُ ٢٢٧ زلم : زُلَم أزلام ١٣٠ زمع: أزمع ٣٣ زهف : أزهف ، ازدهف ١٦٠ ، ١٦١ زهق : المزهوق ١٠٩ انزهق ۱۵۸ زهى : تُزْهى تُزْهينى ٢٩٦ زود: زاد ۲۹ زور : زَوْر ، ازوَرٌ ۲۱٤ ، ۲۸۲ زوع: زُغْتُه ٢٥٥، ٢٥٦ زول : زَوْل أزوال ٢٤٣ زال ۲۳۰ زير : الزير زيرًا ٢٥٠ زيح: أزاحت ١٦٨ ، ١٦٩ ( w) سبت: سبَتَ السُّبْتُ ٢٢٠ سبح: السابح ١٠٨ سبخ: سبيخة سبائخ ٢٥٠ سبر: سَبُرة سَبَرات ١١٥، ١١٥ سيبط: سبّبط ١٤٣، ١٤٣ سيباط ٢٢٠ سبطر: اسبطرَّت ۱۹۲، ۱۹۲ سبغ: السابغة ١٢٨ ، ٢٢٤ سبق : سابق الجُلمّ ٢٨٢



سعل: سِعْلاة سَعَالِي ٢٤٥ سوف: السُّواف ١٧٣ ، ١٧٤ سعى: المسعاة مُساعيها ٢٨٢ تسوف ۲۵۹ سوم : مُسَوَّمة ١٥٤ ، ٢٨٣ سغب: السغب ١٣ سفر: يُسْفِر ١٤١ ، ١٤٢ سُمنته ۱۷۳ سفع: السُّفعة ١٢٥ سيِّي سِيَّان أسواء ٢٦٨ سفه: سَفُّهَ سَفِهَ ، أَسْفَهُ سَفَهاً سَفَاهاً سفاهةً ١٩٦ ، سيع: السّياع ٢٥ سيف: الأسياف ١٨٢ سیی : سیتی ۱۷۹ سفى: السفى السافياء السافى ١٧٦ سقب: سقب ۲٤٣ (ش) سقط: تساقطني ٧٨ شأو : شآهم ۲۲۸ سقم: مِسْقام ١٢٦ شجج: شُجُّ شججت ٢٨١ سقى : سَقَى أُسقَى ١٢٩ ، ٢٢٤ ، ٢٢٥ شجو : شجا يشجو شَجْوَة ١٠٨ السُّقاء ١٧٥ شدد: شدُّ ۲٤٠ سكن: المسكين ٣٢ مُشتدًا ۲۳۸ سلم : سلامً سليمان سليم سُلْمان السُّلْم ١٧٥ شذب: شَذَب شُذب ١٨ ، ١٨ سلى: السلَّى أسلاء ٢٤٥ شردل: شمر دَلة ۲۱۳، ۲۱۶ سمهر: سَمْهَرَ سَمْهُرِيّ ١٨٠ شرعب: الشرعبية ١٧٨ ، ١٧٨ سمر : سامرُ ۲۱۶ سُمُرُ ۱۰۸ شرمح: الشرمع الشرمحية ٢٤٣ سمط: سُمُطَّ أسماط ٢٢٠ شرسف: الشراسيف شرسوف ٢٧٤ سمدع: سمَیْدع ۲۳۶ هـ شرف: مشرّف مشارف المشرفتي ١٨٠ سمم : السمائم ٢٦١ شرق : شَرقَ ١٥٥ سمو : يسمنو سامي ۱۳۹ ، ۱۳۰ شری: شرّی ۱۹۷، ۱۹۷ سنبك - السنابك ١٢٢ ، ١٢٣ سنبكها ٢٦٢ شزب: شُزُب ۱۷ أَسْنَتَ سَنتين ١٨٢ شزر: الشترر ٢٢١ سنح: سُنُحا ١٣٠ شيز: الشاز ٤٨ ، ٤٩ شسب: شُسُب ۱۷ سنق: السُّنق ١٥٤ ، ١٥٥ سنف: السُّناف ٢١٤ شيس: الشاس ٤٩ سنن : سَنَّ ٢٥٦ شسف: شسيف شُسنف ١٧ سود : السُّودَد ٢٤٤ شطب: شطبة ٢٩٦ سور : السورَةُ ٣٠ ، ٣٧ ، ١٤٢ ، ٢٣٧ ، ٢٤٤ شطن: الأشطان ١٣٤، ٢٣٩ ساورتنی ۲۸۰ شعث: أشعث شعث ١٦١ ، ١٦٢ سوس: السائس ٢٠٦ سُوِّسْتِ ١٠١ شعف: يشعَف ٢٥٥ السياسة ٩٨ شعل: المشعلون ٢٨٢



صبح: المصباح الصباح ١٢٩ ، ٢٢٢ الصُّبْحَى ٢٥٦، ١٧٣ صبن : صُبن ۲۷۵ صبو : الصّباء ١١٦ صحع: صحاصع ١١٦ صدح: صَدَح صَيْدَح ٢٣ صدد : صَدُّ ۲۶ ، ۱٤٩ صدر: التصدير ١٤٥ صادرة ٢٦ صدق: صَدْقة ١٦٣ صدى : يُصادَى ٥٥١ صرر: صَرَّ ١٦٤ صرصر: الصرصر ١٩٨، ١٩٩ صرف: الصُّرُّف مَصْرُف ٢٥٥ صرْفاً ٢٦١ تَصَرُّفُ ٢٥٤ ، ٢٥٥ الصرف ١٢٠ صرم: صيرم أصرام صيرمة صيرَم ١٢٧ ، ١٢٨ الصَّريمة ٥٦ ، ١٤٤ صری : صَرَّی ۲۰۲ صعب : مُصْعب مصاعیب ۲۲۲ ، ۲۲۳ إصعابا ٢٠٧ يَصِعُب ٢٨٨ صعد : تصعّد ، الصّعداء صُعُدا ١٤٣ صعر : الأصعر ٤٠ صغى: تُصْغِي ٢٨٠ صفر: صفراء ١٢٦ صفق: صُفِّقَتْ ٣٥ انصفقوا تنصفق ١٥٤، ١٥٥ صفى: صَفَاةً صَفَا ٢٨ صَفِيّ صَفَايا ٤٠ ، ٦٢ ، ٨٢ اصطفى ١٣٢

صقب: صقب صقوب ۱۵۷

شغر: شغار ٣٠٠ شفر : مِشْفر الشفرتين ٤٢ مشافرها ١٨٧ المشفرين شفف: الشُّف ١٢٠ ، ١٢١ شقق: الشقشقة ٢١٩ الشقاشق ٢٥٦ شيقق ١٥٣ الشقيقة ١٤٦ شکر: شکرة شکری شکرات ۱۱٦ شك: شِكَّة بشِكَّتهم ٢٨٣ شكو: أَشْكِنِي ٢٧٧ تَشْكِي ٢٤٩ شلل: يُشَرُّ شَلَت ٢٥٧ شُلّت ، الشّل الشلل ١٤٠ ، ١٤٠ شمر : مُشَمِّرة ٢١٣ ، ٢١٤ شمس: شمس الشّماس ١٠٣ شمط: شمط ١٨٩ شمل: الشُّمُول ٣٥ ، ١٦١ شمم : أشمّ ٢٩٤ هـ شُمّ ١٨٤ شنب: الشنَّبُ ٦، ٧ شنف: شُنُوف شنَف ۱۷۰ شنن : شَنُون ۲۳۲ ، ۲۳۳ شهب: الشهباء ۱۱۲، ۱۷۱، ۱۸۷ شهی : شَهِیَ یشهٔی یشهی شَهُوان ۱۹۲ ، ۱۹۲ شوس: شاس الشُّوس ١٠٣ شوق : شاقتك ٥٣ شول: تشول ۱۹۲ شوه : الأَشْوَهُ الشَّوْهَاء تُشَوِّه ١٢٩ شوی : شَوِیّ ۱۷٦ شيح: الشيحانة ٢٢٢ شيز: شيز الشيري ١٩٨، ١٨٧، ١٩٨ (ص) صبر: أصبرها ۲۹۷ صبب: صبُّ يَصَبُّ صبًّا صبَابَةَ ٩٢ ، ٩٣ ، ١٠٤ ،

717



ضرس: تُضَرَّس ۱۰۳، ۱۰۳ ضرم: خیرام ۲۸۲ اضطرم ۲۶۲ ضرى : ضِرْوٌ ضِرْوَةٌ الضِّراء ٩٣ ضعف: المضاعفة ١٨٠ ، ٢٨٣ الضَّعْفي ٢٧٩ ضفر : ضفُور ۸۰ ضلع: المضلعات ٢٧٥ الضال ٢٤٨ ضمز: ضامزة ۲۸۰، ۲۸۱ ضناً : ضراء ٢٤٠ ضوأ: ضوّأت ٢٦٣ ضوع: تَضوُّع انضاع ٧٢ ضيف: ضيفانه ١٨٩ المتضيف ٢٥٥ ضم: الضيم ١٠٣ ضنن: الضنين ٢٧٧ (d) طبى : طَبَى يَطْبَى يَطْبُو أَطْبَى يَطَّبِي ٢١٧ طرب : الطّرب ١٠٤ طرد: مُطّرد ۱۸۰ ، ۲۹۲ طرر: أَطَرُّ مُطِرُّ ١٠٧، ١٠٧ طُرَّة أطرار ۲۷۸ طرف : المطروفة ٢٠١ طَريف طارف ۲۱۰ الطُّرَاف ٢٤٩ ، ٢٤٩ طرق : طرق الطُّروق ١٠ ، ٦٤ ، ١٤٨ مطروقة ۱۱۸ ، ۱۱۸ الطارق ۲۲، ۲۲۲ طعم: الطاعم ١٥٥ طعن : مَطاعين ١٠٨ طفل: الطُّفْلة ١٠٤ أطفل الطفل ١٨٤ ، ٢١٧

مُطْفِل مَطَافِل ١٣٢

طعم : الطُّعمة ٢٦

الطاعم ٥٠

صقع: صَقِع الصقيع ١١٥ صقل: مصقول ٦ صلب: صلیب ۲۸۶ صلل: صلّ أصلُّ ٦٢ الصُّلُول ٢٩٧ صمت : صَمُوت ۲۳۱ ، ۲٤٩ صمم: الأصمّ ١٣٢ ، ١٣٣ صمى: أصماه ١٧٤ صنع: صَنَاعٌ صَنَعٌ صِنْعٌ ١٣٧ الصنيعة ١٩٠ صوب: مَصاب ۲٤۸ صور: تَصُور ۱۷۸ صيف: تصيّف ٢٤٨ الصُّورَةُ ٢٤٢ ، ٢٤٣ صون : صائن ۲٤٤ ، ۲٤٥ صارات ۲۸۰ صيف: مُصيف ١٦٦ صيف: تَصَيَّفُ ٢٤٨ مَصَاف ٢٤٨ صوى : أُصْنُوَى الصُّوَى ٢٣١ ، ٢٣٢ الأصواء ٩ (ض) الضِّنضيء ٢٤٠ ضبب: ضبابة ضباب الضَّبابة ٢٨٣ ضبیبان ۲۰۸ ضبع: الضبُّعُ ٢٤٩ ضج: الضُّجُور ٢١٦ ضجم ١٣٤ ضحى: ضَحِي يَضْحَى الضاحي ٣٩ ضاحی ضواحی ۲۳۳ ضحى: الضواحي ٢٣٣ ضرب : مضرب مَضَّرَبته مَضَّاربُهُ ١٨٥ ضرح: مَضْرُحِتَى ١٨٠ ضرر: الضُّرَّة ١١٦ أُضرت ١٦٣

عتب: اعتتب العُثبَى ٩ عتبة عَتَب ٨ ، ٩ عترس: العنتريس ٢٤٠ عتق : العِتاق ٢٨٥ عتيق ٤١ ، ١٣٤ عثر : العثرات ١١٤ عثم: عثمثمة ٢١٢ ، ٢١٣ ، ٢١٤ عجر : عجرة عجراء العجرات ١١٧ عجز : عَجَز يَعْجَز عَجْز معجزة ١٣٥ أعجاز ١٠٧ عدد : عَدِّ العَدَاء ٣٠٦ عدل: المعادل ٢٣٣ عدن : عَدَنَ ١٧٢ عدو: يَعْدُ تَعَادَى العَدُوة ٢٤٠ عاديّة ١٨٥ عدد : عِدُّ ٢٥ ، ٦٥ العادي ٨ ، ٢٨ ، ٤٢ المَعَدّ ١٠٨ المعدّين ٢٨٤ عذفر: العُذَافِرة ٣٧ ، ١٥٦ ، ٢٣٢ عذر : عِذْرة ٢٥٣ عِذَر عِذَرَات ١١٤، ١١٤ تعذّر اعتذر ۲۱۱ عرر : عرَّ اعترَّ عَرَّتِ ١٦٤ عرس: المعرُّس التعريس ٧٣ عرمس: عرمس ۲٤٩ عرض: أعرض ٤١ تعرّض ۷۲ عارض ۷۸ العارض ٢٢ العوارض ۲ ، ۷ عِراض ۳۰۲ العِرْض ١٤١ ، ١٨٥ مُغْرِض ۲۸۰ ، ۲۸۱

عُرُض ٩٦

طُغم طُغبي ١٧٥ طلح: الطلح ٢١٥، ٢٢٦ طلس: أطلس ١٤٢ ، ١٤٣ طلق: الطالق ٢٥٦ الطلاقة ٢٧٠ طلو : طَلاَ أطلاء ١٢٥ ، ٢٨٣ طمح: طامح ٢٠١ طميّ : طَمَى يَطْمِي يَطْمُوها طاميا ١٤٦ ، ١٤٦ طود : الطود ۱۸ طوع: طَوْع ١٢٩ طوف : طاف يطيف يطوف ٥ ، ٢١٨ طول: طالها ۲٤۸ طوو : طوی أطواء ۷۸ (ظ) ظأر : ظئر أظآر ٧٦ ظبي: الظباء ٢٢٦ ظرف: الظرف ١٢١ ظعن : الظعينة ٥٥ ظُعُنَّ أَظعان ٥٣ ، ١٥٥ ظلع: ظالع ٧٤ ظلم: ظَلَمَ الظُّلْمِ ٢٤١، ٨٥ ظليم ظُلِمان ١٩ ، ٢٩٦ ظنن : ظن ظنون أظانين ٢٩٦ ، ٢٩٧ ظهر: مُظَاهَر ٦٢ ظاهَرَ المظاهر ١٥٨ (8) عبأ : عِبْء ٣٣ ، ٢٣٤ عبب : عَبُّ ١٤٩ عبر – عَبير ١٤٣ عبد : عَبْد عِبْدان ٨٢ عبس: نعبُّس ١٠٣ العوابسُ ١٦٢ ، ١٦٣ عبط: العَبْط اعتبط ٢٤٢ ، ٢٤٢ عبل: العَبْلة ٧٠ ، ٧١

عرعر: العرعر ١٥٧ مغشاء ١٨٧ عصب: العَصْب ١٣٤ ، ١٣٥ ، ٢٥١ ، ٢٥١ عرف : العُرْف المعروف ٥١ ، ١١٩ ، ٢٢٤ ، العصاب ١٠٩ عِرْ فانه ٢٥٤ عصف : معصفة ٢١٢ عَصبوف عُصُف ١٦٩ ، الأعراف ٢٦٢ YA . . 1 V . عَرُوف ۱۷۰ عصى: العصا ١٥٣ عضد: المُعَضّد المتعضّد ٢٦ عرق: العَرَاقِي ١٥، ١٦، عرك : عَرْك عُرْك مُ أعضاد ۲۷۶، ۷۹ عضد ٥٠٠ العراك ٢١٩ عضل: عضال عُضالا ٢٥٠ مُعضِّلُ مُعْضِلة ٩٠ المُعْتَرِك ٢٨٣ عضه: عِضة عِضاة ٢٤٨ عرنن: عرنين ۲۸۷ العرانين ١٨٤ عطش: معطشين ٩٤ عطف : مِعْطَف عِطاف معاطف ١٠٥ عرم: العارم ١١٢ عرى: العارية ١٧ عطن: العطن ٢٣٦ عرو : العُروة ٢١٦ ، ٢١٧ ، ٢٧٦ عطى: تَعَاطَى العاطية ٢٤٨ ، ٢٤٧ العُرى ٢٥١ ، ٢٥٤ عفو: عَفا. يعفو ١٧٦ عروة عُرى ٢٤٤ ، ٢٤٥ عفا اعتفى عافيات ١٣٤ عَرَا اعترى ، عرَّ اعترّ ٢٣٢ عَافَى أَعْفَى عافيها ٢٨٠ عزب: عازب عَزيب أعزب ٢٠٥ ١٥٦ ، ٢٠٥ عَفَى اعْتَفي المعتفين ٣٠١ عُفُوة ۲۷۸ ، ۲۷۹ عَزَب عازِب عزیب ۸۲ العازب ۱۱۶، ۱۵٦ عقب: مُعَقب ١٤٧ عُقاب ٢٩٦ عوازب ۲۱۶، ۲۱۸ عقرب: المعَقْربة ١٥٠ عقد: العَقْد ١٥ عزل: عَزْلاء عَزَالي ٢٨٠ عقر: عُقُرْ ١٠٨، ١٠٨ عزى: العزاء ٩١ عسب: عسيب ٧١ عَقِد ١٤٧ – ١٤٨ عسر: اعتَسَرُ عسير ٢٥٤ عقل: العَقْل عِقالُها ٢٧٧ عَسَر عسير عواسر ١٤٤ ، ٢٢٦ ، ٢٢٧ عقم: العَقْم ١٣١ عسس: العَسُّ يغْتَسَّ ٧٩ عكف: عواكف ٢١٨ عشر : عشار عُشراء عشائر ٦٣ ، ٢٤٢ عكم : العِكْم ١٩٧ عكو : عَكْوَة مِعْكاء ٢٨١ ، ٢٨٢ تعشير ١٤٥ عشى : عَشِيَ يَعْشَى ، عاشية عَشاء إعشاء ٢٦ علج: العِلْج ٢٥١ ، ٢٧٨ عشو : عَشَا يعشو ، عشييَ يَعْشي ٨١ ، ٢٧ علف: عَلِيف ١٦٧، ١٦٧ يعشو ٢٠٧ علق : عَلُوق مُعالق عَلاقة ٢٨٦



عيف: عُيَّاف ١٥١ أعلقته ٢٣٦ لم تَعَفْ ۱۱۷ ، ۱۱۸ والعَلَق ١٥٨ عيهل: عيهلة ١٨٤ عُلقت ١٦٩ عيل: عالَ عيْلة عائل عالة مُعَيَّل ٢٤٦ علل: يتعلّل ٢٧٤ يَعُلُّ ١٤٤ ، ١٤٤ يعتال ١٠٨ العَيْلة ٢٧٩ تَعالَل العُلالة ٧٥ ، ١٦٢ ، ١٦٣ عيل: العَيْلة ٢٧٩ عُلَّ عليا عَلَلُّ ١٠٥ عم: عِمْت أعامُ عَيْمة . عَيْمان عِمْتُ أعِم العيمة ٣١ العِلَل ١٨٣ عين : أغين عِين ٢٩٦ العلاّت ۱۸۸ ، ۲۸۶ العين ١٢٥ ، ٢٨٦ عير: العَيْر ٢٤ عيى : عَيَّ ٢٣٧ عيص: العِيص ١٢

علم: المُعلَّم مُعْلم ٢٤٣ (غ) علو: العَلاء ١٢٢ ، ٢٤٠ يعالين العالية ١٣٣ ، غبب: غِبّ ٢٧ ، ٢٤٠ ، ٢٤١ سس

العَلياء ٢١ العَلياء ٢١ عمد: يعمد عَميد ٨٦٦ تغبَّر الغابر ٨٦ تغبَّر ١٠

عمل : يعمد عميد ١٨٦ ، ١٨٣ عمل : العامِل ١٣٣ ، ١٣٣ غدر : غادروه ٩٩ عمل : العامِل ١٣٣ ، ١٣٣ غدر : غدر : غدر المغابن ١٥٧ عنج : العِناج ١٥ ، ١٦ عنج : العِناج ١٥ ، ١٦ عند : تعاند ١١٦ عند : تعاند ١١٦ عند : تعاند ٢١١

عنس : العَنْس ٧ غذيّة ١٧٧ عنف : عنيف ١٦٧ عنف : عنيف ١٦٧ ، ١٩١ الغرب ١٥١ ، ١٥٢

عنى : عانٍ عُناة ٢٤٥ ، ٢٦٦ العنتريس ٢٤٠ غرر : الغرّ ١٠٥ ، ١٣٤ ، ١٣٥ ، ٢٤٩ غور : تعاور ١٩٩ غَرْ يَرَ العَرْ ١٣٢ أُغَرَّ ١٣٢ عُرْ يَرَة ٢٣٠ . ١٣٤ غَرْ يَرَة ٢٠٠ عَرْ يَرَة ٢٠٠ ، ١٢٤

عَوْرَة ٣٠٠ غَوْرَة ٣٠٠ غَوْرَة ٢٢ ١٤٥ عوج: العَوْجاء ٩٨ غرض: الغُرْض الغُرْضة ١٤٥ غُوج ١١٨ عوج : الغريض ١٥٢ عوهج: العواهج ٣٤ غرف: تنغرف ٦٩ عدد: غَدْد ٢٨٠ غرة ١١٤٠

عود : عَوْد ٢٨٠ عَوْد ٢٨٠ عَوْد ٢٨٠ عَوْد ١١٤ عود : عَوْد ٢٠٠ عَضَ ١٧٠ عور : العِير ٣٤ عَيْر ١٧٠ عض ١٧٠ عور : العِير ٢٢٩ عَيْرانة ٢٣١ عير : العِير ٢٢٩ عَيْرانة ٢٣١

عيف : عَيوف ١٧٢ عنو ١٠٩ الغُفْر . الغُفَار الغفير ١٠٩

المسترفع المخطئ

غلب: الغُلب ١١٥، ١١٥ فرسن: الفراسن فرسن ٦٢ فرع: فَرَعَ. أَفرع ٩٨ ، ٢٣٦ غلفل: تغلغل مغلغلة ١٧، ١٦ فرق : مَفَارَق ١٦١ مفرِق مفارِق ١٧٨ غلف: الغُلَف ١٢٠، ١٢٠ فرك : فَرك يفرُكُ فَرْكا ١٢٣ ، ١٢٤ تغلُّى تغالى ١٤٠ الفارك ٧٤ تغالي المغالاة ١٦٨ ، ٢٩٩ غمر: الغُمُرُ ١٠٩ فشل: يفشلون ٢٦٤ فعم : انفعم ۲۹۲ الغَمْرة الغمرات ٢١١ فصص : فُص فصوص ٢٨٤ أغمار ١٨٩ الغُمَر ١٨٦ الغماء ٢٤٥ فضُول ۳۸ فضي : الفضاء ٩٠ غني: غاني ٢٣٩ فعي : الأفعى ١٨٧ غور: غَوْر ٦٣ ، ٦٤ فقر: الفقير ٣٢ تغاور ۷۰ ، ۸۰ فَقَارة فَقار ١٥٧ مِغوار مغاویر ۲۷ فلل: فَلَّ الْفُلُولِ ، أَفَلَّ فَلَّ ٢٥ غوط: غائط ١٤٦ فلو : فَلاَ يَفْلُو الفَلُوُّ فِلْوِّ ١٢٣ غوى : غاية ٢٨٩ فلا ۲۰۶ غيب: الغُيوب ٢٥١ فنق : فَنِيق فُنُق ١٥٦ ، ١٥٧ غابت ۲۰۱ غیّبت ۱۹۲ غير : أغار مُغير ١١٠ ، ٢٢١ المغيرة ٢٨٣ فني : أفناء ٦٧ ، ٦٨ ، ١٩٤ فيض: الإفاضة ١٣٠ (**ف**) فأد : فاعد . المَفْأد المُفْتَأد ٧٩ المفاضة ١٨٠ فأر: فَوْرَ فأرة المِسْك ١٦١ فيف: الفيافي ٢١٤ ، ٢١٤ فتر: فَتُر ٥٠١ فيافيها ٢٨١ فتق: فتُق ١٩٤ الفيفاة ١٤٩ فتك : فَتَكَ فَاتُكَ ٢١ (ق) قبب: القُب قُبًّا ٢٨٤ فثر : الفاثور ١٨٦ قبض : قَبُّضَ ١٧٥ فجج: الفجّ ٩٧ قبل: قِبال زَلُّ قِبالهَا ٢٢٧ فحش : فحَّاش ۲۳۲ ، ۲۳۳ فدن : الفَدَن ٢٥ قتد: القَتَادَة ١١٥ القُتُود ٣٧ فدی : فِذَی فَدِی فِدًا فِداء ۱۲۲ ، ۱۲۷ ، ۱۹۶ القَتُود ١٥٨ فرید ۲۸۷ ، ۲۸۷ قتر : القُتُر قتَارِ القُتْرِ ١١٢ فروج مفرَّجة ٢٤٩ فرخ ۱۹۱، ۱۹۲ القتير ١٧٤ قتل: المقتال ٢٤٤ فرر: فُرُّت ۱۹۲ قصى: قَصِيَ يَقْصَى ٢١٦ تُقصِي ٢٦١ قضض: قَضَّاء قضيض ١٢٨ ، ١٢٩

قضى : تُقَضِّى ٩٥ قَضُّوا ٢٥٩

قطب : قاطبة ٢٨٣

قطع : مُقطع ١٨٨

قطف: القطف ١٢١ قطم: القَطَم قطامِيّ ١٨٦

قطو : قطاة ١٧٠

قعب: القَعْب ٧٧

قعدد : قعدُد ١٤١

قعر: قعر ١٩٢

قعص: أقعصه ١٧٤

قَفْر : قَفْرَة قَفْرَاتٌ قَفْرُ ١١٥

قَفْر ۱۹۷

قفل: قُفُول ٣٣

قلب: القَلب ٤٠

قلت : القَلْتُ ١٤٠ ، ١٣٩

أَقْلَتَ مُقْلِتٌ مِقْلاتٌ ٢١٩، ٢١٩

قلد: المقلّد ٧١

إقليد ، مقاليد ١٩٢ ، ١٩٣ ، ٢٨٩

قلص : القلوص ٢٣٥ قَلوصي ٢٨١

قَلَص ۲۲

قلل: قُلُل ١٨٣

قلم: القُلاَم ١٨٢

قمر: مقمرة قمراء ٢٦٣

قمطر: اقمطرَّت ١٦٢

قنبل: القَنْبَل ٢٤٦ القَنْبَلِيِّ ١٣٥ ، ١٣٥

قنعس: القِنْعاس ٥١

قنى : يَقنَى قنية مقناة ٢٦

قنو : قناة : ١٦٣

قهد: القَهُد القهاد ١٨٣

قود : قَوْد ٢٤٥ القياد ٢٥٤ مَقادة ١٩٥

قور : مُقَوَّرَة مُقُورَة مُقُورَة ١١٥

قدح: القِداح ١٤٧

قدد : قدُّوا ٢٦ ، ٦٧

قدم : القُدّام أقدم ٢١٠ قدموا ٢٨٩ المقادم ٢٦١

القدْمي ۲۷۷

قادِمَة قُدَامَى ١٨١ ، ١٨٢

قذر: أَقْذَر قَذُور قاذورة مقاذِر ٥٧

قَذُورِ ها ٢١٦

قذف : مُقَدُّفة ١٦٨ ١٦٩ ١٦٩

قذي: القَذَى ٧٠

قرب : القارِب القَرَب الأقراب ١٥٨ ، ١٥٩

قرد : يُقرَّد قُراد ١٣٨ ، ١٥٧

القَرد القردد ٧٤ ، ٧٥

قرقر: قَرقور قراقر ٥٩ ، ٦٠

قرر : القرّ مقرورة ١١٥

القِرر ١٩٢

قرق : القَرقُ ١٥٤

قرم : القَرْم قَرْما ۲۸۷ ، ۲۹ ، ۲۳۲ هـ

م قرُوم ۹۷

قرن : القَرينة ١٥٣

قَرَن قرين ١٠

المقتَرى ١٩٨

قرى قُرْيَان ٢٠

قرو: يَقْرُو ٣١ ، ٢٤٨

قسم: قَسْمٌ يَسْتَقْسِمُ ١٣٠

قَسِيمٌ ٢٧٦

قشب: القشيب قُشب ١٤٧

قشر : المقشور ١١٧

قشع: اقشعرت ١٦٤

قصب : قصب ۷۵ ، ۸۵

قصد: القَصد المقصد ٧٦ ، ٧٧

أقصده ١٧٤

قصم: قصر ۲۳۱ مقصور ۱٤۷

قصم: القصم ٦ ، ١٣



كلب: الكَلبُ كلبي ٢٧١ قول : قُلت ١٤٨ الأقوال ٢٤٠ أقْوَل ٢٢٨ مَقيل كلح: التكلح ١٠٣ كوالح ١٦٢ 712 . 717 كلل: الكلال يكلل ١٩٨، ١٩٩، ٢٤١، ٢٤١، قوم: المقامة ٢١٦ قوى : قُوَى ٢٣٧ کلُّم ۲۷۱ قوَّة قُوَى ٩٧ أكلُم ١٤١ القَوَاءِ ٢٠٥ كل : الكُلْيَة الكُلِّي ٢٥٤ القاس ١٢٦ ، ١٢٧ قيل: قال قَيْلُولَة قِلْنَا ٢٧٣ كمي: يتكمَّى الكُماة ٤١ ، ١٦٢ ، ١٦٣ کمتی کُماه ۲۲۳ ، ۲۲۴ ، ۲۲۳ ، ۳۰۳ القُيُول ٢٩٤ كنف: تكنفها ٢٩٤ مَقيل الهام ١١٤، ١١٥ كنف أكناف ١٣٨ ، ٢٢٥ (4) كنن: الكنانة ٥٢ ، ٩٣ كبر: الأكابرا ٢٦٩ کِنَّ مکنونة ۲٤۸ كتف: الكتيف ١٣٧ ، ١٣٨ ، ١٧١ کهف: کهف کهاف ۲۲ کثب: کثب ۹۶ كهل: كهل كهلة كهولة ٤٣ کثف: کثیف ۱۷۲ كدى : أَكْدَى . كُذْيَة كُدى ٢٠٨ ، ٢٠٩ كور: الكورُ ١٥١، ١٥١ كذب: الكذب ٥٩ كوع: يكوع يتكوَّع ٢٧٨ ، ٢٧٨ كوم : الكوم أكوَم كوْماء ٤٠ ، ٨٢ ، ٢٢٣ كرب: أكرب. الكَرَبُ ١٦، ١٥ كَوَبَ كَوْ بِان ١٨ کید : یکیدان ۲۲۸ ، ۲۶۲ الكير ٤٧ ، ١٤٨ ، ١٤٤ ( الكُورُ ) كرر: كُرَّت ١٦٣ الكرّتين ١٦٦، ١٦٧، کرکر: کراکر ۲۲۹، ۲۹۰ كيس: أكياس ٤٤ كيل: الكَيلُ ٢٢٢ کرز : کُوز ۲۷٤ كره: أُكْرة ١٦٤ (J) لأب: اتلأت هـ ٦٣ کریهة ۲۳٤ لأى : الْتَأْت . الْتُوت . أَلُوَى لأَياً ١٦٨ ، ٢٣١ کرهٔ کراههٔ کراهین ۱۲۳ ، ۱۲۶ کری: أَكْرَى ٨٤ لبب: تلبيب ٢٢٤ لبد: لُبُود ٢٨٥ کسب: کاسبهم ۱۹۲ مُكْشِف ۱۷۱ ، ۱۷۲ لين: لاين ٥٦ ، ٥٧ كظظ: الكظّة ٢١٥ اللُّبُون ١٣٩ ، ١٤٠ كعب: كَعَاب كاعِث ١٧٠ لبونی ۱۲۹ ، ۱٤۰ لجع : اللُّجَّة ٥٩ الكعوب ١٨٠ ، ١٨٢ كفل: الكَفَل ٧٠ اللَّجَاج ٢٨٤ لحم: لاحَمَ ٣٢، ٢١، ٢٨١ كَفِي: كِفاء ٩٠،٨٩



مرد : تمرَّد أمرد مُرْد ٩٨ لحي : لَحَي ٥٧ ، ٥٨ ، ١٢٣ مرر: أُمَرُّهما ٢٥٠ لسن: اللسان ١٩٧ ، ٢٥٣ مرس: أَمْرِسُ إمراساً ٤٦ لغَم : لُغام ٧٧ المَرسُ ٢٩٩ لفت : تلفت ٢٣٢ مری : مَرَیْتکم ۲۹، ۴۹ لقع: لَقِحَ لِقَاحاً لَقَحاً ١٧١ مرو : المرو ١٥٨ ، ١٥٩ لقف: التلقف ١٠٨ مزن : المزن ٣٥ ، ٣٦ لقى : ألقى ( مقاليده ) ١٩٣ مسح : مشحى ٥٥ لمر : تلمّسها ٩٦ مشى : مَشَى أَمْشَى يُمشِي المَشَاء ٨٧ ، ٨٦ لم : اللمام ١٦٠ ألمت ١٩١ اللَّمَم ٢٦٢ معى : مِعْتَى مِعْي أَمْعاء ١٧٢ لهد: لَهَدَلَهيد ٢٨٥ ملي: المُلاَ ( بنات الملا ) ١٠٦ لهزم: اللهازم ١٤٩ ملاءة المُلاء ٧٩ له : لَهِ تَا ١٥٨ ، ١٥٩ ، ١٥٩ منذ ١٢٥ لوح : اللؤح ٢٠١ منن : مَنَّهُ مُنَّة مَنون ٩١ ، ٩٢ ، ١٧٠ لوم : اللَّوْم ١٠٦ منى : مُنْية أمنيَّة . مُنِّي أمانيّ ٩٦ لوى : اللُّوَى ١٤٥ مهد: المَهَّد ٧١ لوی زرود ۱٤۲ مهر: ماهر ٥٩ المهاري ٢١٣ لَوِيَ يِلْوَى لُويًّا لِوًى ٢٢٥ مهمه: المهمه ١٦٩ المَلُويّ ٧٧ مور : المُورُ ١٤٢ مُلْتَوُى ٢٨٥ الموارة ٢٤٩ ( ) موم : الموماة ١٥٨ مأر: اتمأرَّت ١٦٤ موی : ماویتین ۲۰۱ ، ۲۰۲ مأر : مِثرة ٢٥٢ مير: الميَّار ١١٦، ١١٧ متح: مُتحى ٤٦ ميع: الميعة ٢٨٣ متن : مِتان ١٦٥ ميل: استمال ۲۰۰ ، ۲۰۱ مثل: ماثل ۱٤٢ ، ۱٤٣ (0) مجج : مُجاج ٣٥ ، ٣٦ نأى : النُّو ي ٢١ ، ١٤٢ ، ١٤٣ مجد: ماجد ٩٩ مَنْأَى ۲۷۲ النَّأَى ناء ١٠٤ مجر : أَمْجَرَ مُمْجِر مَماجِر ١١٣ نبأ: أنبأتك ١٥١ محض: المحض ٣١ ، ٦٢ نبح: النبوح ٢١٦ عل: المحال ٢٥٣ المخل ٢٤٤ نيذ: نيذَ انتيذ نُبْذَةً ١١٣ المنحال ٢٤٢ تُنبُّذ ٥٦ مذ ١٢٥ نبل: النبيل ٢١٤ مذى : ماذِيَّة ١٧٢



نبو : لم ينْبُ ٩ نبت ٣٠ يُنْبي ٢٨٤ نسل: نُسَالهُ نُسَالاً ٢٥٠ نثا: النثا ٥٥ ، ٩٦ نسم: المنسِمان ٥١ ، ١٥٨ ، ١٥٩ ، ١٦٨ مَنْسِم ۲۳۱ نځر: نثير ۲۸٦ نجب: النجيب نُجُبُ ٢٠٦، ٥٩، ٢٠٦ نشب: نَشِبَ ٢٠، ٢٠، ٦٠ نجح: نَجيج ١٤٤ نشط: الناشط ١٤٧ نصص: النُّصُّ ٢٤٠ نجد: النجدُ ٦٤، ٦٣ ، ٦٤ نجر : ناجر ، نَجَرَ النَّجْرِ ٤٥ نصف: منصف ۲۵۵ نضح: الناضح ١٥١، ١٥٢ النُّجار ١٠٣ نجع : منتجع ۱۲۷ نضم: ناضر ۷۱ انتجعي ٢٤٠ نضو : يَنْضُونَ ٢٥٢ نطف: نُطافَةُ ٣٥ نجل: تنجل منجل ۲٤٦ ، ۲٤٧ نطق: النَّطاق ٧١ نجو: النجاء ١٤٤ الناجيات ٢٨٥ نطاق نُطق ١٥٥ ، ١٥٦ نحب: ئُحُوب ٢٠٧ نظر: نَظرْ تُكم ٢٦ نحر : النحور ١٦٤ التنظار ١٧٩ نحص : نَحُوص نحائص ٢٨٤ نعج : النواعج ٢٥٠ نذى: الندى النعاج ١٣٢ نعر : النَّعِرَةُ النُّعَرةُ ١١٣ نحو : ينحو ١٤٦ انتحاؤه ١٥٠ نعش: ينعش ٨٦ نخر : نخرات ۱۱۸ نعم: إنعام ١٢٧ ، ٢٣٣ ، النَّعَم ٢٨٩ ندم: نُدَما ١٩٦ نفطر: نفاطير ٢١٧ ندی : نَدَّی انتدی مُنَدَّی ۲۳ نفي : تَنْفِي ٢٤٩ مُنْدِيَة مُندِيات ٢٠٦ نقع: النقع ۱۸۲ ، ۱۸۳ نقعهما ۱٤٥ نقع: نقيع ٩٦ نَقْع ١٩٩ نِقاع ٢٣٥ الندی ۳۰۱ ، ۲۳۰ نزر : نَزُور نُزُرٌ ٢١٩ ، ١٤٥ ، ٢١٩ نقل: نَقِيلة ، نِقل نِقال المناقلة ، النّقالا ٢٤٩ نزع : النزائع ١١٧ مُناقل ٢٣٤ نزف: استنزف ۱۱۸ ، ۱۱۹ نقِيلة نقِيل ٢١٣ نقى : النَّقِيِّ ١٨٢ ، ١٨٣ نزق : نَزَق مُنازق ٢٥٦ نزل: منزل منزلةً ١٠ نفض : أنفض ٢٣٦ ، ٢٣٧ النفيض ١٤٦ نزو: نزت ۱٤٩ نسس : نَسَّ يَنُسُّ نَسًّا ، النَّسُّ التَّنْسَاسُ ٤٧ ، ٤٦ نفطر: النفاطير التفاطير ٢١٧ نسع: النَّسْعُ ٢٩٩ نقر : المناقر ٣٠ نک : نکت یَنْکُتُ نکَت یَنْکُتُ نکّت یَنْکُتُ نکّت یَنْکُ نِسْع نُسوع أنساع ١٥٨

( ۲۷ – ديوان الحطيئة )



هدر : أُهْدروا ٢٥٦ نكر: نكراء ٩٩ هدی : هادی هوادی ۲۸۳ نکیب ۱۹۸ ، ۲۳۲ نكس: النُّكُّس هرر: هرّته ٤٩ أنكاس ٥٢ ، ٥٣ هرس: مهراس مهاریس ۱۱۶ هرش: يهترش ۹۳ غو: نَمَوا ٢٨٢ هزز: اهتز ۱۸۰ ۸۱ ۸۱ التَّكال ٢٢٨ ، ٢٢٩ ، ٢٥٣ هضم: الهضم الهضماء ٦٨ نهر: أَنْهَر ١٩٤ يُهَضَّم هاضوم ١٤١ نهل: منهل مناهل ۲۳۵ مقل: مِقْلة ٣٧ نهد: نَهْد ٢٨٤ هلك : مَهْلَكة ١٣ نهض: نواهض ۲۳۰ تَهَالكُ ٢٨٠ نهوضا ۲۷۳ مهالك ٢٥٢ نهي : نُهْيَةُ نُهِي ٩٧ ، ٩٨ تناهي ٢٠٨ مستهلك ٨ نوأ: ينوء ٩٣ هلل : تهلَّلَ ۸۰ ، ۸۱ ، ۳۰۳ نوب: أنابت ١٧٢ استهل ۲۹۹ ، ۳۰۰ نور: النُّوَّار ٢٠ همر: هَمَرَ هَمِرَات ١١٥، ١١٦ نير : نائره ٢٤ همز : الهمز ١٠٣ نول : النائل ٢٥ ، ١٣٢ ، ١٣٣ ، نوال ٢٥٣ مهمزة مهامز ٢٤٤ نيب: ناب، النّيب ١١٧، ٢٢٣ هند : التهنيد . المهنَّد الهُنْدُوَانيّ ١٨٥ نيف : مُنيفٌ ١٧١ هنیدة ۲۲۳ نيل: نال نائل ٢٣٧ هيب: الهَيُوب ٢٠٦ النوال ٢٤٠ هيج: هيُّج ٢٣٥ نيي : النتي ١٤٥ الهيجاء ١٠٨ ( 🕰 ) هوم : الهام ١٩٤ هب : هَبُّتْ هبًّا ٩٥ ، ١٧٣ تُهَتّ ٥٥١ هون : الهون ۲۶ ، ۲۰ الهُون الهوان ٤٩ هجد: هُجُّدٌ ٧٣ هجر : هَجْرَةً هِجْرَان ١٤٨ ، ٢٨٦ متهاون ۲۳۷ أَهْجُرُ هَجِيرٌ هاجِرِيُّ ١٦٧، ١٦٧ ()) وأم : تؤءم ١٤٢ هجرس: الهجرس ١٠٣ وبل : وَبَل تَبلُ وَبْلاً مُوْبُولةً ١٣٦ هجل: هجل هجول ٤٤ ، ٢١١ ، ٢١٢ وثق : الموثقون ٢٨٢ أوثق ١٣٤ هجن : الهجان ۲۹ ، ۲٤٣ ، ۲٤٥ وجب: وجُّبَ ٢٤٥ هدأ : هَدْء ١٧٣ وجد: الوُجْد ٢٦٨ هدج: الهُدَاج الهدَجان ٩٣



وافي ١٦٧ وجف: الوجيف ١٦٨ ، ١٦٩ وذم: الأوذام ١٦،١٥ وقد: أوقد ١٣٣ ، ١٣٤ وقر : موقَر موقِرة ١٥١ و جن : الوَجين الوَجناء ٨٠ ، ٢٨٥ وَقُورٍ وُقَرِ ١٠٨ الوَجناء ١٦٨ ، ١٦٩ المواقر ع وجه : واجهتهن ۱٦٤ وقى : اتَّقى ١١٥ التُّقى ٢٦٩ وجي : الوَجَى ٢٥٤ التقوى ٢٧٣ ودد : وَدُّ ٧٣ ودق : الوَدْق ٢٥٤ وكب: واكَبْنها ٢٥٠ ورث: إزْتْ ١٢ ، ٢٩ وكع: الوَّكُمُ أَوْكُمُ وَكْعَاء ٢٧٨ ، ٢٧٩ ورد: الورْد، الوُرَّاد. الواردة ٨ وكف: وَكيف ١٦٦ الوَرْد ١٠٥ وكل: واكل وكال مُوَاكلَةٌ تواكلها ٨٨ ، ٢٣١ ورق : الوَرقَ ١٥٨ ، ١٥٩ تُو كلنّي ٢٥٣ وزر : الوَزَر ۱۸۷ ، ۱۸۸ ولع: المولّعة ١٢٥ مُولَع ٢٧٨ وزع: وَزَع يَزَع ٢٤ ۇلوع ۲۷۷ مُوزَع ۲۷۷ ولى : المَوْلَى ٨٨ ، ١٠٦ ، ١٨٩ ، ٢٢٧ ، ٢٣٧ وزوز : وَزُوَز ٢٣٨ الموالي ١٧٥ وسق : وُسَقَ موسوقة ٢٨٨ الوَكَّة ١٤٨ وسم : يَسِمُ الوَسْمِيِّ ٢١٨ ، ٢١٧ وَلِيٌّ ٢٨٠ وسن : الوَسنُ مِيسان ٢٨٧ ونى : وَنِيَ يَنِي وُنِيًّا الْوَنَّى ٣٩ ، ١٥٧ ، ١٥٨ ، وشل: وَشَلَ يَشِل وُشُولاً الواشل ١٣١ ، ١٣٢ ٣., وصب: وَصَبُ توصيب ٧ تو انیْتَ ۲۷ وصل: وصلت ۹۹، ۹۹ وهق : تواهقن ۱٤۸ وضح: واضح مواضحة ٣٨ وهن : مَوْهِنَّ ٥٧ وطء: الوطءُ ٢٢٣ وهي : الواهية ٢٥٤ وطف : وَطْفَاء ١٤٦ أوْطف وُطفْ وَطْفاء ١١٨ ، ١١٩ (ی) یس : یَبْس ۱۲۱ یَبیس ۲۹۲ وعر: وعر مستوعر ٤٨ ، ٤٩ يرع : اليَرَاع ٧٥ ، ٧٧ وعل: وَعل وُعول ٤١ يسر: اليُسْر ٢٥٥ الميسور ٢٦٠ وعي : وَعَي وَعْي ١٦ يَسَرَات ١٥٧ وغي : الوغي ١١١ ، ٢٨٣ يفع: أيفع يفاع يافع يَفَعَة ١٣٣، ١٣٤، ١٣٧، وفر : أَوْفر . وَفْر ٥٨ ، ١٢٣ وافرۇفى . ٥ ۱۳۸ يمم: اليمّ ٢٦٢ و فض : أَوْ فَضَ ٢٣٧ ، ٢٣٧ وفي: أَوْفَي ٢٥، ٦٦، ٧٥، ٧٦



## (10) المصادر والمراجع

أدب الكاتب لابن قتيبة تحقيق الشيخ محمد محيى الدين عبد الحميد .

( التجارية سنة ١٣٥٥ ، ١٩٦٥ )

- أساس البلاغة للزمخشرى (طبعة دار الكتب المصرية سنة ١٩٢٤ وطبعة نديم سنة ١٩٥٥).
- الاشتقاق لابن درید طبعة القاهرة سنة ۱۹۳۶ وحققه الأستاذ عبد السلام هارون
   بمكتبة الخانجي سنة ۱۹۳۰ م .
  - إصلاح المنطق لابن السكيت دار المعارف ١٩٥٢ م
  - الأصمعيات ( أحمد شاكر وهارون ) دار المعارف ١٩٥٨ م .
- الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني طبعة دار الكتب المصرية ١٩٢٨ ١٩٧٢ وييروت ١٩٦٠ م.
  - الأمالي الشجرية لأبي السعادات هبة الله حيدرآباد سنة ١٣٤٩ هـ .
    - أمالي القالي دار الكتب المصرية ١٣٤٤ هـ.
    - أمالي المرتضى دار إحياء الكتب المصرية ١٩٥٤م.
  - إنباه الرواة على أنباه النحاة للقفطي دار الكتب المصرية ١٩٥٠ م .
- أنساب الأشراف للبلاذرى مخطوط فى جزءين يقعان فى ١١ مجلدا مصور عن نسخة وحيدة بتركيا ومحفوظ بدار الكتب المصرية تحت رقم ١١٠٣ تاريخ ومصور برقم ٤٨٥٦ تاريخ وطبع منه الجزء الخامس بالجامعة العبرية بالقدس سنة ١٩٣٦ م والجزء الأول بدار المعارف بمصر سنة ١٩٥٩ م .
  - البخلاء للجاحظ دار المعارف ١٩٤٨ م.
  - بغية الوعاة للسيوطى دار إحياء الكتب العربية ١٩٦٠ م .
    - البيان والتبيين للجاحظ الحلبي ١٩٤٤ م .
    - تاج العروس للزبيدى المطبعة الأميرية ١٩٠٤م.
    - تاريخ الإسلام للذهبي المقدسي بمصر ١٩٣٦ م.
  - تاريخ الأدب العربي لبروكلمان ترجمة النجار دار المعارف ١٩٦١ م ﴿ ﴾ ا
    - تاريخ الأمم والملوك للطبرى دار المعارف ١٩٦٣ ١٩٦٩ م.
      - تاریخ بغداد الخانجی ۱۹۳۲ م .
- تحصيل عين الذهب للأعلم الشنتمرى ( بهامش الكتاب لسيبويه ) المطبعة الأميرية ١٩٠١ م .
  - التنبيه على أو هام أبي على في أماليه دار الكتب ١٣٤٤ هـ.



- جمع الجواهر في الملح والنوادر للحصرى دار إحياء الكتب العربية ١٩٥٢ م.
  - جهرة أنساب العرب لابن حزم دار المعارف ١٩٦٢ م .
- جمهره نسب قريش وأخبارها للزبير بن بكار حققه الأستاذ محمود محمد شاكر بدار العروبة
   ١٩٦٣ م .
  - خماسة أبي تمام بشرح عنبر بمصر ١٩١٣ م .
    - حماسة البحترى بيروت ١٩١٠م.
  - الحماسة لابن الشجري حيدر آباد بالهند ١٣٤٥ هـ .
- الحماسة البصرية مخطوط محفوظ بدار الكتب المصرية برقم ٢٠٥ أدب وطبع منه الجزء الأول بالقاهرة سنة ١٩٧٨ م .
  - الحيوان للجاحظ تحقيق عبد السلام هارون الحلبي ١٩٤٧ م .
    - خزانة الأدب للبغدادى بالمطبعة الأميرية ١٣٠١ هـ.
    - دائرة المعارف الإسلامية الطبعتان الإنجليزية والعربية .
      - ديوان ذي الرمة كمبردج ١٩١٩ م.
      - ديوان الأعشى الكبير مكتبة الآداب ١٩٥٢ م.
        - ديوان امرىء القيس دار المعارف ١٩٦٢ م.
          - ديوان جرير دار المعارف ١٩٦٩ م.
          - دیوان حسان بن ثابت مصر ۱۳۲۱ هـ .
            - ديوان الحطيئة طبعة الحلبي ١٩٥٨ م .
               وطبعه جولدتسيهر ١٨٩٨ م .
              - ديوان الخنساء بيروت ١٨٩٧ م .
              - ديوان الفرزدق الصاوى ١٩٣٤م.
      - ديوان قيس بن الخطيم دار العروبة بمصر ١٩٦٢ م.
        - ديوان لبيد الكويت ١٩٥٨ م .
        - السيرة لابن هشام الحلبي ١٩٣٨ م.
      - سير أعلام النبلاء للذهبي دار المعارف ١٩٦٠ م.
  - شرح الشواهد الكبرى للعيني (على هامش خزانة الأدب للبغدادي).
  - شرح شواهد الكشاف ملحق بتفسير الكشاف التجارية ١٣٥٤ هـ .
    - شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات دار المعارف ١٩٦٤ م.
      - شرح المضنون به على غير أهله السعادة بمصر ١٩١٣ م.



- الشعر والشعراء لابن قتيبة دار المعارف ١٩٦٥ م .
- طبقات فحول الشعراء لابن سلام دار المعارف ١٩٥٢ م والمدني ١٩٧٨ م.
  - طبقات النحويين للزبيدي الخانجي ١٩٥٦ م.
    - العقد الفريد مصر ١٩١٣ م.
    - الفاخر في الأمثال للضبي الحلبي ١٩٦٠ م.
  - الفاضل للمبرد دار الكتب المصرية ١٩٥٨ م.
    - الفهرست لابن النديم التجارية ١٩٢٩ م .
      - فقه اللغة للثعالبي الحلبي ١٩٥٧ م .
      - الكامل للمبرد الحلبي ١٩٣٧م.
    - مجمع الأمثال للميداني بولاق ١٢٨٤ هـ.
- مختارات شعراء العرب لابن الشجري تحقيق د . نعمان طه سنة ١٩٧٩ م .
  - المعارف لابن قتيبة دار الكتب ١٩٦٠ م .
    - معجم البلدان لياقوت ليبزج ١٨٦٦ م .
  - معجم ما استعجم للبكري لجنة التأليف ١٩٤٥ م .
    - مغنى اللبيب لابن هشام الحلبي ١٩٠٤ م .
    - نقائض جرير والفرزدق بيثنان ١٩٠٧ م .
    - وفيات الأعيان النهضة المصرية ١٩٣٨ م .

+ + +

